



مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. ١٤٤٢هـ

<u>૱</u>ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ૱ઌ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن./ محمد بن صالح العثيمين

- ط ٥ - عنيزة، ١٤٤٢هـ

٣٢٧ ص ١٧٤×٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين: ١٠٣)

ردمک: ۱-۲۲-۲۰۲۸-۳۰۳ ۸۷۸

١- القرآن - مناهج التفسير

أ - العنوان

ديوي ۲۲۷۰۱

1117/7970

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٧٩٦٥

ردمك: ۱ – ۲۲ – ۲۰۰۸ – ۲۰۳ – ۹۷۸

حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَ سَنَ قَ الشَّيْخِ مُحِمَّدِ بَنِ صَالِحِ الْمُثَمَّيِّ الْحَيْرِيةِ الْمُؤْسَدِ الْمُسَلِّةِ الْمُؤْسِلة

A122Y

الطبعة الخامسة

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسَّسِنَةِ الشَّغْيِخِ مُحُكَّدِ بْنِصَالِحِ الْعُثِيكِيْنَ الْحَيْرِيةِ

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ١٦/٣٦٤٢١٠٧

جـــوال: ٥٥٠٠٧٣٢٧٦٦ - جــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٢٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاكس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶



سأُسلَة مُولِّفات نَضيلَة الِثِيخِ (١٠٣) التَّعَالِيقُ عَلَا المتعنكقة بتكفش والقوآن لفَضيلَة الشُّيِّخ العَسَلَامَة محرتر برصالح العثيمين غفَرالله لَهُ ولوالدَيْه وَالمُسَالِمين مِن إِصْدَارات مؤسسة التبخ محمدتن صَالِحالعشيميُن الخيريّةِ <del>ڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿۼڔڿ</del>

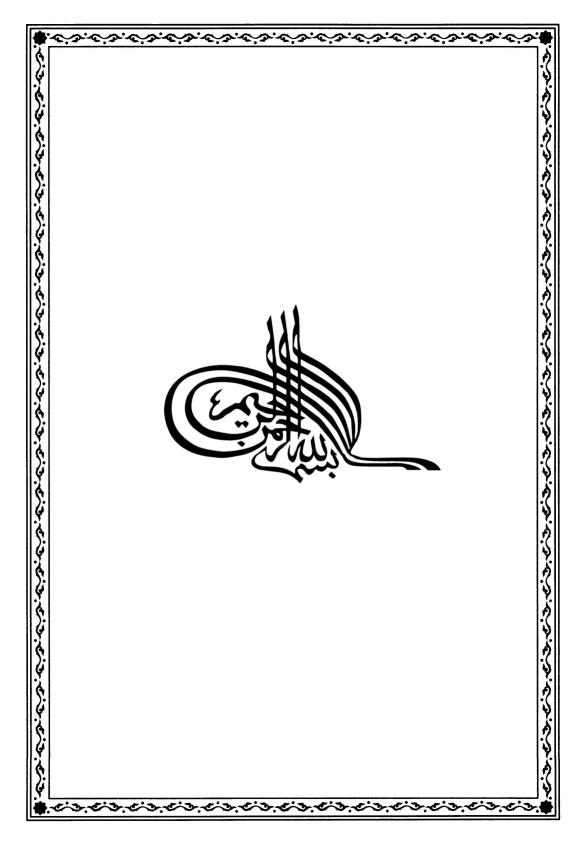

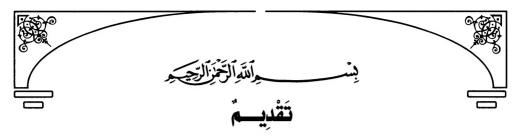

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنْ كُمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسانٍ إِلَى يَوْم الدِّينِ، وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيرًا.

أمَّا بَعْدُ: فَلَقَدْ كَانَ مِنْ تَوْجِيهَاتِ صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ العَلَّامَةِ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْعُثَيْمِينِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَطُلَّابِ العِلْمِ، أَنْ يُبادِرُوا بالعِنايَةِ والاهْتِهَامِ، والسَّعْيِ الحَبِّيثِ لاِدْرَاكِ حَصِيلَةٍ وافِرَةٍ مِنَ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ للعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وأصُولِهَا الجامِعةِ، لاِدْرَاكِ حَصِيلَةٍ وافِرَةٍ مِنَ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ للعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وأصُولِهَا الجامِعةِ، وضَوَابِطِهَا العامَّةِ الَّتِي قَرَّرَهَا أَهْلُ العِلْمِ؛ لِتَجْمَعَ الشَّوَارِدَ، وتُبْنَى عَلَيْهَا المسائِلُ، وتُعِينَ عَلَى فَهْمِ كلامِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وكلامِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ.

ومِنْ أَجْلِ هَذِهِ الغايَةِ، قرَّرَ رَحَمُهُ اللَّهُ فِي حَلْقَتْهِ العِلْمِيَّةِ تَدْرِيسَ العَدِيدَ مِنْ مُؤَلَّفاتِ الأُصُولِ والقَوَاعِدِ، وقَدْ كَانَ مِنْهَا هَذَا الكِتابُ (القَوَاعِدُ الحِسَانُ المُتَعَلِّقَةُ مُؤَلَّفاتِ الأُصُولِ والقَوَاعِدِ، وقَدْ كَانَ مِنْهَا هَذَا الكِتابُ (القَوَاعِدُ الحِسَانُ المُتَعَلِّقَةُ بَغْسِيرِ القُرْآنِ) الَّذِي أَلْفَهُ عامَ ١٣٦٥ه شَيْخُهُ الأوَّلُ صاحِبُ الفَضِيلَةِ الشَّيْخُ العلَّامَةُ عَبْدُ الدَّحْنِ بْنُ نَاصِرِ السَّعْدِيُّ، تَغَمَّدَهُ اللهُ بواسِعِ رَحْمَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرِ السَّعْدِيُّ، تَغَمَّدَهُ اللهُ بواسِعِ رَحْمَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، وجَزَاهُ عَنِ الإسْلَامِ والمُسْلِمِينَ خَيْرًا.

وقَدْ جاءَ هَذَا التَّعْلِيقُ عَلَى الكِتابِ عامَ ١٤٠٧هـ، ضِمْنَ الدُّرُوسِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي سُجِّلَتْ صَوْتِيًا، وكانَ يَعْقِدُهَا رَحَمُ اُللَّهُ فِي جامِعِهِ بِعُنَيْزَةً.

وسَعْيًا لِتعمِيمِ النَّفْعِ بَهَذَا التَّعلِيقِ، وإنْفاذًا للقَوَاعِدِ والتَّوْجِيهَاتِ الَّتِي قرَّرَهَا فَضِيلَتُهُ لإِخْراجِ تُراثِهِ العِلْمِيِّ، صَدرَتِ الطَّبعةُ الأُولى عامَ ١٤٣١ه، وتَتوالَى طَبعاتُه بمَشِيئةِ الله تَعالَى.

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأَنْ يَجْزِيَ فَضِيلَةَ شَيْخِنَا خَيْرَ الْجَزَاءِ، ويُضاعِفَ لَهُ المَثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ؛ وَضِيلَةَ شَيْخِنَا خَيْرَ الْجَزاءِ، ويُضاعِفَ لَهُ المَثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ؛ وإمامِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُولِهِ، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ المُتَقِينَ، وسَيِّدِ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، والتَّابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ ٢٢ شَعْبان ١٤٤٢ه





V371 - 1781 A



#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَحِيمٍ. تَمِيمٍ.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

### نَشْأَتُهُ العلْميَّة :

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحمن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِحِ الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ على الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- موث حَفِظ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن على اللهُ بنِ عَبْدالله الشّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيث حَفِظ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبِ وليَّا يتجاوز الرَّابِعة عَشْرَةَ مِن عُمُرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ

فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ () -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجامِع الكَبير بعُنَيْزَة، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبته الكِبار (٢) لِتَدريسِ المُبتدئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التّفسِير، والحكديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِض، والنَّحْو، وحَفِظَ مُخْتُصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصِرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

<sup>(</sup>١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٢١٨/٣–٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) هما الشَّيْخان:

١ - الشَّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوَّع.

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

٧- الشَّيخ على بن حَمد الصالحي.

لها رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفى -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قرَأُ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قَرأُ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (٢) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولمَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحنِ بنَ ناصرٍ السّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَىْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْن اللَّتَيْن انتظَم فِيها فِي مَعهدِ الرِِّياضِ العِلْمِيِّ- بالعُلماءِ الَّذِين كانوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العُلماءِ اللَّمين الشَّنْقِيطِيُّ (١)، والشَّيْخُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الأَمِين الشَّنْقِيطِيُّ (١)، والشَّيْخُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٤هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ على بن حمد الصَّالحي -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلَّم في شنقِيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه

الْمُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناء ذلك اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازٍ (٢) حرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّة ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر في آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سَهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيل والتَّاثُر بِهِ.

ثُمَّ عَادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عَامَ (١٣٧٤هـ)، وصارَ يَدْرُسُ على شَيْخِهِ العلَّمةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكَّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤٠٨هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٧هـ).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الحَرْج، ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى – عام (١٤٢٠ه).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

وليًّا تخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفِي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوُفِّيَ شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ اللهُ تَعَالَى - فَتَوَلَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أسَّسَها شيخُه - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَليًّا كَثُرَ الطَّلبةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إلى عامِ (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إلى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لِحَامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْم وتَقْرِيبِهِ إلى النَّاسِ.

#### آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّالِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّاصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِه وبرامِجةُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكريم، والشَّرُةِ ولكَتَبِ الشَّريةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي والشَّرُوحاتِ المُتميِّزةِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّرِة والمَنْطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والنَّويَةِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّودِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّودِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّودِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلْوم الشَّرْعيَّةِ والنَّودِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّودِ والمَنْطُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّودِ والمَنْطُوم المُثَرِ عَلَيْهِ والسَّيرَةِ المَاسِلِقِ المَاسِلِقُولِ والمَنْطُوم الشَّرْعِيَّةِ والنَّولِ والسَّيرَةِ المَاسِلِقِ الْعَلْمَ الْمُنْونِ والمَنْعِلَةِ والْمُعْمَاتِ والمَنْعِلِيقِ الْعَلْمُ المَّيْرَةِ والمَنْعُونِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والسَّيرَةِ المَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والسَّيرَةِ المِنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والْعَلْمُ والمَنْعِلَةِ والمَنْعُولِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِقِيلِيْعِ والمَنْعِقِيلِيقِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلَةِ والمَنْعِلْعِلْمِ وال

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهَاتِ التِي قَرَّرَهَا فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-لِنَشْرِ مُؤَلَّفَاتِه، ورَسَائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطِبِه، وفَتاواه، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةُ -بِعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا. وبِناءً على تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَـهُ مَوقِعٌ خاصٌ على شَبَكـةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ النُّمْرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والخَطابَةِ والخَطابَةِ والخَطابَةِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سُبحَانهُ وتَعَالى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالٌ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي بَحْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئِيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتِ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي المَسائِل والأَحكام الشَّرعيَّة.

www.binothaimeen.net())

- تَرأَسَ جَمعيَّة تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّة فِي عُنيْزَة مُنْذُ تَأْسِيسِها عام (١٤٠٥ه)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي جِهاتٍ مُحْتلفةٍ مِنَ العالَم.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريمِ في الممْلكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ ولاَّنَه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ المَّنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على السِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَستلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ وتجالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإخلاصٍ.

### مَكَانَتُهُ العلْميَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِهَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَهاءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْمِمْ، واطْمَأْنُوا لإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتُها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانيًا: انتفاعُ الكثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالثًا: إلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدّعُوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزيز، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عشرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بمَكَّةَ المُكرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ الْخَيْرِيَّةِ لساملان العالمين حماكتيرا طيبامباركا فيه كاعب دسنا ويوض وأشهداً ولاله اكد الدومن لاشورك لدائد في الآخة والإولى والشهدان مراعبه ودسول المصطنى وخليلد المجتبى صلى سؤليه وعلى الدوامحابه ومن برداهم احترى وسلم تسلكا كثول .

آما بعد : فإن غيرالحدي كماب العروخيرالهدي هدي مهم مله على وشرا لهم معددا تها . وحيف كان خيرالحديث كاب العروخيرالهدي هدي مهم مله على به تصديق الموددا تها . وحيف كان خيرالحديث كاب العرد فيه أنغاس وأنغ ما أمضى في الأخبار وعلا بالأخبار وعلا بالنف مابذل المرد فيه أنغاس وأنغ ما أمضى في الوقات، ولهذا كان علم تغير كلام العرب العالم والفلم وأفغلها وكان العواب من العرب من العرب العرب العرب العرب من العرب الع

ولما كان الرّحرم إلى أصول العلم وقطعه ميسر للى البطم المعمول المعرف الى فروعه وجزئيات ويندع المآفاة الواسعة في التطبيق والتحريج وأدء كى ذلا مريخ المربئ عدى رهايس كتب ما تيسرمن قول النفر و ما بلغ إحدى و مربعين قاعمة المثملت على قواعدهمة وفوائد جمة يظهر ذلا المن قراع أبدت وقاربها وقاربها وما أسال أن مينع برا مؤلفها وقاربها ومن أعان على نشرها لمن حوادكري .



لبسم الدازهالعيم المحامد بخدج وتستعيد وتستغف ونتوي اليرونغوه باحرما مثروا نفسدة وسيأت اعالما ميهوه المرمليف لله ومدمنيع فالمادي له واستعاده المادي وحده الاستركيلي واستعاده عياجة والرولهم صلى عليه واله ومحبره أسليرا امابسد ففدة اصول وتعاعدني فنراق فالكريم جللة المتنارعظية الناع تعني كالناه وشأملها على فمالم الاوالاعتذاب وقيني أمر الموادمة كانتاكن العدد لمق التفسيرومناج النهام العجود للرن الثناسر الكاليتي فيه عدد للموط الناضعر الصواحراس العادية عاقصد فالمرادم ويفلج لناما طزائ حوده وكم مقرا كمون سباهومول المعلمانع والمعدم كالمرود علهن عام تعتدا ملالعلوم المواطارة واصلها وجهاداهها المالا الورا اساهر بتيم كتاب والشكر في معانيهو الاعتماد ما يأسته والفر على تا الفر علما على على على المراس وو عماد . المؤهب فلون هوالعبرم والاعرص في هذا الفن لم مكني ومُدكلٍ في حب ماهر فعنا المقالد والمعاصدوصل الاسول كلها وقاعدة اساسات للمن وملاح الموالمة وللوار والمرق وكانت حيا ما العدر الفرة العدرا لخزلاج وطبب لحياة والباخيات العسالحات خلنشرع الون مذكالعظيمة والعنواط ع مصرا المتعاند الدريميار بالمقدود المونز فالقانع ككعبد الباب وتحدث عنهالقلعنة وتدرب منابعدة اشلة توضي وسين طريقا ومنج لم يجتج الرزوا وة البسط وكرو كالمتكا صلوب ألداه عينا لعويندولطف وتوويتر ويعيدنا عادم معتود عنوانوم ٱلْعَا حَسِيرَةُ ٱلْأَمَا فِي كُنِينَةِ مُلْقِ التَّنْدِيرِ على مند طريقا وعلى واتام مسركة وطرقه المولة الوليون وينجح كامال ملاز أكلابية مابويها الما عظم المنظوب مّا كلف يوم وتعيز المجد الناه وزائر والمرب الاماع والمرب الاماع والمرب الاماع والمرب ما بورك مبلها واصلها خاعلم ناحذالقين العظيما نزايد لهدنة الفلق هرفنا احروسني كلومت ويماه بوسك بسيسمورود تعمله وحدالغزل معدب للتي هي اقتصر حفليات مد تبلتوجعني المرمهم كما تلتله العمابة وأيضم عَدْ وَاحْرُا عِنْدِالِاتِ وَالْمُؤْكِرُ لِمُ بِيَا مِنْ رَحَا مِنْ وَالْمُعْدِ مِنْ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِدِينِ وَالْمُعِدِينِ وَالْمُعِدِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِينِ وَالْمِيلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْم الاعدالالاتعة فيعتقدها ما متوت عليه الإحبارة بيتا ودا لاهمها ويناهيها ويدخلوه في م مائيا عددنا عالموا رك والوق المومرة بم وبعض معاسدت الغرم والما المفاوا وذالح يتزازه باستعيم وديمنا نعم وايجاده لنقرضها وكيؤ التلم والمحتارينا يؤ فعنتاده عبلوم والمخلذي بور معلور وسليري من منطاب منعال النب يوسفارة عصباليم ومعا لبون عودة معاليم والعلر عاليد عليه مقره الطريج الزيسكافة وجدن جقد في تدبر كالم مها النتج أداما برابوع فلم في عالم النسيع وفوين

مقنمة الكتاب معررة بقلم المؤلف ( فمثيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي) رحمه الله تعالى

اخابد فحالعاريه اجهم لبزهب مايها الزامنك حا بكخاسة بنياً فشبنول واصهم مؤدمين وك دروم في يوم الدادي في المالي المالية المركد كالمنسب فا علت ما عز في هذا و الحاسمة من والرام والعديرت وأربهيم والصدين وادلاميب النساء ويراوي كمض لغرينا كالمطروبوا والعرا فلانتكارد نذاه الإندالين هالعر فاتعط برما سطعته واديدالا وملام مااستطعت ولانسدالغفار بسيم ويؤن بمؤد فعلمصله ولابخيب الذاس اشابع فاستع كالوست ورصبني والملامينية اوالحديثه والحسنات بذلهب كسبهات كذكالم فونعند السنوالحي ديره حادثا المخلصين ناكذ كمريحه ما كمعيث والدب صلعه مأه مرادمهن بعصاؤلا كمثر وحزا سستية يتتركلها ودوعا كمتيرفنا كتوا خلوا عرضتم بهلن اعتدمتنيكا عدواءايه فيلوا اعتد علد الماعة المقرار كايم المراح العصر وماكناه عدين حرمنعث وسوك ماعال كحسن وم عريباك فاعنا وجلوا ومعوار والإنتا تتحاكات ويدرك لأوا احتراما وحرواء ساد السيروي بديمهم أحبالهه عليم والرياب حرجم والدبيق للحف والعو تعدم ال رينا عن يُريكون حسَّناكر الحدِّد وحد، تُعْسِرُ لقرُّكَا والمول وبول الماسوة حسستة دما اكاكر السدل خنذوه وحانجا كمعندفانته وإرواكان كماينية وارتدن كالزناية ووالكاميذ والموصات بعنيا أتسب وفقدا صكاوا يمتانا لاعك مبينا واعدالها اسطف ماقعرتهم فلذه الاما تاكريم مارسيها لمركامة مناتا عدة ومعارك يرتحت يرعان كليت وكانعدم فياسا العلاديين المراجعة المراتيسة عام فظالقان المعتنى بموقع معاش ومالحد والحدد لذر بسهت تقدالما كات ولكرسواد منا مامنا علينا بحصر فناه ومها وعراض أدا وحارته وومؤجه كتتا بالسيرالنا فليين ويعين على مغركل مردم بالعا كمبذ ويهدر العوالعدا والعلم ما الماكد ز والمساكة والمفرقة والمعولانا نعتم الامراء بوعافي علااحد ومخبراتك المعقي عدوصفه واسالهتا المصله والمالع الكريم مقرط لديدن منائدالنعم والمفنع رب مذلهند وكاريّه دادنا كوفير وجيع المسلّن عندوكر ميجوده واحسان وهوف الراحم في المروم الذي ومالي كالدفتك وكنتبه حا معمالعبالغفرااء فالمومولم عبالحس مانا حرائسها رف تم و فرق و شول عديد واليم الان مزاد فاهراوا كما

# بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِكِمِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا ويَرْضَى، وأشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا للهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، لَهُ الحَمْدُ فِي الآخِرَةِ والأُولَى، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ المُصْطَفَى، وخَلِيلُهُ المُجْتَبَى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ ومَنْ بِهُدَاهُمُ اهْتَدَى، وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أُمَّا بَعْدُ: فإنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحُدَثَاثُهَا. وحَيْثُ كَانَ خَيْرُ الحَدِيثِ كِتَابَ اللهِ فإنَّ فَهْمَهُ وتَدَبَّرُهُ والعَمَلَ بِهِ تَصْدِيقًا للأَخْبارِ وعَمْلًا بالأَحْكامِ أَنْفَسُ مَا بَذَلَ المَرْءُ فِيهِ أَنْفاسَهُ، وأَنْفَعُ مَا أَمْضَى فِيهِ أَوْقاتَهُ؛ ولهَذَا كَانَ عِلْمُ تَفْسِيرِ كَلامِ اللهِ تَعَالَى أَهَمَّ العُلُومِ وأَفْضَلَهَا، وكانَ الصَّحَابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ ولهَذَا كَانَ عِلْمُ تَفْسِيرِ كَلامِ اللهِ تَعَالَى أَهَمَّ العُلُومِ وأَفْضَلَهَا، وكانَ الصَّحَابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لَا يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ آياتٍ مِنَ القُرْآنِ حَتَّى يَتَعَلَّمُوهَا ومَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ والعَمَلِ، فَتَعَلَمُوهَا ومَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ والعَمَلِ، فَتَعَلَمُوهَا ومَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ والعَمَلِ، فَتَعَلَمُوهُا ومَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ والعَمَلِ، فَتَعَلَمُومُ اللهِ تَعَلَمُ وَالعَمَلَ جَهِيعًا.

ولمّا كَانَ الرُّجُوعُ إِلَى أُصُولِ العِلْمِ وقَواعِدِهِ يُيسِّرُ لطالِبِ العِلْمِ الوُصُولَ إِلَى فُرُوعِهِ وجُزْئِيَّاتِهِ، ويَفْتَحُ لَهُ آفَاقًا واسِعَةً فِي التَّطْبِيقِ والتَّخْرِيجِ، وأَذْرَكَ ذَلِكَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرِ بْنِ سَعْدِيٍّ رَحِمَهُ اللّهُ كَتَبَ مَا تَيسَّرَ مِنَ قَواعِدِ التَفْسِيرِ مَا بَلَغَ إِحْدَى وسَبْعِينَ قَاعِدَةً، اشْتَمَلَتْ عَلَى قَواعِدَ مُهِمَّةٍ، وفَوَائِدَ جَمَّةٍ، يَظْهَرُ ذَلِكَ لَنْ قَرَأَهَا بِتَدَبُّرٍ وتَمَهُ لَلْ وَلَا أَنْ يَنْفَعَ بِهَا مُؤَلِّفَهَا وقَارِئَهَا ومَنْ أَعَانَ عَلَى نَشْرِهَا؛ إِنَّهُ جَوَادُ كَرِيمٌ.

كَتَبَهُ مُحَمَّدٌ الصَّالِحُ العُثَيْمِينُ



# بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيمِ

قَالَ الْمُوَلِّفُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ العلَّامَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مُقَدِّمَةِ كِتابِهِ: (القَوَاعِدِ الحِسَانِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَفْسِيرِ القُرْآنِ)(١).

الحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَتُوبُ إليْهِ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وسَيِّنَاتِ أَعْمِالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَهُ عَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحَدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

أُمَّا بَعْدُ؛ فهذِهِ أُصُولُ وقَوَاعِدُ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، جَلِيلَةُ اللِقْدَارِ، عَظِيمَةُ النَّفْعِ، تُعِينُ قَارِئَهَا ومُتَأَمِّلَهَا عَلَى فَهْمِ كَلامِ اللهِ، والاهْتِدَاءِ بهِ، وخُبْرُهَا أَجَلُّ مِنْ وصْفِهَا؛ فإنَّهَا تَفْتَحُ للعَبْدِ مِنْ طُرُقِ التَفْسِيرِ ومِنْهَاجِ الفَهْمِ عَنِ اللهِ مَا يُعِينُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ اللهِ مَا يُعِينُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ التَّفاسِيرِ الحَالِيَّةِ فِي هَذِهِ البُحُوثِ النَّافِعَةِ.

أَرْجُو اللهَ وأَسْأَلُهُ أَنْ يُتِمَّ مَا قَصَدْنَا إِيرَادَهُ، ويَفْتَحَ لَنَا مِنْ خَزَائِنِ جُودِهِ وكَرَمِهِ مَا يَكُونُ سَبَبًا للوُصُولِ إِلَى العِلْمِ النَّافِع، والهُدَى الكامِلِ.

واعْلَمْ أَنَّ عِلْمَ التَفْسِيرِ أَجَلُّ العُلُومِ عَلَى الإطْلاقِ، وأَفْضَلُهَا، وأَوْجَبُهَا، وأَحَبُّهَا إِلَى اللهِ؛ لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِتَدَبُّرِ كِتابِهِ، والتَّفَكُّرِ فِي مَعانِيهِ، والاهْتِدَاءِ بآياتِهِ، وأَثْنَى عَلَى القائِمِينَ بذلك، وجَعَلَهُمْ فِي أَعْلَى المَرَاتِبِ، ووَعَدَهُمْ أَسْنَى المَوَاهِبِ، فَلَوْ أَنْفَقَ العَبْدُ

<sup>(</sup>١) طبقًا للطبعة المعتمدة من أبناء المؤلف الصادرة بعناية الشيخ خالد بن عثمان السبت، دار ابن الجوزي ١٤٢١هـ.

جَواهِرَ عُمُرِهِ فِي هَذَا الفَنِّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كثيرًا فِي جَنْبِ مَا هُوَ أَفْضَلُ المَطالِبِ، وأَعْظَمُ المَقاصِدِ، وأَصْلُ الأُصُولِ كُلِّهَا، وقاعِدَةُ أَساساتِ الدِّينِ، وصَلاحُ أُمُورِ الدِّينِ والدُّنْيَا والآخِرَةِ، وكَانَتْ حَياةُ العَبْدِ زَاهِرَةً بالهُدَى والخَيْرِ والرَّحْمَةِ، وطِيبِ الدِّينِ والبَّقِيَاتِ الصَّالحاتِ.

فَلْنَشْرَعِ الآنَ بَذِكْرِ القَوَاعِدِ والضَّوَابِطِ عَلَى وَجُهِ الإيجازِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ المَقْصُودُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْفَتَحَ للعَبْدِ البابُ، وتَمَهَّدَتْ عِنْدَهُ القاعِدَةُ، وتَدَرَّبَ مِنْهَا بِعِدَّةِ أَمْثِلَةٍ تُوَضِّحُهَا، وتُبَيِّنُ طَرِيقَهَا ومَنْهَجَهَا -لَمْ يَحْتَجْ إِلَى زِيادَةِ البَسْطِ، وكَثْرَةِ التَّفاصِيلِ.

ونَسْأَلُهُ أَنْ يُمِدَّنَا بِعَـوْنِهِ ولُطْفِـهِ وتَوْفِيقِـهِ، وأَنْ يَجْعَلَنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ.

# اللبنيايق

قَالَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ العُثَيْمِينُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ أَجْمَعِينَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَخَذَ الْمُؤَلِّفُ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ - هَذِهِ القَوَاعِدَ فِي رَمَضَانَ، وهُوَ يَقْرَأُ القُرْآنَ -كَمَا يَظْهَرُ - ابْتِدَاءً مِنْ أُوَّلِ رَمَضَانَ إِلَى سادِسِ شَوَّالٍ، فِي أَيَّامٍ قِرَاءَةِ القُرْآنِ وأَيَّامِ الصَّوْمِ. ثُمَّ إِنَّ ابْتِدَاءً مِنْ أُوَّلِ رَمَضَانَ إِلَى سادِسِ شَوَّالٍ، فِي أَيَّامٍ قِرَاءَةِ القُرْآنِ وأَيَّامِ الصَّوْمِ. ثُمَّ إِنَّ ثَنَاءَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مُؤَلِّفاتِهِمْ لَا يَقْصِدُونَ بِهِ الفَخْرَ ثَناءَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مُؤَلِّفاتِمِمْ لَا يَقْصِدُونَ بِهِ الفَخْرَ أَو التَّفاخُرَ عَلَى الحَلْقِ، وإنَّمَا والانْتِفَافِ حَوْلَهَا.

وكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَعَوَالِلَهُ عَنهُ يَقُولُ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَنَالُهُ الإبِلُ أَعْلَمَ بكِتَابِ اللهِ مِنِّي لَرَحَلْتُ إليْهِ (۱). فَهُوَ لَمْ يَقْصِدْ مَدْحَ نَفْسِهِ، لكنَّهُ قَصَدَ حثَّ النَّاسِ عَلَى أَخْذِ العِلْمِ مِنْهُ، وعَلَى تَمَسُّكِهِمْ بطَلَبِ العِلْمِ. وابْنُ مالِكِ رَحَمَهُ اللهُ أَثْنَى عَلَى أَلْفِيَّتِهِ، فَقَالَ:

تُقَرِّبُ الأَقْصَى بِلَفْظِ مُوجَزِ وَتَبْسُطُ البَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجِزِ وَتَبْسُطُ البَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجِزِ وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطِ فَائِقَةً أَلْفِيَّةَ ابْنِ مُعْطِي (٢)

الْمُهِمُّ أَنَّ شَيْخَنَا -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حِينَهَا أَثْنَى عَلَى هَذَا الْكِتَابِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَفْتَخِرَ بِهِ عَلَى النَّاسِ، وأَنَا أَعْرِفُهُ تَمَامَ المَعْرِفَةِ، فَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَوَاضُعًا، ولكنَّهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَرادَ أَنْ يَشُدَّ النَّاسَ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ؛ لِيَنْتَفِعُوا بهِ. وَنَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُحُوهُ، وأَنْ يُجُزِلَ لَهُ المُثُوبَةَ والأَجْرَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب القراء من أصحاب النبي ﷺ، رقم (٥٠٠٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَضِيَاتِثُهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٦٣)، عن ابن مسعود رَضِيَاتِثُهُ عَنْهُ موقوفا.

<sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك (ص:٩).



كُلُّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، وعَمِلَ عَمَلًا، وأَتاهُ مِنْ أَبْوَابِهِ وطُرُقِهِ الْمُوصِلَةِ إليْهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُفْلِحَ ويُنْجِحَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتُواْ ٱلْبُسُيُوسَتَ مِنْ أَبْوَابِهِكَا﴾ [البقرة:١٨٩].

وكُلَّمَا عَظُمَ المَطْلُوبُ تَأَكَّدَ هَذَا الأَمْرُ، وتَعَيَّنَ البَحْثُ التَّامُّ عَنْ أَمْثَلِ وأَحْسَنِ الطُّرُقِ المُوصِلَةِ النِّهِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ هُوَ أَهَمُّ الأُمُورِ وَأَجَلُّهَا وأَصْلُهَا.

فاعْلَمْ أَنَّ هَذَا القُرْآنَ العَظِيمَ أَنْزَلَهُ اللهُ لِهِدَايَةِ الخَلْقِ وإِرْشَادِهِمْ، وأَنَّهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وزَمَانٍ يُرْشِدُ إِلَى أَهْدَى الأُمُورِ وأَقْوَمِهَا ﴿ إِنَّ هَنْذَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى لِلّتِي هِ كَا الْإِسراء: ٤] فعَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَلَقَّوْا مَعْنَى كَلامِ اللهِ كَمَا تَلقَّاهُ الصَّحَابَةُ رَعَوَاللَّهَ عَمْ اللهِ كَمَا تَلقَّاهُ الصَّحَابَةُ رَعَوَاللَّهَ عَمْ اللهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَلقَّوْا مَعْنَى كَلامِ اللهِ كَمَا تَلقَّاهُ الصَّحَابَةُ وَعَوَاللَّمَ عَلَى فَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الأُخْبِارِ، ويَنْقَادُونَ لأوامِرِهَا ونَوَاهِيهَا، ويُدْخِلُونَ فِيهَا جَمِيعَ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأُخْبِارِ، ويَنْقَادُونَ لأوامِرِهَا ونَوَاهِيهَا، ويُدْخِلُونَ فِيهَا جَمِيعَ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأُخْبِارِ، ويَنْقَادُونَ لأوامِرِهَا ونَوَاهِيهَا، ويُدْخِلُونَ فِيهَا جَمِيعَ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأُخْبِارِ، ويَنْقَادُونَ لأوامِرِهَا ونَوَاهِيهَا، ويُدْخِلُونَ فِيهَا جَمِيعَ مَا الشَّهُمُ اللهُ عَلَى النَّابُ عَلَى النَّابُ عَلَى النَّامُورِ النَّهُ مَعْ وَلِيكُ وَلِهُ وَلَوْمَهِ وَلَوْ اللهُ عُلُومِهِ، ويَتَخَلَّقُونَ مَا نَعْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَمَنْ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ الَّذِي سَلَكُوهُ، وجَدَّ واجْتَهَدَ فِي تَدَبَّرِ كَلامِ اللهِ، انْفَتَحَ لَهُ البابُ الأعْظَمُ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ، وقويَتْ مَعْرِفَتُهُ، وازْدَادَتْ بَصِيرَتُهُ، واسْتَغْنَى بَهَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَنْ كَثْرَةِ التَّكَلُّفاتِ، وعَنِ البُحُوثِ الخارِجِيَّةِ، وخُصُوصًا إِذَا كَانَ قَدْ أَخَذَ الطَّرِيقَةِ عَنْ كَثْرَةِ التَّكَلُّفاتِ، وكانَ لَهُ إِلْمُ واهْتِهَامٌ بسِيرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وأَحْوالِهِ مَعَ أَوْلِيَائِهِ مِنْ عُلُومِ العَرَبِيَّةِ جانِبًا قَوِيًّا، وكَانَ لَهُ إِلْمُ واهْتِهَامٌ بسِيرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وأَحْوالِهِ مَعَ أَوْلِيَائِهِ وأَعْدَائِهِ؛ فإنَّ ذَلِكَ أَكْبَرُ عَوْنٍ عَلَى هَذَا المَطْلَبِ.

ومَتَى عَلِمَ العَبْدُ أَنَّ القُرْآنَ فِيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَيْءٍ، وأَنَّهُ كَفِيلٌ بَجَمِيعِ المَصالِحِ، مُبَيِّنٌ لَهَا، حَاثٌ عَلَيْهَا، زاجِرٌ عَنِ المَضارِّ كُلِّهَا، وجَعَلَ هَذِهِ القَاعِدَةَ نُصْبَ عَيْنَيْهِ، ونَزَّلَهَا عَلَى كُلِّ واقِعٍ وحادِثٍ سابِقٍ أَوْ لاحِقٍ -ظَهَرَ لَهُ عِظَمُ مَوْقِعِهَا، وكَثْرَةُ فَوائِدِهَا وثَمَرَتِهَا.

# اللغثابق

خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ القُرْآنَ هُدًى للنَّاسِ وبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى والفُرْقَانِ، وأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْلُكَ والفُرْقَانِ، وأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْلُكَ الطَّرِيقَ الَّتِي تُوصِلُنَا لَمِعْرِفَةِ هَذَا القُرْآنِ، والاهْتِدَاءِ بهِ. ولْنَعْلَمْ أَنَّنَا إِذَا سَلَكْنَا هَذِهِ الطَّرِيقَ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كِنَتُ أَنَائُنَهُ الطَّرِيقَ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كِنَتُ أَوْلُوا الْأَلْبَي ﴾ [ص:٢٩].

وكُلَّمَا تَدَبَّرَ الإِنْسَانُ هَذَا القُرْآنَ العَظِيمَ، وتَذَكَّرَ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّهُ تَحْصُلُ لَهُ بَرَكَتُهُ عَلَيْهِ فِي عُمُرِهِ، وفِي عَمَلِهِ، وفِي يَقِينِهِ، وفِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ. وإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ شاهِدًا عَلَى هَذَا فَانْظُرْ إِلَى أَعْهَارِ مَنْ سَبَقَنَا مِنْ سَلَفٍ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ، كَيْفَ يَحْصُلُونَ عَلَى الخَيْرِ العَظِيمِ؟! ونَتَعَجَّبُ كَيْفَ يَكْتُبُونَ هَذَا الشَّيْءَ وكَيْفَ يَعْمَلُونَ هَذَا الشَّيْءَ،

فَضْلًا عَنِ الإعْدادِ لَهُ، ومَا يَسْبِقُهُ مِنْ تَهْيِئَةِ أَبْدَانِهِمْ وقُلُوبِهِمْ وأَفْكارِهِمْ، كُلُّ هَذَا ببَرَكَةِ هَذَا القُرْآنِ العَظِيم.

فعَلَيْكَ أَنْ تَشُدَّ يَدَيْكَ بِهِ، وأَنْ تَعَضَّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ، وأَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ مَتَى عَمِلْتَ بِهِ فِي مَا وجَّهَهُ اللهُ عَرَّفِهَ أَلِهُ عَرَقِهَ أَللهُ عَلَيْهِمُ الصَّحابَةُ لَا يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ وَالآخِرَةِ، وَهَوُلاءِ سَلَفُنَا الكِرَامُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ الصَّحابَةُ لَا يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ وَالآخِرَةِ، وَهَوُلاءِ سَلَفُنَا الكِرَامُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ الصَّحابَةُ لَا يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ آياتٍ حَتَّى يَتَعَلَّمُوا القُرْآنَ لَفْظًا والعِلْمَ والعَمَلِ، فتَعَلَّمُوا القُرْآنَ لَفْظًا والعِلْمَ والعَمَلِ جَتَّى يَتَعَلَّمُوا القُرْآنَ لَفْظًا والعِلْمَ والعَمَلَ جَمِيعًا؛ ولهذَا كَانَ الواجِدُ مِنْهُمْ إِذَا قَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِيهِمْ، أَيْ: صَارَ عَظِيمًا مُحْتَرَمًا؛ لأَنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كَمَا نَقْرَأُ نَحْنُ، مُجُرَّدَ الْفاظِ نُمَرِّرُهَا عَلَى اللِّسَانِ صَارَ عَظِيمًا مُحْتَرَمًا؛ لأَنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كَمَا نَقْرَأُ نَحْنُ، مُجُرَّدَ الْفاظِ نُمَرِّرُهَا عَلَى اللِّسَانِ وَلا تَصِلُ إِلَى القَلْبِ أَحْيانًا، ولكنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ بَتَدَبُّرٍ وتَذَكُّرٍ واتِّعَاظِ. والَّذِي نَزَعَ البَرَكَةَ وَلا تَعْمَلُ بِهِ وَلا نَتَذَكَّرُ.

فهَذَا هُوَ خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ القُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، وأَنَّهُ هُدًى للنَّاسِ وبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى والفُرْقانِ. وإِذَا كَانَ كذلكَ فعَلَيْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى هَذَا الْجَوْهَرِ الثَّمِينِ، وهُوَ الهُدَى والبَيَانُ والتَّذَكُّرُ؛ حَتَّى تَحْصُلَ لَنَا البَرَكَةُ فِي أَعْمِالِنَا وأَعْمارِنَا.

ويَلْتَحِقُ جَهَذِهِ القَاعِدَةِ:





# العِبْرَةُ بِعُمُومِ الْأَلْفَاظِ لَا بِخُصُوصِ الأَسْبَابِ

وهذِهِ قَاعِدَةٌ نَافِعَةٌ جِدًّا، بمُراعَاتِهَا يَحْصُلُ للعَبْدِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وعِلْمٌ غَزِيرٌ، وبإهْمَالِهَا وعَدَم مُلاحَظَتِهَا يَفُوتُهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ، ويَقَعُ الغَلَطُ والارْتِبَاكُ.

وهَذَا الأَصْلُ اتَّفَقَ عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الأُصُولِ وغَيْرِهِمْ، فَمَتَى رَاعَيْتَ الْقَاعِدَةَ السَّابِقَةَ، وعَرَفْتَ أَنَّ مَا قَالَهُ المُفَسِّرُونَ مِنْ أَسْبابِ النَّزُولِ إِنَّمَا هِيَ أَمْثِلَةٌ تُوضِّحُ الأَلْفَاظَ، لَيْسَتِ الأَلْفَاظُ مَقْصُورَةً عَلَيْهَا، فقَوْلُهُمْ: «نَزَلَتْ فِي كَذَا، وفِي كَذَا» معْنَاهُ: أَنَّ هَذَا عِمَّا يَدْخُلُ فِيهَا، ومِنْ جُمْلَةِ مَا يُرادُ بِهَا؛ فإنَّهُ -كَمَا تَقَدَّمَ - إِنَّمَا أُنْزِلَ القُرْآنُ لَهُذَايَةِ أَوَّلِ الأُمَّةِ وآخِرِهَا، واللهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَنَا بالتَّفَكُّرِ والتَّدَبُّرِ لكِتَابِهِ، فإذَا تَدَبَّرْنَا للهَدَايَةِ أَوَّلِ الأُمَّةِ وآخِرِهَا، واللهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَنَا بالتَّفَكُّرِ والتَّدَبُّرِ لكِتَابِهِ، فإذَا تَدَبَّرْنَا الْأَلْفَاظَ العامَّةَ، وفَهِمْنَا أَنَّ مَعْنَاهَا يَتَنَاوَلُ أَشْياءَ كَثِيرَةً - فَلِأَيِّ شَيْءٍ نُخْرِجُ بَعْضَ هَذِهِ المَعانِي، مَعَ إِذْخَالِنَا مَا هُوَ مِثْلُهَا ونَظِيرُهَا؟!

# اللبخسايق

وعَلَى هَذَا: فَإِذَا ادَّعَى شَخْصٌ خُرُوجَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ العُمُومِ مِنْ لَفْظِهِ، قُلْنَا لهُ: أَيْنَ الدَّلِيلُ؟ لِأَنَّ الأَصْلَ: أَنَّ العامَّ شَامِلُ لَجَمِيعِ أَفْرَادِهِ. قَالَ العُلَمَاءُ: وصُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ ومَا عَدَاهَا فَدُخُولُهَا ظَنِّيٌ، العامُّ يَشْمَلُ صُورًا مُتَعَدِّدَةً، فَمَثَلًا قَطْعِيَّةُ الدُّأَةِ (١) الَّتِي اشْتَكَتْ إِلَى الرَّسُولِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - زَوْجَهَا، قَضِيَّةُ المُرْأَةِ (١) الَّتِي اشْتَكَتْ إِلَى الرَّسُولِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - زَوْجَهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨٨)، والنسائي: كتاب الطلاق،

هَذِهِ قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ [المجادلة:٣] وَظِهَارُ زَيْدٍ وعَمْرٍ و بَعْدَ ذَلِكَ ظَنَيَّةُ الدُّخُولِ؛ لاحْتَهَالِ أَنْ لَا يُرادَ بالعُمُومِ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ، لكنِ الحُكْمُ يَضْمَلُهَا، إمَّا بالعُمُومِ المَعْنَوِيِّ، وهُوَ القِيَاسُ لعَدَم الفارِقِ.

لعَدَم الفارِقِ.

ولهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿ إِذَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا ﴾ فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ، فَإِنَّهُ إِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ، وإمَّا شَرٌّ تُنْهَى عَنْهُ ﴾ (١).

فَمَتَى مَرَّ بِكَ خَبَرٌ عَنِ اللهِ، وعَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الكَهالِ، ومَا يَتَنَزَّهُ عنْهُ مِنَ الكَهالِ، ومَا يَتَنَزَّهُ عنْهُ مِنَ النَّقْصِ، فَأَثْبِتُ فَأَثْبِتُ فَأَثْبِتُهُ لنَفْسِهِ، ونَزِّهْهُ عَنْ كُلِّ مَا نَزَّهُ لَنَفْسِهِ، ونَزِّهْهُ عَنْ كُلِّ مَا نَزَّهُ لَنَفْسَهُ عنْهُ.

وكذَلِكَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ رُسُلِهِ، وكُتُبِهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، وعَنْ جَمِيعِ الأُمُورِ السَّابِقَةِ واللَّحِقَةِ، جَزَمْتَ جَزْمًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ حَقُّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، بَلْ هُوَ أَعْلَى أَنُواعِ الحَقِّ والصَّدْقِ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٧] وَ﴿حَدِيثًا ﴾ [النساء:٨٧].

وإذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ نَظَرْتَ إِلَى مَعْنَاهُ، ومَا يَدْخُلُ فِيهِ ومَا لَا يَدْخُلُ، وأَنَّ ذَلِكَ مُوَجَّهُ إِلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ. وكذلِكَ فِي النَّهْيِ؛ ولهَذَا كانَتْ مَعْرِفَةُ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ

باب الظهار، رقم (٣٤٦٠) ورواه البخاري تعليقًا: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤]، قبل حديث رقم (٧٣٨٦)، وأحمد (٦/٦٤)، من حديث عائشة رَضَاً لللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٦)، وسعيد بن منصور (٥٠)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٠٣٧)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٣٠)، والبيهقي في الشعب (١٨٨٦)، وفي سنده انقطاع.

أَصْلَ الْحَيْرِ والفَلاحِ، والجَهْلُ بِذَلِكَ أَصْلَ الشَّرِّ والجَفاءِ، فَمُرَاعَاةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَكْبَرُ عَلَى مَعْرِفَةِ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، والقُرْآنُ قَدْ جَمَعَ أَجَلَّ المَعَانِي وأَنْفَعَهَا وأَصْدَقَهَا بأوْضَحِ الأَلْفَاظِ وأَحْسَنِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ وَأَصْدَقَهَا بأوْضَحِ الأَلْفَاظِ وأَحْسَنِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ وَاللَّهُ وَيَنْهَجُ طَرِيقَهُ:





# الألِفُ واللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الأوْصَافِ، وأَسْهَاءِ الأَجْنَاسِ، تُفِيدُ الاَسْتِغْرَاقَ بِحَسَبِ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ

وقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الأُصُولِ، وأَهْلُ العَرَبِيَّةِ، واتَّفَقَ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ أَهْلُ العِلْمِ والإيهانِ.

فَمَثَلًا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٣٥] أَدْخَلَ فِي هَذِهِ الأَوْصَافِ كُلَّ مَا تَنَاوَلَهُ مِنْ مَعانِي الإسْلَامِ، والإيهانِ، والقُنُوتِ، والصِّدْقِ، إِلَى آخِرِهَا. وأنَّ كُلَّ مَا تَنَاوَلَهُ مِنْ مَعانِي الإسْلَامِ، والإيهانِ، والقُنُوتِ، والصِّدْقِ، إِلَى آخِرِهَا. وأنَّ بَكَمَالٍ هَذِهِ الأَوْصَافِ يَكُمُلُ لَصَاحِبِهَا مَا رُتِّبَ عَلَيْهَا مِنَ المَغْفِرَةِ والأَجْرِ العَظِيمِ، وبنعَدَمِهَا يُفْقَدُ.

وهكَذَا كُلُّ وصْفٍ رُتِّبَ عَلَيْهِ خَيْرٌ وأَجْرٌ وثَوَابٌ، وكذلِكَ مَا يُقابِلُ ذلكَ: كُلُّ وَصْفٍ نَهَى اللهُ عَنْهُ، ورَتَّبَ عَلَيْهِ وعَلَى الْتَصِفِ بِهِ عُقُوبَةً، وشَرَّا، ونَقْصًا، يَكُونُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بحَسَبِ مَا قَامَ بِهِ مِنَ الوَصْفِ المَذْكُورِ.

# اللغثايق

الحُكْمُ إِذَا عُلِّقَ عَلَى وصْفِ ازْدَادَ بِزِيَادَةِ ذَلِكَ الوَصْفِ ونَقَصَ بِنَقْصِهِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ المُعَلَّقَ عَلَى وصْفِ يَدُلُّ عَلَى عِلِيَّةِ ذَلِكَ الوَصْفِ، والحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وعَدَمًا، وقُوَّةً وضَعْفًا.

الحُكْمُ إِذَا عُلِّقَ عَلَى وَصْفٍ فَإِنَّهُ يَقْوَى بِقُوَّةِ ذَلِكَ الوَصْفِ، ويَضْعُفُ بِضَعْفِهِ، فَإِذَا قُلِكَ الوَصْفِ، ويَضْعُفُ بِضَعْفِهِ، فَكُلَّمَا قَوِيَ الإيمانُ قَوِيَ الأَجْرُ، وكُلَّمَا ضَعُفَ ضَعُفَ الأَجْرُ. ضَعُفَ الأَجْرُ.

وكذلكَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانِ خُلِقَ هَـَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَهُ ٱلنَّرُ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ عامٌّ بجِنْسِ الإِنْسَانِ، فكلُّ إنسانٍ هَذَا وصْفُهُ، إلَّا مَنِ اسْتَثْنَى اللهُ بقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ [المعارج: ١٩-٢٢] إِلَى آخِرِهَا.

كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَالْعَصْرِ آلَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:١-٢] أَيْ: كُلُّ إِنْسانٍ مُتَّصِفٌ بِالْحَسارِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ﴾ [العصر:٣] وأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.

### اللغث ليق

هَذَا الجِنْسُ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَ رَحَمَهُٱللَّهُ ذَكَـرَ الــوَصْفَ والجِنْسَ، وهَذَا مِثالُ اسْمِ الجِنْسِ.

وأعْظَمُ مَا تُعْتَبَرُ بِهِ هَذِهِ القَاعِدَةِ: فِي الأَسْمَاءِ الحُسْنَى؛ فإنَّ فِي القُرْآنِ مِنْهَا شَيْئًا كَثِيرًا، وهِيَ أَجَلُّ عُلُومِ القُرْآنِ، فَمَثَلَا يُخْبِرُ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ اللهُ، وأَنَّهُ المَلِكُ، والعَلِيمُ، والحَكِيمُ، والعَزِيزُ، والرَّحِيمُ، والقُدُّوسُ السَّلامُ، والحَمِيدُ المَجِيدُ، ف(اللهُ) هُوَ الَّذِي لَهُ جَمِيعُ مَعانِي الأَلُوهِيَّةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُؤلَّهَ لِأَجْلِهَا، وهِيَ صِفاتُ الكَمالِ كُلُّهَا، والمَحامِدُ كُلُّهَا، والفَضْلُ كُلُّهُ، والإحْسَانُ كُلُّهُ، وأَنَّهُ لَا يُشارِكُ اللهَ أَحَدٌ فِي

مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الأُلُوهِيَّةِ، لَا بَشَرٌ، ولَا مَلَكٌ، بَلْ هُمْ جَمِيعًا مُتَأَلِّهُونَ مُتَعَبِّدُونَ لِرَبِّمِمْ، خاضِعُونَ لِجَلَالِهِ وعَظَمَتِهِ.

وأنَّهُ المَلِكُ الَّذِي لَهُ جَمِيعُ مَعانِي المُلْكِ، وهُوَ المُلْكُ الكامِلُ، والتَّصَرُّ فُ النَّافِذُ، وأنَّ الحَلْقَ كُلَّهُمْ مَمَالِيكُ للهِ، عَبِيدٌ تَحْتَ أَحْكامِ مُلْكِهِ القَدَرِيَّةِ، والشَّرْعِيَّةِ، والجَزَائِيَّةِ.

وأنَّهُ العَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ ولَا فِي السَّماءِ... (الْتِمِنَ لِينِ

قَوْلُ الْمُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الأَحْكَامَ قَدَرِيَّةٌ وشَرْعِيَّةٌ وجَزَائِيَّةٌ. ونَحْنُ نَقُولُ دائيًا: إِنَّ الأَحْكَامَ شَرْعِيَّةٌ وكَوْنِيَّةٌ، أَوْ قَدَرِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الجَزَائِيَّةَ داخِلَةٌ فِي القَدَرِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا عِمَّا قَدَّرَهُ اللهُ عَلَى هَذَا العَمَل، لكنْ هَذَا مِنْ بَابِ البَسْطِ.

...، الَّذِي أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالبَوَاطِنِ، والظَّوَاهِرِ، والخَفِيَّاتِ، والجَلِيَّاتِ، والجَلِيَّاتِ، والوَاجِبَاتِ، والمُسْتَحِيلَاتِ، والجَائِزَاتِ، والأُمُورِ السَّابِقَةِ، واللَّاحِقَةِ، والعالَمِ العُلْوِيِّ، والسُّفْلِ وَمَا لَا يَعْلَمُ والجُزْئِيَّاتِ، ومَا يَعْلَمُ الخَلْقُ، ومَا لَا يَعْلَمُونَ.

# اللبنيايق

كَيْفَ يَعْلَمُ اللهُ المُسْتَحِيلَاتِ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ٓ عَلِمَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] هَذَا تَعْلِيقٌ بشَيْءٍ مُسْتَحِيلٍ، يعْنِي: مُسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ. أَخْبَرَ اللهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي هَذَا الكَوْنِ آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا، فأخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ.

... وأنَّهُ الحَكِيمُ، الَّذِي لَهُ الحِكْمَةُ التَّامَّةُ الشَّامِلَةُ لِحَمِيعِ مَا قَضَاهُ، وقَدَّرَهُ، وخَلَقَهُ، وجَمِيع مَا شَرَعَهُ، لَا يَخْرُجُ عَنْ حِكْمَتِهِ خَخْلُوقٌ، ولَا مَشْرُوعٌ.

وَأَنَّهُ الْعَزِيزُ، الَّذِي لَهُ جَمِيعُ مَعَانِي الْعِزَّةِ عَلَى وَجْهِ الْكَهَالِ النَّامِّ مِنْ كُلِّ وَجْهِ: عِزَّةُ الْقُوَّةِ، وَعَزَّةُ الْعَلْقِ فِي غَايَةِ اللَّكِّ ، وَجَايَةِ اللَّكِ ، وَجَايَةِ اللَّكِ ، وَجَايَةِ اللَّالِ ، وَجَايَةِ اللَّالْ ، وَجَايَةِ اللَّالِ ، وَجَايَةِ اللَّالِ ، وَجَايَةِ اللَّالَةِ ، وَمُنْتَهَى الحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ إِلَى رَبِّهِمْ .

وأَنَّهُ الرَّحِيمُ، الَّذِي لَهُ جَمِيعُ مَعانِي الرَّحْمَةِ، الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَمْ يَخُلُ خَلُوقٌ مِنْ إحْسانِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، ووَصَلَتْ رَحْمَتُهُ حَيْثُ وَصَلَ عِلْمُهُ ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر:٧].

وأَنَّهُ القُدُّوسُ، السَّلامُ، المُعَظَّمُ، المُنزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وآفَةٍ ونَقْصٍ، وعَنْ مُماثَلَةِ أَحَدٍ، وعَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِدُّ مِنْ خَلْقِهِ.

وهكذَا بَقِيَّةُ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى اعْتَبِرْهَا بهذِهِ القَاعِدَةِ الجَلِيلَةِ يَنْفَتِحْ لَكَ بابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبُوابِ مَعْرِفَةِ اللهِ، بلْ أَصْلُ مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى مَعْرِفَةَ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ أَسْماؤُهُ الحُسْنَى مِنَ المَعانِي العَظِيمةِ، بحَسَبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ العَبْدُ، وإلَّا فَلَا يَبْلُغُ عِلْمُ أَحَدٍ مِنَ الخَلْقِ، ولَا يُحْصِي أَحَدٌ ثَنَاءً عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، وفَوْقَ مَا يُثْنِي عَلَيْهِ عِبادُهُ.

ومِنْ ذَلِكَ قَـوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوى ۖ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢] فالبِرُّ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ البِرِّ والحَيْرِ. وتَشْمَلُ التَّقُوَى: جَمِيعَ مَا يَجِبُ اتَّقَاؤُهُ مِنْ أَنْوَاعِ المَعَاصِي والمُحَرَّماتِ.

والإثْمُ: اسْمٌ جامِعٌ لكُلِّ مَا يُؤْثِمُ ويُوقِعُ فِي المَعْصِيَةِ، كَمَا أَنَّ العُدْوَانَ اسْمٌ جامِعٌ يَدْخُلُ فِيهِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ، والأَمْوَالِ، والأَعْرَاضِ.

والمَعْرُوفُ فِي القُرْآنِ: اسْمٌ جامِعٌ لكُلِّ مَا عُرِفَ حُسْنُهُ شَرْعًا وعَقْلًا، وعَكْسُهُ المُنْكَرُ.

وقَدْ نَبَّهَ النَّبِيُّ عَلَيْ أُمَّتُهُ إِلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ، وأَرْشَدَهُمْ إِلَى اعْتِبَارِهَا فِي قَوْلِهِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ فِي قَوْلِ المُصَلِّينَ: «السَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينَ» فقالَ: «فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صالِحٍ مِنْ أَهْلِ السَّماءِ والأرْضِ» (١) وأَمْثِلَتُهَا فِي القُرْآنِ كَثِيرَةً جِدًّا.

# اللغثايق

خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ المُفْرَدَ الْمُحَلَّى بِأَلْ يَعُمَّ، سَوَاءً دَخَلَ عَلَى وصْفٍ أَوْ دَخَلَ عَلَى اسْمِ جِنْسٍ. ثُمَّ عادَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ واسْتَطْرَدَ فِي أَسْماءِ اللهِ تَعَالَى، وأَنَّ (أَلْ) فِيهَا للاسْتِغْرَاقِ، فَمَثَلًا: السَّمِيعُ: لاسْتِغْرَاقِ كُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنْ سَمْعٍ؛ ولهذَا مَا مِنْ مَسْمُوعٍ إلَّا ويَسْمَعُهُ اللهُ عَنَّهَ جَلَّ. البَصِيرُ: لاسْتِغْرَاقِ كُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنْ بَصَرٍ. البِرُّ: لاسْتِغْرَاقِ كُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنْ بَصَرٍ. البِرُّ: لاسْتِغْرَاقِ كُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنَ الخَيْرِ والإحسانِ، وهَكَذَا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب العلم في الصلاة، باب من سمى قوما، أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة، وهو لا يعلم، رقم (۱۲۰۲)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (۲۰۲)، من حديث ابن مسعود رَضَيَاللَهُ عَنهُ.



# إِذَا وَقَعَتِ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، أَوِ النَّهْيِ، أَوِ الشَّرْطِ، أَوِ الاسْتِفْهَامِ، وَلَا تُكُومِ وَلَا تُعْمُومِ وَلَا تُعْمُومِ

كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ ـ شَيْئًا ﴾ [النساء:٣٦].

فَإِنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّرْكِ بِهِ فِي النِّيَّاتِ، والأقْوَالِ، والأَفْعَالِ، وعَنِ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ، والأصْغَرِ، والحَفِيِّ، والجَلِيِّ، فَلَا يَجْعَلُ العَبْدَ للهِ نِدًّا ومُشارِكًا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

ونَظِيرُهَا: ﴿فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢].

وقَوْلُهُ فِي وصْفِ يَوْمِ القِيَامَةِ: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا ۗ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ يَلَهِ ﴾ [الانفطار:١٩] يَعُمُّ كُلَّ نَفْسٍ، وأَنَّهُ لَا تَمْلِكُ شَيْئًا مِنَ الأشْياءِ، لَا إيصالَ المَنافِعِ، وَلَا دَفْعَ المَضَارِّ.

وكقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ عَلَى العَبْدِ لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَةِ أَحَدٍ بِغَيْرِ فَلَا رَآذَ لِفَضْلِهِ وَ ﴾ [يونس:١٠٧] فكُلُّ ضُرِّ قدَّرَهُ اللهُ عَلَى العَبْدِ لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَةِ أَحَدٍ مِنَ الحَنْقِ مِنَ الوُجُوهِ، ونهايَةُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ المَخْلُوقُ مِنَ الأَسْبَابِ وَالأَدْوِيَةِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءٍ كَثِيرَةٍ داخِلَةٍ فِي قَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ.

وقَوْلُهُ: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢] ﴿ وَمَا يِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣] يَشْمَـلُ كُلَّ خَيْرٍ فِي العَبْدِ ويُصِيبُ العَبْدَ، وكُلَّ نِعْمَةٍ فِيهَا حُصُولُ مَحَبُّوبٍ أَوْ دَفْعُ مَكْرُوهٍ، فإنَّ اللهَ هُوَ الْمَتَفَرِّدُ بذلك.

وقَـوْلُـهُ: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [فاطر:٣].

وإذَا دَخَلَتْ (مِنْ) صارَتْ نَصَّا فِي العُمُومِ، كَهَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [الحاقة:٤٧] ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَامٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف:٥٩، ٦٥، ٧٧، ٨٥] وَ [هود:٥٥، ٦١، ٨٤] و [المؤمنون:٢٣، ٢٣] ولهَا أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا.





# المُفْرَدُ المُضافُ يُفِيدُ العُمُومَ، كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ اسْمُ الجَمْعِ

فكَمَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَكَ ثَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] إِلَى آخِرِهَا، يَشْمَلُ كُلَّ أُمِّ انتَسَبْتُ إِلَيْكَ وإِنْ نَزَلَتْ، إِلَى آخِرِ الْشَمَلُ كُلَّ أُمِّ انتَسَبْتُ إِلَيْكَ وإِنْ نَزَلَتْ، إِلَى آخِرِ المَّذْكُورَاتِ...

### اللبب ليق

وفِيهَا أيضًا فَائِدَةُ ثَانِيَةٌ: أَنَّ الأُمَّ تَشْمَلُ كُلَّ مَنِ انتَسَبْتَ إلَيْهَا، والبِنْتَ تَشْمَلُ كُلَّ مَنِ انتَسَبَتْ إلَيْهَا، والبِنْتَ تَشْمَلُ كُلَّ مَنِ انتَسَبَتْ إلَيْكَ، سَوَاءً مِنْ قِبَلِ الأبِ أَوِ الأُمِّ، كذلكَ خَالَةُ الإِنْسَانِ خَالَةٌ لَهُ ولِذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وعَمَّةُ الإِنْسَانِ عَمَّةٌ لَهُ ولِذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، ولَا ولَا فَرَلَادِكَ وبَنَاتِكَ وبَنَاتِ بَناتِكَ ... إلخ، وكذلكَ خَالَتُكَ.. إلخ، وكذلكَ خَالَتُكَ..

...، فكذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾ [الضحى:١١] فإنَّهَا تَشْمَلُ النِّعَمَ الدِّينِيَّةَ والدُّنْيُوِيَّةَ.

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعَيَاى وَمَعَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام:١٦٢] فإنَّهَا تَعُمُّ الصَّلُواتِ كُلَّهَا، والأنساكَ كُلَّهَا، وجَمِيعَ مَا العَبْدُ فِيهِ وعَلَيْهِ فِي حَياتِهِ ومَمَاتِهِ، الجَمِيعُ قَدْ أَوْقَعْتَهُ وأَخْلَصْتَهُ للهِ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ.

وقَوْلُهُ: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلًى ﴾ [البقرة:١٢٥] عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ: أَنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَقاماتِهِ فِي مَشاعِرِ الحَجِّ، اتَّخِذُوهُ مَعْبَدًا.

وأَصْرَحُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل:١٢٣] وهذَا شامِلٌ لكُلِّ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، والإِخْلاصِ للهِ تَعَالَى، والقِيامِ بحَقِّ العُبُودِيَّةِ.

وأَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وأَشْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِمَّا ذَكَرَ الأَنْبِيَاءَ: ﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُ دَعُهُمُ اقْتَدِي بَجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ المُرْسَلُونَ مِنَ فَبِهُ دَعُهُمُ اقْتَدِي بَجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ المُرْسَلُونَ مِنَ اللهُدَى، الَّذِي هُوَ العُلُومُ النَّافِعَةُ، والأَخْلاقُ الزَّاكِيَةُ، والأَغْمالُ الصَّالِحَةُ، والهُدَى الهُدَى، الَّذِي هُوَ العُلُومُ النَّافِعَةُ، والأَخْلاقُ الزَّاكِيَةُ، والأَعْمالُ الصَّالِحَةُ، والهُدَى المُسْتَقِيمُ. وهذِهِ الآيَةُ أَحَدُ الأَدِلَةِ عَلَى الأَصْلِ المَعْرُوفِ: «أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعُ لَلْأَسْتَقِيمُ. وهذِهِ الآيَةُ أَحَدُ الأَدِلَةِ عَلَى الأَصْلِ المَعْرُوفِ: «أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعُ لَلْأَسْتِقِيمُ. وهذِهِ الآية أَحُدُ الأَدِلَةِ عَلَى الأَصْلِ المَعْرُوفِ: «أَنَّ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعُ لَللَّا مَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بَخِلَافِهِ» وشَرْعُ الأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ هُو هُدَاهُمْ فِي أُصُولِ الدِّينِ وفُرُوعِهِ.

وكذلكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ﴾ [الانعام:١٥٣] وهذا يعمُ جَيعَ مَا شَرَعَهُ لعِبادِهِ: فِعْلًا، وتَرْكًا، اعْتِقَادًا، وانْقِيَادًا. وأضافَهُ إِلَى نَفْسِهِ فِي هَذِهِ الآيةِ لكَوْنِهِ الَّذِي نَصَبَهُ لعِبادِهِ، كَمَا أضافَهُ إِلَى الَّذِينَ أَنْعَمَ عليهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مِرَطَ اللَّهِ اللَّهُ عليهِمْ مِنَ أَنْعَمَ اللهُ عليهِمْ مِنَ أَنْعَمَ اللهُ عليهِمْ مِنَ النَّيّيِينَ، والصَّدّيقِينَ، والشُّهَدَاء، والصَّالِحينَ: مَا اتَّصَفُوا بِهِ مِنَ العُلُومِ، والأَخْلَاقِ، والأَوْصَافِ، والأَعْمَالِ.

وكذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَمَدَا ﴾ [الكهف:١١٠] يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ العِبادَاتُ الاعْتِقَادِيَّةُ والعَمَلِيَّةُ.

كَمَا أَنَّ وَصْفَ اللهِ لرَسُولِهِ ﷺ بالعُبُودِيَّةِ المُضافَةِ إِلَى اللهِ: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِى آَسَرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١] ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنا ﴾ [البقرة: ٢٣] ﴿ بَارَكَ الَّذِى نَزُلُ الْفُرُوانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١] يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَفَى جَمِيعَ مَقاماتِ العُبُودِيَّةِ ؛ حَيْثُ نَالَ أَشْرَفَ المقاماتِ بتَوْفِيَتِهِ لِجَمِيعِ مَقاماتِ العُبُودِيَّاتِ.

وقَوْلُهُ: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر:٣٦] فكُلَّمَا كَانَ العَبْدُ أَقْوَمَ بحُقُوقِ العُبُودِيَّةِ كَانَتْ كِفَايَةُ اللهِ لَهُ أَكْمَلَ وأَتَمَّ، ومَا نَقَصَ مِنْهَا نَقَصَ مِنَ الكِفايَةِ بحَسَبِهِ.

وقَوْلُهُ: ﴿وَمَاۤ أَمَرُنَاۤ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر:٥٠] ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَحَءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل:٤٠] يَشْمَلُ جَمِيعَ أَوَامِرِهِ الْقَدَرِيَّةِ وَالكَوْنِيَّةِ، وهذَا فِي القُرْآنِ شَيْءٌ كَثِيرٌ.

# اللغثابق

الْمُفْرَدُ الْمُضافُ يُفِيدُ الْعُمُومَ، والجَمْعُ الْمُضافُ أَيضًا يُفِيدُ الْعُمُومَ، أَمَّا الجَمْعُ فَهُو يُفِيدُ العُمُومَ بصِيغَتِهِ وإضَافَتِهِ، والمُفْرَدُ يُفِيدُ العُمُومَ بالإضافَةِ فقطْ، فلَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لكَوْنِهِ مُفْرَدًا مَا دلَّ عَلَى العُمُوم، لكنْ بالإضافَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

ولهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ: لَوْ قَالَ: امْرَأَتِي طَالِقٌ، طُلِّقَتْ جَمِيعُ نِسَائِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً. ولَـوْ قَالَ: دَارِي وقْفٌ ولَهُ ثَلاثَةُ دُورٍ صَارَتْ جَمِيعُ الدُّورِ وقْفًا؛ لِأَنَّ المُفْرَدَ المُضافَ يَعُمُّ. ولوْ قَالَ: غُلامِي حُرٌّ، عَتَقَ جَمِيعُ غِلْمَانِهِ، مَا لَمْ يَنْوِ.





# فِي طَرِيقَةِ القُرْآنِ فِي تَقْرِيرِ التَّوْجِيدِ ونَفْي ضِدِّهِ

يَكَادُ القُرْآنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ لِتَقْرِيرِ التَّوْجِيدِ، ونَفْيِ ضِدِّهِ، وأَكْثَرُ الآياتِ يُقَرِّرُ اللهُ فِيهَا تَوْجِيدَ الإلَهِيَّةِ، وإخْلاصَ العِبَادَةِ للهِ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ....

# اللبخيابق

هذَا البَحْثُ مِنْ أَهَمِّ البُحُوثِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُوَحِّدًا فِي القَصْدِ وَالعَمَلِ، فِي العَمَلِ لَا يَتَّبِعُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ، وَالعَمَلِ، فِي العَمَلِ لَا يَتَّبِعُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ، وَالعَمَلِ لَا يَتَّبِعُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَيْنِ التَّوْجِيدُيْنِ: تَوْجِيدُ القَصْدِ وهُوَ الإِخْلاصُ، وتَوْجِيدُ الاتِّباعِ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَيْنِ التَّوْجِيدُ الاتِّباعُ الرَّسُولِ، فَإِذَا تَحَقَّقَ التَّوْجِيدَانِ صَحَّتِ الأَعْمَالُ، وإذَا اخْتَلَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَخْتَلُ مِنْ عَمَلِهِ بِقَدْرِ مَا اخْتَلَ مِنْ تَوْجِيدِهِ.

... ويُخْبِرُ أَنَّ جَمِيعَ الرُّسُلِ تَدْعُو قَوْمَهَا إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّهَا خَلَقَ الجِنَّ والإِنْسَ لِيَعْبُدُوهُ....

# اللبخيابق

لماذَا لَمْ يَكُنْ تَقْرِيرُ الأَنْبِيَاءِ ودَعْوَتُهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ؟ لِأَنَّ أَقُوامَهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِهِ لَا يُنْكِرُونَهُ، ولَمْ يُنْكِرُ أَحَدٌ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ أَبَدًا إِلَّا مُكابَرَةً، ولَا هُناكَ أَحَدٌ

يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا الكَوْنَ خَلَقَ نَفْسَهُ أَبَدًا، حَتَّى المَجُوسُ الوَثَنِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ للعالَمِ خَالِقَيْنِ، ومَعَ هَذَا يَرَوْنَ أَنَّ أَحَدَ الحَالِقَيْنِ أَكْمَلُ مِنَ الثَّانِي.

نَعَمْ، يَرَوْنَ أَنَّ النُّورَ يَخْلُقُ الخَيْرَ، والظُّلْمَةَ تَخْلُقُ الشَّرَّ، ويَقُولُونَ: إِنَّ النُّورَ إِلَهٌ خَيِّرٌ نافِعٌ، والظُّلْمَةَ إِلِهٌ شِرِّيرٌ. ويَقُولُ بَعْضُهُمْ أيضًا: إِنَّ هَذِهِ الظُّلْمَةَ حادِثَةٌ بَعْدَ إِذْ لَمْ تَكُنْ بِخِلافِ النُّورِ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: مَا تَجِدُ أَحَدًا مِنَ الخَلْقِ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا العالَمَ خُلِقَ بدُونِ خَالِقِ أَبدًا، إِلَّا مُكابِرًا.

أَمَّا تَوْحِيدُ الأُلُوهِيَّةِ: فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ والجِدَالُ بَيْنَ الرُّسُلِ وأُمْمِهِمْ مُكابَرَةً مِنْهُمْ، ولوْ رَجَعْتَ إِلَى قَرارَةِ أَنْفُسِهِمْ لكَانَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النمل:١٤].

... وأنَّ الكُتُبَ والرُّسُلَ اتَّفَقَتْ عَلَى هَذَا الأصْلِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الأُصولِ كُلِّهَا، وأنَّ مَنْ لَمْ يَدِنْ بهذَا الدِّينِ –الَّذِي هُوَ إِخْلاصُ العَمَلِ للهِ– فعَمَلُهُ باطِلٌ ﴿لَهِ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] ﴿وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

ويَدْعُو العِبادَ إِلَى مَا تَقَرَّرَ فِي فِطَرِهِمْ وعُقُولِهِمْ مِنْ أَنَّ الْمَتَفَرِّدَ بِالْحَلْقِ والتَّذْبِيرِ، والمُتَفَرِّدَ بِالنَّعَمِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ، هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ إِلَّا هُو، وأَنَّ سائِرَ الحَلْقِ لَيْسَ عَنْدَهُمْ خَلْتُ، ولَا نَفْعُ، ولَا دَفْعُ، ولَنْ يُغْنُوا عَنْ أَحَدٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا، ويَدْعُوهُمْ أَيضًا إِلَى هَذَا الأَصْلِ بِهَا يَتَمَدَّحُ بِهِ ويُثْنِي عَلَى نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ، مِنْ تَفَرُّدِهِ بِصِفَاتِ العَظَمَةِ، والمَجْدِ، والجَلالِ، والكَمالِ، وأنَّ مَنْ لَهُ هَذَا الكَمالُ المُطْلَقُ الَّذِي بِصِفَاتِ العَظَمَةِ، والمَجْدِ، والجَلالِ، والكَمالِ، وأنَّ مَنْ لَهُ هَذَا الكَمالُ المُطْلَقُ الَّذِي

لَا يُشارِكُهُ فِيهِ مُشارِكٌ أَحَقُّ مَنْ أُخْلِصَتْ لَهُ الأَعْمَالُ الظاهِرَةُ والباطِنَةُ، ويُقَرِّرُ هَذَا التَّوْحِيدَ بأَنَّهُ هُوَ الحاكِمُ وحْدَهُ، فلَا يَحْكُمُ غَيْرُهُ شَرْعًا ولَا جَزَاءً ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَا سِيَّ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ﴾ [يوسف:٤٠].

# اللبنايق

هُنَا مَا قَالَ: وَلَا قَدَرًا؛ لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَنْ تَقْرِيرِ الأُلُوهِيَّةِ، وإلَّا فَلَا يَحْكُمُ غَيْرُهُ، لَا قَدَرًا وَلَا شَرْعًا وَلَا جَزَاءً، وَلَا يَحْكُمُ إلَّا اللهُ عَزَيْجَلً.

وتَارَةً يُقَرِّرُ هَذَا بِذِكْرِ مَحَاسِنِ التَّوْحِيدِ، وأَنَّهُ الدِّينُ الوَحِيدُ الواجِبُ شَرْعًا، ونَقْلًا، وفِطْرَةً، عَلَى جَمِيعِ العَبِيدِ، ويَذْكُرُ مَساوِئَ الشِّرْكِ، وقُبْحَهُ، واخْتِلَالَ عُقُولِ أَصْحَابِهِ بَعْدَ اخْتِلَالِ أَدْيَانِهِمْ، وتَقْلِيبَ أَفْئِدَتِهِمْ، وكَوْنَهُمْ فِي شَكِّ وأَمْرٍ مَرِيج.

وتَارَةً يَدْعُو إلَيْهِ بذِكْرِ مَا رَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ الجَزاءِ الحَسَنِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، والحَياةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، والحَياةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدُّورِ الثلاثِ، ومَا رَتَّبَ عَلَى ضِدِّهِ مِنَ العُقُوباتِ العاجِلَةِ والآجِلَةِ، وكَيْفَ كانَتْ عَواقِبُهُمْ أَسْوَأَ العَوَاقِبِ وشَرَّهَا.

وبالجُمْلَةِ: فَكُلُّ خَيْرٍ عَاجِلٍ وآجِلٍ فَإِنَّهُ مِنْ ثَمَرَاتِ التَّوْحِيدِ، وكُلُّ شَرِّ عَاجِلٍ وآجِلِ فَإِنَّهُ مِنْ ثَمَراتِ ضِدِّهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

# اللبني

معْنَى هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُقَرِّرُ تَوْحِيدَ الأُلُوهِيَّةِ فِي القُرْآنِ إِمَّا بكمالِ صِفاتِهِ، وإمَّا بتَوْحِيدِ رُبُوبِيَّتِهِ؛ ولهَذَا يَسْتَدِلُّ اللهُ عَرَّفَجَلَّ عَلَى هَؤُلاءِ المُنْكِرِينَ للأُلُوهِيَّةِ بِالرُّبُوبِيَّةِ؛ إِذْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ إِذَا أَقَرُّوا أَنَّ اللهَ وحْدَهُ هُوَ الرَّبُّ الحَالِقُ المَالِكُ المُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الأُمُورِ يَلْزَمُهُمْ أَنْ لَا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ ولهَذَا نَقُولُ:

إِنَّ العَلاقَةَ بَيْنَ أَقْسَامِ التَّوْحِيدِ الثَّلاثَةِ، هيَ: أَنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لتَوْحِيدِ الثُّلوُهِيَّةِ، وتَوْحِيدَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ الأَلوُهِيَّةِ، وتَوْحِيدَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ مِنْ تَمَام تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ صِفاتِ الخالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.





# فِي طَرِيقَةِ القُرْآنِ فِي تَقْرِيرِ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

هذَا الأصْلُ الكَبِيرُ قَرَّرَهُ اللهُ فِي كِتابِهِ بِالطُّرُقِ المُتنَوِّعَةِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كَهالُ صِدْقِهِ ﷺ فَاخْبَرَ أَنَّهُ صَدَّقَ المُرْسَلِينَ، ودَعَا إِلَى مَا دَعَوْا إليْهِ، وأنَّ جَيِعَ المَحاسِنِ التَّتِي فِي الأَنْبِياءِ فَهِيَ فِي مُحَمَّدٍ ﷺ ومَا نُزِّهُوا عَنْهُ مِنَ النَّواقِصِ والعُيُوبِ فَمُحَمَّدٌ التَّيْوِ فَمُحَمَّدٌ أَوْلاهُمْ وأحَقُّهُمْ بهذَا التَّنْزِيهِ، وأنَّ شَرِيعَتَهُ مُهَيْمِنَةٌ عَلَى جَمِيعِ الشَّرائِع، وكِتابَهُ مُهَيْمِنٌ وَلاَهُمُ وأحَقُّهُمْ بهذَا التَّنْزِيه، وأنَّ شَرِيعَتَهُ مُهَيْمِنَةٌ عَلَى جَمِيعِ الشَّرائِع، وكِتابَهُ مُهَيْمِنٌ عَلَى كُلِّ الكُتُبِ، فَجَمِيعُ مَعاسِنِ الأَدْيانِ والكُتُبِ قدْ جَمَعَهَا هَذَا الكِتَابُ وهذَا الدِّينُ، وفاقَ عَلَيْهَا بمَحاسِنَ وأوصافِ لَمْ تُوجَدْ فِي غَيْرِه، وقَرَّرَ نُبُوَّتَهُ بِأَنَّهُ أُمِّيٍّ لَا يَكْتُبُ وفاقَ عَلَيْهَا بمَحاسِنَ وأوصافِ لَمْ تُوجَدْ فِي غَيْرِه، وقَرَّرَ نُبُوَّتَهُ بِأَنَّهُ أُمِّيٍّ لَا يَكْتُبُ وفاقَ عَلَيْهَا بمَحاسِنَ وأوصافِ لَمْ تُوجَدْ فِي غَيْرِه، وقَرَّرَ نُبُوَّتَهُ بِأَنَّهُ أُمِيًّ لَا يَكْتُبُ وفاقَ عَلَيْهَا بمَحالِينَ وأوصافِ لَمْ تُوجَدْ فِي غَيْرِه، وقَرَّرَ نُبُوَّتَهُ بِأَنَّهُ أُمِي لَا يَعْتُ اللَّيْنُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّيْ اللَّيْكِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ، بلْ لَمْ يُفاجَا النَّاسُ حَتَّى وَلَا يَقُوا، ولَا هُو فِي اسْتِطَاعَتِهِمْ، ولوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيرًا، وأَنَّهُ مُعَالً مَعَ وَلَا مُنَوعً مُنْ فِيهَا جاءَ بهِ.

وأعادَ فِي القُرْآنِ وأَبْدَى فِي هَذَا النَّوْعِ، وقرَّرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُخْبِرُ بِقَصَصِ الأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ مُطَوَّلَةً عَلَى الوَجْهِ الواقِعِ، الَّذِي لَا يَسْتَرِيبُ فِيهِ أَحَدُّ. ثُمَّ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ السَّابِقِينَ مُطَوَّلَةً عَلَى الوَجْهِ الواقِعِ، الَّذِي لَا يَسْتَرِيبُ فِيهِ أَحَدُّ. ثُمَّ يُخْبِرُ تَعَالَى النَّهُ اللهُ مِنَ الوَحْيِ، كَمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ ولَا وُصُولٌ إِلَى هَذَا إِلَّا بِهَا أَتَاهُ اللهُ مِنَ الوَحْيِ، كَمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ قَصَةَ مُوسَى مُطَوَّلَةً: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن زَيْلِك ﴾ قصى: ٤٤] وكما فِي [القصص: ٤٤] وكما فِي [القصص: ٤٤] وكما فِي

قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَىمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴾ [آل عمران:٤٤]. ولمَّا ذَكَرَ قِصَّةً يُوسُفَ وإخْوَتِهِ مُطَوَّلَةً قالَ: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ ﴾ [يوسف:١٠٢].

فهذِهِ الأُمُورُ والإخْبَارَاتُ المُفَصَّلَةُ الَّتِي يُفَصِّلُهَا تَفْصِيلًا -لَمْ يَتَمَكَّنْ أَهْلُ الكِتَابِ الَّذِينَ فِي وَقْتِهِ وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ تَكْذِيبِهِ فِيهَا وَلَا مُعارَضَتِهِ- مِنْ أَكْبَرِ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ حَقًّا.

وتَارَةً يُقَرِّرُ نُبُوَّتَهُ بِكَهالِ حِكْمَةِ اللهِ وَتَمَامٍ قُدْرَتِهِ، وأَنَّ تَأْيِيدَهُ لرَسُولِهِ، ونَصْرَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ، وتَمْكِينَهُ فِي الأرْضِ مُوافِقٌ غايَةَ المُوافَقَةِ لِحِكْمَةِ اللهِ، وأَنَّ مَنْ قَدَحَ فِي رِسالَتِهِ فَقَدْ قَدَحَ فِي حِكْمَةِ اللهِ، وفِي قُدْرَتِهِ.

وكذلكَ نَصْرُهُ وتَأْيِيدُهُ الباهِرُ عَلَى الأُمَمِ الَّذِينَ هُمْ أَقْوَى أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ آياتِ رِسالَتِهِ، وأدِلَّةِ تَوْحِيدِهِ، كَمَا هُوَ ظاهِرٌ للمُتَأَمِّلينَ.

وتَارَةً يُقَرِّرُ نُبُوَّتَهُ ورِسالَتَهُ بِهَا حَازَهُ مِنْ أَوْصافِ الكَهالِ، ومَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْكَهالِ، ومَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ اللهِ ﷺ منْهُ أَعْلاهُ وأَكْمَلُهُ، فمَنْ عَظُمَتْ صِفاتُهُ وفَاقَتْ نُعُوتُهُ جَمِيعَ الخَلْقِ الَّتِي أَعْلاهَا الصِّدْقُ أَلْيَسَ هَذَا أَكْبَرَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ رَبِّ العالَمِينَ، والمُصْطَفَى المُخْتَارُ مِنَ الخَلْقِ أَجْمَعِينَ؟!

وتارَةً يُقرِّرُهَا بِهَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الأَوَّلِينَ، وبِشاراتِ الأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِينَ، إِمَّا باسْمِهِ العَلَم، أَوْ بأوْصافِهِ الجَلِيلَةِ، وأوْصافِ أُمَّتِهِ، وأوْصافِ دِينِهِ.

وتَارَةً يُقَرِّرُ رِسَالَتَهُ بِهَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الغُيُوبِ المَاضِيَةِ، والغُيُوبِ المُسْتَقْبَلَةِ، الَّتِي وَقَعَتْ فِي زَمَانِهِ، والَّتِي لَا تَزَالُ تَقَعُ فِي كُلِّ وقْتٍ؛ فلَوْلَا الوَحْيُ مَا وصَلَ إلَيْهِ شَيْءٌ

مِنْ هذَا، ولَا لَهُ ولَا لَغَيْرِهِ طَرِيقٌ إِلَى العِلْمِ بهِ.

وتَارَةً يُقَرِّرُهَا بِحِفْظِهِ إِيَّاهُ، وعِصْمَتِهِ لَهُ مِنَ الخَلْقِ، مَعَ تَكَالُبِ الأعْداءِ وضَغْطِهِمْ، واللهُ يَعْصِمُهُ، ويَمْنَعُهُ، وَضَغْطِهِمْ، واللهُ يَعْصِمُهُ، ويَمْنَعُهُ، ويَمْنَعُهُ، ويَنْصُرُهُ!! ومَا ذاكَ إِلَّا لِأَنَّهُ رَسُولُهُ حَقًّا، وأَمِينُهُ عَلَى وحْيِهِ.

وتارَةً يُقرِّرُ رِسالَتَهُ بِذِكْرِ عَظَمَةِ مَا جاءَ بِهِ، وهُوَ القُرْآنُ الَّذِي ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَ تَزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [نصلت:٤٦] وتحدَّى أعْدَاءَهُ ومَنْ كَفَرَ بِهِ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، أَوْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، أَوْ بِسُورَةٍ واحِدَةٍ؛ فعَجَزُوا، ونَكَصُوا، وبَاؤُوا بالخَيْبَةِ والفَشَلِ!! وهذَا القُرْآنُ أَكْبَرُ أُدِلَّةٍ رِسالَتِهِ، وأَجَلُّهَا، وأعَمُّهَا.

وتارَةً يُقَرِّرُ رِسالَتَهُ بِهَا أَظْهَرَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ، ومَا أَجْرَى لَهُ مِنَ الْحَوارِقِ والكَراماتِ الدَّالَّةِ -كُلُّ واحِدِ بمُفْرَدِهِ مِنْهَا فكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَتْ؟! - عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ الصادِقُ المَصْدُوقُ، الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وحْيٌ يُوحَى.

وتَارَةً يُقَرِّرُهَا بِعَظِيمِ شَفَقَتِهِ عَلَى الخَلْقِ، وحُنُوِّهِ الكامِلِ عَلَى أُمَّتِهِ، وأَنَّهُ بِالمُؤْمِنِينَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ، وأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ، ولنْ يُوجَدَ، أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ أَعْظَمُ شَفَقَةً، وبِرَّا، وإحْسَانًا، إِلَى الخَلْقِ مِنْهُ، وآثارُ ذَلِكَ ظاهِرَةٌ للنَّاظِرِينَ.

فهذِهِ الأُمُورُ والطُّرُقُ قَدْ أَكْثَرَ اللهُ مِنْ ذِكْرِهَا فِي كِتابِهِ، وقرَّرَهَا بعِباراتٍ مُتَنَوِّعَةٍ ومَعانٍ مُفَصَّلَةٍ، وأسَالِيبَ عَجِيبَةٍ، وأمْثِلَتُهَا تَفُوقُ العَدَّ والإحْصاءَ. واللهُ أَعْلَمُ.





# طَرِيقَةُ القُرْآنِ فِي تَقْرِيرِ المعادِ

وهذَا الأصْلُ الثَّالِثُ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الرُّسُلُ والشَّرائِعُ كُلُّهَا: التَّوْحِيدُ، والرِّسالَةُ، وأمْرُ المَعادِ، وحَشْرُ العِبادِ.

وهذَا قَدْ أَكْثَرَ اللهُ مِنْ ذِكْرِهِ فِي كِتَابِهِ، وقرَّرَهُ بطُرُقٍ مُتَنَوِّعَةٍ:

منْهَا: إخْبارُهُ، وهُوَ أَصْدَقُ القائِلِينَ، ومَعَ إكْثارِ اللهِ مِنْ ذِكْرِهِ، فقَدْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ فِي ثَلاثَةِ مَواضِعَ مِنْ كِتابِهِ.

ومنْهَا: الإخْبَارُ بكَمالِ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، ونُفُوذِ مَشِيئَتِهِ، وأَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، فإعادَةُ العِبادِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ فَرْدٌ مِنْ أَفْرادِ آثارِ قُدْرَتِهِ.

ومنْهَا: تَذْكِيرُهُ العِبادَ بالنَّشْأَةِ الأُولَى،...

# اللبنيايق

الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- يَقُولُ: إِنَّهُ أَقْسَمَ عَلَيْهِ فِي ثَلاثَةِ مَواضِعَ مِنْ كِتابِهِ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ أَمَرَ نَبِيَّهُ أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الإقسامَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ، أَكْثَرُ مِنْ ثَلاثَةِ موَاضِعَ، لكنَّهُ أَمَرَ نَبِيَّهُ أَنْ يُقْسِمَ فِي ثَلاثَةِ مَواضِعَ:

فِي سُورَةِ يُونُسَ: ﴿وَيَسْتَلْبِتُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِى وَرَقِىٓ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ [يونس:٥٣] وفِي سَبَأٍ: ﴿قُلْ بَكِنَ وَرَقِي لَتَأْتِينَ كُمْ ﴾ [سبأ:٣] وفِي التَّغابُنِ: ﴿قُلْ بَكِنَ وَرَقِي لَلْبَعَثُنَ ﴾ [التغابن:٧].

... وأنَّ الَّذِي أَوْجَدَهُمْ ولَمْ يَكُونُوا شَيْئًا مَذْكُورًا لَا بُدَّ أَنْ يُعِيدَهُمْ كَمَا بَدَأَهُمْ. وأعادَ هَذَا المَعْنَى فِي مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، بأساليبَ مُتَنَوِّعَةٍ.

ومِنْهَا: إِحْيَاقُهُ الأَرْضَ الهَامِدَةَ المَيِّنَةَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وأَنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا سيُحْيِي المَوْتَى. وقرَّرَ ذَلِكَ بقُدْرَتِهِ عَلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذلكَ، وهُوَ خَلْقُ السَّهَاوَاتِ والأَرْضِ، والمَخْلُوقاتِ العَظِيمَةِ، فمَتَى أَثْبَتَ المُنْكِرُونَ لذلكَ -ولنْ يَقْدِرُوا عَلَى إِنْكَارِهِ- فِلأَيِّ قَيْءُ يُسْتَبْعِدُونَ إِحْيَاءَهُ المَوْتَى؟

وقرَّرَ ذَلِكَ بسَعَةِ عِلْمِهِ، وكَهالِ حِكْمَتِهِ، وأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِهِ ولَا يَحْسُنُ أَنْ يَتُرُكَ خَلْقَهُ سُدًى مُهْمَلِينَ، لَا يُؤْمَرُونَ، ولَا يُنْهَوْنَ، ولَا يُثَابُونَ، ولَا يُعاقَبُونَ!! وهذَا طَرِيقٌ قَرَّرَ بِهِ النُّبُوَّةَ وأَمْرَ المَعادِ.

ومِمَّا قرَّرَ بِهِ البَعْثَ، ومُجازاةَ المُحْسِنِينَ بإحْسانِهِمْ، والمُسِيئِينَ بإسَاءَتِهِمْ: مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَيَّامِهِ فِي الأَمْمِ المَاضِيَةِ، والقُرُونِ الغابِرَةِ، وكيْفَ نَجَّى الأَنْبِيَاءَ وأَتْباعَهُمْ، وأَهْلَكَ المُكَذِّبِينَ لهُمُ، المُنْكِرِينَ للبَعْثِ، ونَوَّعَ عَلَيْهِمُ العُقُوباتِ، وأَحَلَّ بِهِمُ المُثلاتِ، فأَخَذَاءٌ مُعَجَّلٌ، ونُمُوذَجٌ مِنْ جَزاءِ الآخِرَةِ أَراهُ اللهُ عِبادَهُ؛ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، ويحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.

ومِنْ ذَلِكَ مَا أَرَى اللهُ عِبَادَهُ مِنْ إحيائِهِ الأَمْوَاتَ فِي الدُّنْيَا، كَمَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْ صَاحِبِ البَقَرَةِ، والأُلُوفِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، والَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وهِي خاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ والطُّيُورِ، وإحْياءِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ للأَمْواتِ، وغيْرِهَا عُرُوشِهَا، وقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ والطُّيُورِ، وإحْياءِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ للأَمْواتِ، وغيْرِهَا عَلَمُوا أَنَّهُ قَوِيٌّ ذُو اقْتِدَارٍ، وأَنَّ العِبادَ لَا بُدَّ أَنْ يَرِدُوا دَارَ القَرَارِ، إمَّا الجَنَّةَ أو النَّارَ. وهذِهِ المَعانِي أَبْدَاهَا اللهُ وأَعَادَهَا فِي مَالًى كَثِيرَةٍ. واللهُ أَعْلَمُهُ.

# اللبنيايق

وإنَّما أَبْدَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وأعادَ لسَبَيْنِ:

السَّبَبُ الأَوَّلُ: قُوَّةُ المُنازِعِ والمُكابِرِ والمُعانِدِ والمُنْكِرِ، وكُلَّمَا قَوِيَ الإِنْكارُ وكَثُرَ المُعانِدُ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُكَرِّرَ الأَمْرَ؛ رَدْعًا لَهُ، وإثْباتًا للحَقِّ.

والثّاني: لِأُهَمِّيَّةِ الإيهانِ باليَوْمِ الآخِرِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ باليَوْمِ الآخِرِ لنْ يَعْمَلَ، فإنَّ الإنْسَانَ إِذَا كَانَ يَقُولُ: مَا ثَمَّ بَعْثُ ولَا جَزَاءٌ ولَا حِسابٌ، فهو لَنْ يَعْمَلَ. مَا دامَ يَقُولُ: أَنَا إِنْ فَعَلْتُ الْحَطِيئَةَ، أَوْ فَعَلْتُ حَسَنَةً، فهو عَلَيَّ سَواءٌ، فلنْ يَعْمَل؛ فلهذَا يَقُولُ: أَنَا إِنْ فَعَلْتُ الْحَطِيئَةَ، أَوْ فَعَلْتُ حَسَنَةً، فهو عَلَيَّ سَواءٌ، فلنْ يَعْمَل؛ فلهذَا كَانَ الله عَرَقَجَلَ يُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ البَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وضَرْبِ الأَمْثالِ لهُ، والإقسامِ عَلَى ثَبُوتِهِ، وخَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ رَحَمَهُ ٱللهُ لهذَا السَّبَ.





# فِي طَرِيقَةِ القُرْآنِ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ وخِطابِهِمْ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

قَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالدُّعاءِ إِلَى سَبِيلِهِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، أَيْ: بِأَقْرَبِ طَرِيقٍ مُوَصِّلٍ للمَقْصُودِ، مُحَصِّلٍ للمَطْلُوبِ. ولَا شَكَّ أَنَّ الطُّرُقَ الَّتِي سَلَكَهَا اللهُ فِي خِطَابِ عِبادِهِ المُقْمِنِينَ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هِيَ أَحْسَنُهَا وأَقْرَبُهَا، فأكثر مَا يَدْعُوهُمْ إِلَى الخَيْرِ، ويَنْهَاهُمْ المُؤْمِنِينَ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هِيَ أَحْسَنُهَا وأَقْرَبُهَا، فأكثر مَا يَدْعُوهُمْ إِلَى الخَيْرِ، ويَنْهَاهُمْ عَنِ الشَّرِ بِالوَصْفِ الَّذِي مَنَّ عليْهِمْ بِهِ، وهُوَ الإيانُ؛ فيقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا كذَا؛ لأنَّ فِي ذَلِكَ دَعْوَةً لَهُمْ مِنْ وجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مِنْ جِهَةِ الحَثِّ عَلَى القِيامِ بَلَوَاذِمِ الإيهانِ، وشُرُوطِهِ، ومُكَمِّلاتِهِ، فكَأَنَّهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُومُوا بِهَا يَقْتَضِيهِ إِيهانُكُمْ، مِنِ امْتِثَالِ الأوامِرِ، واجْتِنَابِ النَّواهِي، والتَّخَلُّقِ بكُلِّ خُلُقٍ حَمِيدٍ، والتَّجَنُّبِ لكُلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ، فإنَّ الإيهانَ المُقيقِيَّ هكذَا يَقْتَضِي؛ ولهذَا أَجْمَعَ السَّلَفُ أَنَّ الإيهانَ يَزِيدُ ويَنْقُصُ، وأنَّ جَمِيعَ شَرائِعِ الحِيقِيَّ هكذَا يقْتَضِي؛ ولهذَا أَجْمَعَ السَّلَفُ أَنَّ الإيهانَ يَزِيدُ ويَنْقُصُ، وأنَّ جَمِيعَ شَرائِعِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ مِنَ الإيهانِ ولَوَازِمِهِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى هَذَا الأصلِ الأَدِلَّةُ الكَثِيرَةُ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ مِنَ الإيهانِ ولَوَازِمِهِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى هَذَا الأَصْلِ الأَدِلَّةُ الكَثِيرَةُ مِنَ الإيهانِ ولَوَازِمِهِ، كَمَا دَلَّتُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ الأَدِلَّةُ الكَثِيرَةُ مِنَ الإيهانِ والسَّنَةِ، وهذَا أَحَدُهَا؛ حَيْثُ يُصَدِّرُ اللهُ أَمْرَ المُؤُمِنِينَ بقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيّهُا الذِيهِ عِلَى الإيهانُ الإيهانُ واللّهُ لَا يَتِمُّ الإيهانُ إلَّا بِذَلِكَ اللّهِ مِنَ الكِيَابِ والشَّنَةِ ، وهذَا أَحَدُهَا؛ حَيْثُ يُصَدِّرُ اللهُ أَمْرَ المُؤْمِنِينَ بقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأْتُهُ اللّهِ بِذَلِكَ عَلَى الإيهانِ، وأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الإيهانُ إلَّا بِذَلِكَ عَلَى الإيهانِ، وأَنَّهُ لَا يَتِمُ الإيهانُ إلَّا بِذَلِكَ اللّهُ المُولِ المُحْمَةِ السَّلَا الللهُ الْإِيهانُ إلَيهُ ويَتُهُ الإيهانُ إلَّهُ المَرْعِلَى الللهُ اللهُ اللهُ

والوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَدْعُوهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ افْعَلُوا كَذَا، أُو اتْرُكُوا كَذَا». أَوْ يُعَلِّقُ ذَلِكَ بِالإِيهانِ، يَدْعُوهُمْ بِمِنَّتِهِ عَلَيْهِمْ بَهِذِهِ المِنَّةِ الَّتِي هِيَ أَجَلُّ

المِنَنِ، أَيْ: يَا مَنْ مَنَّ اللهُ عليهِمْ بالإيهانِ قُومُوا بشُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ بَفِعْلِ كذَا وتَرْكِ كذَا. (التبِسُ التي

يَقُولُ رَحِمَهُٱللَّهُ:

أَحَدُهُمَا: مِنْ جِهَةِ الحَتِّ عَلَى القِيامِ بِلَوَازِمِ الإيهانِ وشُرُوطِهِ.

والثَّانِي: أَنْ يَدْعُوهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ افْعَلُوا كذَا واثْرُكُوا كذَا، والثَّانِي: أَنْ يَدْعُوهُمْ بِهِنَّتِهِ عليْهِمْ بهذِهِ المِنَّةِ الَّتِي هِيَ أَجَلُّ المِنَنِ، ومُنادَاتُهُمْ بِهِ يَعَلَّقُ ذَلِكَ بالإيهانِ، يَدْعُوهُمْ بِهِنَّةِ عليْهِمْ بهذِهِ المِنَّةِ الَّتِي هِيَ أَجَلُّ المِنَنِ، ومُنادَاتُهُمْ بِهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لأجْلِ إغْرائِهِمْ وحَثِّهِمْ عَلَى أَنْ يَفْعَلُوا وأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى الإيهانِ. الثَّانِي: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إشعارٌ لهُمْ بهِنَّةِ اللهِ عليهِمْ بالإيهانِ، يعْنِي: هَذِهِ النَّعْمَةُ الَّتِي أَنْعَمْتُ بِهَا عَلَيْكُمْ، وهي الإيهانُ الَّذِي نَادَيْتُكُمْ بِهِ.

فالوَجْهُ الأوَّلُ: دَعْوَةٌ لهُمْ أَنْ يُتَمِّمُوا إِيهانَهُمْ ويُكَمِّلُوهُ بِالشَّرائِعِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ.

والوَجْهُ الثَّانِي: دَعْوَةٌ لهُمْ إِلَى شُكْرِ نِعْمَةِ الإِيهانِ ببَيَانِ تَفْصِيلِ هَذَا الشُّكْرِ، وهُوَ الانْقيادُ التَّامُّ لأَمْرِهِ ونَهْيِهِ.

وتَارَةً يَدْعُو الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْخَيْرِ، ويَنْهَاهُمْ عَنِ الشَّرِّ، بذِكْرِ آثارِ الْخَيْرِ، وعَوَاقِبِهِ الْحَمِيدَةِ، العَاجِلَةِ والآجِلَةِ، وبذِكْرِ آثارِ الشَّرِّ، وعَوَاقِبِهِ الوَخِيمَةِ، فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

وتارَةً يَدْعُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ نِعَمِهِ الْمُتَنَوِّعَةِ، وآلائِهِ الجَزِيلَةِ، وأنَّ النِّعَمَ تَقْتَضِي مِنْهُمُ القيامَ بشُكْرِهَا، وشُكْرُهَا هُوَ القِيامُ بحُقُوقِ الإيهانِ. وتارَةً يدْعُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ بالتَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ، وبذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللهُ للمُؤْمِنِينَ الطَّائِعِينَ مِنَ الثَّوَابِ، ومَا لغَيْرِهِمْ مِنَ العِقَابِ.

وتَارَةً يَدْعُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ بَذِكْرِ مَا لَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى، ومَا لَهُ مِنَ الحَقِّ العَظِيمِ عَلَى عِبَادِهِ، وأَنَّ حَقَّهُ عليْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِعُبُودِيَّتِهِ ظاهِرًا وباطِنًا، ويَتَعَبَّدُوا لَهُ ويَدْعُوهُ بأَسْمَائِهِ الحُسْنَى، وصِفاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ؛ فالعِبادَاتُ كُلُّهَا تَعْظِيمٌ وتَكْبِيرٌ للهِ، ويَقَرُّبُ منْهُ.

وتارَةً يَدْعُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ لأَجْلِ أَنْ يَتَّخِذُوهُ وحْدَهُ وَلِيًّا، ومَلْجَأً، ومَلاذًا، ومَعَاذًا، ومَفْزَعًا إِلَيْهِ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وإنابَةً إلَيْهِ فِي كُلِّ حالٍ، ويُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَذَا هُوَ أَصْلُ سَعادَةِ العَبْدِ وصَلاحِهِ وفَلاحِهِ، وأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي وِلاَيَةِ اللهِ وتَولِّيهِ الخاصِّ تَولَّلهُ عَدُوَّهُ النَّذِي يُرِيدُ لَهُ الشَّرَّ والشَّقاءَ، ويُمنِّيهِ ويَغُرُّهُ حَتَّى يُفَوِّتَهُ المنافِعَ والمصالِحَ، ويُولِّيهِ الْمَالِحِ، وهذَا كُلُّهُ مَبْسُوطٌ فِي القُرْآنِ بعِباراتٍ مُتَنَوِّعَةٍ.

وتارَةً يَحُثُّهُمْ عَلَى ذلكَ، ويُحَذِّرُهُمْ مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الغَفْلَةِ، والإعْرَاضِ، والأَدْيانِ الْمُبَدَّلَةِ؛ لئلَّا يَلْحَقَهُمْ مِنَ اللَّوْمِ مَا لَحِقَ أُولَئِكَ الأَقْوَامَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ اللَّوْمِ مَا لَحِقَ أُولَئِكَ الأَقْوَامَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ [الانعام:٥١] ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ [الانعام:٥١] ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَلْفِلِينَ ﴾ [الأعراف:٥٠٥] ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ مِنَ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُونِ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُونُوا الْمَكِنْ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلِينَ فَوْلُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ وَكَثِيرُ مِنْ الآياتِ.



# فِي الطُّرُقِ الَّتِي فِي القُرْآنِ لدَعْوَةِ الكُفَّارِ عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ ونِحَلِهِمْ

يَدْعُوهُمْ إِلَى الدِّينِ الإِسْلَامِيِّ والإيهانِ بمُحَمَّدِ ﷺ بِهَا يَصِفُهُ مِنْ مَحَاسِنِ شَرْعِهِ وَدِينِهِ، ومَا يَذْكُرُهُ مِنْ بَراهِينِ رِسالَةِ مُحَمَّدِ ﷺ لِيَهْتَدِيَ مَنْ قَصْدُهُ الحَقُّ والإنصاف، وتَقُومُ الحُجَّةُ عَلَى المُعانِدِ. وهذِهِ أعْظَمُ طَرِيقٍ يُدْعَى بِهَا جَمِيعُ المُخالِفِينَ لِدِينِ الإِسْلَامِ، وتَعَاسِنَ النَّبِيِّ ﷺ وآياتِهِ، وبَرَاهِينَهُ، فِيهَا كِفايَةٌ تامَّةٌ فإنَّ مَحَاسِنَ دِينِ الإِسْلَامِ، وتحاسِنَ النَّبِيِّ ﷺ وآياتِهِ، وبَرَاهِينَهُ، فِيهَا كِفايَةٌ تامَّةٌ للدَّعْوَةِ، بقَطْعِ النَّظِرِ عَنْ إِبْطالِ شُبهِهِمْ، ومَا يَحْتَجُّونَ بِهِ، فإنَّ الحَقَّ إِذَا اتَّضَحَ عُلِمَ للدَّعْوَةِ، بقَطْعِ النَّظِرِ عَنْ إِبْطالِ شُبهِهِمْ، ومَا يَحْتَجُّونَ بِهِ، فإنَّ الحَقَّ إِذَا اتَّضَحَ عُلِمَ أَنْ مَا خَالَفَهُ فَهُوَ باطِلٌ ضَلالً.

ويَدْعُوهُمْ بِهَا يُخَوِّفُهُمْ مِنْ أَخَذَاتِ الأُمَمِ، وعُقُوباتِ الدُّنْيَا، وعُقُوباتِ الآخِرَةِ، وبِهَا فِي الأَدْيانِ الباطِلَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الشُّرُورِ، والعَوَاقِبِ الحَبِيثَةِ، ويُحَذِّرُهُمْ مِنْ طاعَةِ رُؤساءِ الشَّرِّ، ودُعاةِ النَّارِ، وأَنَّهُمْ لَا بُدَّ أَنْ تَتَقَطَّعَ نُفُوسُهُمْ عَلَى طَاعَتِهِمْ حَسَرَاتٍ، وأَنَّهُمْ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ لَوْ أَطَاعُوا الرَّسُولَ ولَمْ يُطِيعُوا السَّادَةَ والرُّؤساءَ، وأَنَّ مَوَدَّتَهُمْ وصَدَاقَتَهُمْ سَتَتَبَدَّلُ بَغْضَاءَ وعَدَاوَةً.

ويَدْعُوهُمْ أَيضًا بِنَحْوِ مَا يَدْعُو الْمُؤْمِنِينَ بِذِكْرِ آلائِهِ وِنِعَمِهِ، وأَنَّ الْمُنْفَرِدَ بالخَلْقِ والتَّدْبِيرِ والنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ هُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَى العِبَادِ طَاعَتُهُ، وامْتِثَالُ أَمْرِهِ، واجْتِنَاب نَهْيِهِ. ويَدْعُوهُمْ أيضًا بشَرْحِ مَا فِي أَدْيانِهِمُ البَاطِلَةِ، ومَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ القُبْحِ، والْمُقَارَنَةِ بَيْنَهَا وبَيْنَ دِينِ الْإِسْلَام؛ لِيتَبَيَّنَ ويَتَّضِحَ مَا يَجِبُ إيثارُهُ ومَا يَتَعَيَّنُ اخْتِيَارُهُ.

ويَدْعُوهُمْ بِالنِّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا وَصَلَتْ بِهِمُ الحَالُ إِلَى العِنادِ والمُكابَرةِ الظَّاهِرَةِ تَوَعَّدَهُمْ بِالعُقُوباتِ الصَّوَارِمِ، وبَيَّنَ للنَّاسِ طَرِيقَتَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، وأَنَّهُمُ للنَّاسِ طَرِيقَتَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، وأَنَّهُمُ لَمْ يُعَالِفُوا الدِّينَ جَهْلًا وضَلالًا، أَوْ لِقيامِ شُبْهَةٍ أَوْجَبَتْ لَهُمُ التَّوَقُّفَ، وإنَّهَا ذَلِكَ جُحُودٌ ومُكابَرَةٌ وعِنادٌ، ويُبيِّنُ مَعَ ذَلِكَ الأَسْبَابَ الَّتِي مَنَعَتْهُمْ مِنْ مُتابَعَةِ الهُدَى، وأَنَّهَ وأَنَّهُ وأَنَّهُ الباطِلَ عَلَى الحَقِّ طُبعَ عَلَى قُلُومِمْ، وأَنَّهُ وأَنَّهُ والنَّهُ عَلَى المُورِمِمْ، وقولِيهِمْ وأَنُّهُ واللهُ عَلَى إعْراضِهِمْ، وقولِيهِمْ للشَيْطَانِ، وتَخَلِيهِمْ مِنْ وِلايةِ الرَّحْمَنِ، وأَنَّهُ وَلَاهُمْ مَا تَولُوا لِأَنْفُسِهِمْ، وهذِهِ المَعانِي للشَيْطَانِ، وتَخَلِيهِمْ مِنْ ولايةِ الرَّحْمَنِ، وأَنَّهُ وَلَاهُمْ مَا تَولُوا لِأَنْفُسِهِمْ، وهذِهِ المَعانِي الجَزِيلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي القُرْآنِ فِي مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، فَتَأَمَّلُ وتدَبَّرِ القُرْآنَ تَجِدْهَا واضِحَةً المُجْرِيلَةُ واللهُ أَعْلَمُ.





كَمَا أَنَّ الْمُفَسِّرَ للقُرْآنِ يُرَاعِي مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَلْفَاظُهُ مُطَابِقَةً، ومَا دَخَلَ فِي ضِمْنِهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ لَوَازِمَ تِلْكَ المَعَانِي، ومَا تَسْتَدْعِيهِ مِنَ المَعَانِي الَّتِي لَمْ يُصَرِّحِ اللَّفْظُ بِذِكْرِهَا

# اللغثايق

فَتَحَ لَنَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ العِبارَةِ أَبْوَابَ الدَّلاَلَةِ، وأَنَّهَا ثَلاثَةُ أَقْسام: دَلاَلَةُ مُطابَقَةٍ، ودَلاَلَةُ تَضَمُّنٍ، ودَلاَلَةُ الْتِزَامِ. فدَلاَلَةُ اللَّطابَقَةِ هِيَ: دَلاَلَةُ اللَّفظِ عَلَى جَمِيعِ مَعْنَاهُ. ودَلاَلَةُ التَّضَمُّنِ: دَلاَلتُهُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ مَعْنَاهُ. ودَلاَلَةُ الالْتِزَامِ: دَلاَلتُهُ عَلَى لازِمِ مَعْنَاهُ، ودَلاَلَةُ اللَّازِمِ عَلَى أَمْرٍ خَارِجٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: هَذِهِ دَارٌ، فَدَلَالَةُ هَذِهِ الكَلِمَةِ عَلَى مَا فِي الدَّارِ مِنَ الغُرَفِ والحُجَرِ والفَسَحَاتِ والحَيَّاماتِ ومَا أَشْبَهَهَا دَلالَةُ مُطابَقَةٍ، ودَلاَلَتُهَا عَلَى كُلِّ غُرْفَةٍ بمُفْرَدِهَا دَلاَلَةُ تَضَمُّنٍ، ودَلاَلتُهَا عَلَى أَنَّ لَهَذِهِ الدَّارِ بَانيًا دَلاَلَةُ الْتِزَامِ.

هذِهِ أَنْوَاعُ الدَّلالاتِ الثَّلاثَةِ، ولَا شَكَّ أَنَّ اللهَ إِذَا فَتَحَ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَةَ هَذِهِ الدَّلالاتِ فَإِنَّهُ يُحَصِّلُ عِلْمًا كَثِيرًا بأدِلَّةٍ قَلِيلَةٍ؛ ولهَذَا تَجِدُ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَسْتَنْبِطُ مِنَ الآيَةِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً، وآخَرِينَ لَا يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهَا إِلَّا بَعْضَ هَذِهِ الأَحْكَامِ، كُلُّ ذَلِكَ بَهَا يَفْتَحِ اللهُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنَ الفَهْمِ فِي أَنْوَاعِ الدَّلالَةِ.



وهذِهِ القَاعِدَةُ مِنْ أَجَلِّ قَوَاعِدِ التَفْسِيرِ وأَنْفَعِهَا، وتَسْتَدْعِي قُوَّةَ فِكْرٍ، وحُسْنَ تَدَبُّرٍ، وصِحَّةَ قَصْدٍ؛ فإنَّ الَّذِي أَنْزَلَهُ هُوَ العالِمُ بكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي أَحاطَ عِلْمُهُ بِهَا تَحَبُّرٍ، وصِحَّةَ قَصْدٍ؛ فإنَّ الَّذِي أَنْزَلَهُ هُوَ العالِمُ بكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي أَحاطَ عِلْمُهُ بِهَا تَحَبُّو عَلَيْهِ اللَّهُ القُلُوبُ، ومَا تَضَمَّنَهُ المَعانِي، ومَا يَتْبَعُهَا ويَتَقَدَّمُهَا وتَتَوَقَّفُ هِي عليْهِ؛ ولهَذَا السَّبَبِ. ولمَا تَشَدِّلالِ باللَّازِمِ فِي كَلامِ اللهِ لهذَا السَّبَبِ.

والطَّرِيقُ إِلَى سُلُوكِ هَذَا الأَصْلِ النَّافِعِ: أَنْ تَفْهَمَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ مِنَ المَعَانِي، فَإِذَا فَهِمْتَهَا فَهُمَّا جَيِّدًا فَفَكِّرْ فِي الأُمُورِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا، ولَا تَحْصُلُ بدُونِهَا، ومَا يُشْتَرَطُ لَهَا، وكذلكَ فَكِّرْ فِيهَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، ومَا يَتَفَرَّعُ عنْهَا، ويَنْبَنِي عَلَيْهَا، ولَا تَزَالُ يُشْتَرَطُ لَهَا، وكذلكَ فَكِّرْ فِيهَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، ومَا يَتَفَرَّعُ عنْهَا، ويَنْبَنِي عَلَيْهَا، ولَا تَزَالُ تُفَكِّرُ فِي هَذِهِ الأُمُورِ حَتَّى يَصِيرَ لكَ مَلَكَةٌ جَيِّدَةٌ فِي الغَوْصِ عَلَى المَعَانِي الدَّقِيقَةِ؛ فَإِنَّ القُرْآنَ حَتُّ، ولازِمُ الحقِّ حَتُّ، ومَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الحَقِّ حَتُّ، ومَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَقِّ وَلَورًا، انْفَتَحَتْ لَهُ العُلُومُ النَّافِعَةُ، والمَعَارِفُ الجُلِيلَةُ.

ولْنُمَثِّلْ لهذَا الأصْل أمْثِلَةً تُوَضِّحُهُ:

منْهَا: فِي أَسْهَائِهِ الْحُسْنَى (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) فإنَّهَا تَدُلُّ بِلَفْظِهَا عَلَى وصْفِهِ بالرَّحْمَةِ، وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ، فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّ الرَّحْمَةَ الَّتِي لَا يُشْبِهُهَا رَحْمَةُ أَحَدٍ هِي وصْفُهُ الثَّابِتُ، وأَنَّهُ أَوْصَلَ رَحْمَتَهُ إِلَى كُلِّ مَحْلُوقٍ، ولَمْ يَخْلُ أَحَدٌ مِنْ رَحْمَتِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، عَرَفْتَ أَنَّ وَأَنَّهُ أَوْصَلَ رَحْمَتَهُ إِلَى كُلِّ مَحْلُوقٍ، ولَمْ يَخْلُ أَحَدٌ مِنْ رَحْمَتِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الوَصْفَ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ حَياتِهِ، وكَمَالِ قُدْرَتِهِ، وإحاطَةِ عِلْمِهِ، ونُفُوذِ مَشِيئَتِهِ، هَذَا الوَصْفَ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ حَياتِهِ، وكَمَالِ قُدْرَتِهِ، وإحاطَةِ عِلْمِهِ، ونُفُوذِ مَشِيئَتِهِ، وكَمَالِ حِكْمَتِهِ؛ لِتَوَقُّفِ الرَّحْمَةِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، ثُمَّ اسْتَذْلَلْتَ بسَعَةِ رَحْمَتِهِ عَلَى أَنَّ وَكَمَالِ مَنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ برَحْمَتِهِ عَلَى أَنْ وَكُمْ أَلُونَ مَنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ برَحْمَتِهِ وإحسانِهِ؛ فَرُ ورَحْمَةً؛ ولهَذَا يُعَلِّلُ تَعَالَى كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ برَحْمَتِهِ وإحسانِهِ؛ لِلْأَهَا مِنْ مُقْتَضَاهُ وَأَثَرُهِ.

ومنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَتِ إِلَىٰ آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ اللَّهَ الْأَمَنَتِ إِلَىٰ آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ اللَّهَ أَمْرَ بأداءِ الأَمَانَاتِ كُلِّهَا إِلَى النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِٱلْمَانَاتِ كُلِّهَا إِلَى النَّهَ أَمْرَ بأداءِ الأَمَانَاتِ كُلِّهَا إِلَى أَهْلِهَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُوبِ حِفْظِ الأَمانَاتِ، وعَدَمِ إضَاعَتِهَا والتَّفْرِيطِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَتِمُّ الأَداءُ لأَهْلِهَا إلَّا بذلكَ...

# اللبني

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواً ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ آَهَٰلِهَا ﴾ هَذَا أَمْرٌ بأداءِ الأمانَةِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ نَحْفَظَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الأداءُ إِلَّا بذلكَ؛ ولهَذَا لَوْ أَعْطَيْتَنِي أَمَانَةً ووضَعْتُهَا عَلَى العَتَبَةِ عِنْدَ الباب، فإنِّي مَا أَدَّيْتُهَا طَبْعًا.

فإنْ قِيلَ: مَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ حِفْظِ الأمانَةِ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا وعَدَمِ التَّعَدِّي فِيهَا وعَدَم التَّفْرِيطِ؟

قُلْنَا: الدَّلِيلُ قَـوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰ آهَٰلِهَا﴾ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الأداءُ إِلَّا بذلكَ. وهذِهِ دَلالَةُ الْتِزَامِ.

... وإِذَا فَهِمْتَ أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِالحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ بِالعَدْلِ اسْتَدْلَلْتَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلُّ حَاكِمٍ بَيْنَ النَّاسِ فِي الأُمُورِ الكِبارِ والصِّغارِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِهَا يَحْكُمُ بِهِ، فإنْ كَانَ حاكِمًا عامًّا فَلَا بُدَّ أَنْ يُحُصِّلَ مِنَ العِلْمِ مَا يُؤَهِّلُهُ إِلَى ذلكَ، وإنْ كَانَ حاكِمًا ببَعْضِ كَانَ حاكِمًا عامًّا فَلَا بُدَّ أَنْ يُحُصِّلَ مِنَ العِلْمِ مَا يُؤَهِّلُهُ إِلَى ذلكَ، وإنْ كَانَ حاكِمًا ببَعْضِ لَا أُمُورِ الجُنْ بِيَّةِ كَالشِّقاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ -حَيْثُ أَمَرَ اللهُ أَنْ نَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمًا الأَمُورِ الجَيْرِيدُ أَنْ يَكُونَ عارِفًا بهذِهِ الأُمُورِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَحْكُم بِهَا، ويَعْرِفَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ تُوصِّلُهُ إليْهَا.

وبهذَا بِعَيْنِهِ نَسْتَدِلُ عَلَى وُجُوبِ طَلَبِ العِلْمِ، وأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَخْتَاجُهُ الْعَبْدُ؛ فإنَّ اللهَ أَمَرَنَا بأَوَامِرَ كَثِيرَةٍ، وَنَهَانَا عَنْ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ امْتِثَالَ أَمْرِهِ واجْتِنَابَ نَهْيِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وعِلْمِهِ، فكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَمْتَثِلَ الجاهِلُ الأَمْرَ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ، أَوْ يَدَعَ الأَمْرَ الَّذِي يَعْرِفُهُ؟!

وكذلكَ أَمْرُهُ لِعِبَادِهِ أَنْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، ويَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى العِلْمِ بِالْمَعْرُوفِ وِالْمُنْكَرِ؛ لِيَأْمُرَ بَهِذَا، ويَنْهَى عَنْ هذا، فها لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَمَا لَا يَحْصُلُ تَرْكُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ؛ فالعِلْمُ بِالإِيهانِ والعَمَلِ فَهُوَ وَاجِبٌ؛ فالعِلْمُ بِالإِيهانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى تَرْكِهِ؛ لاَسْتِحَالَةِ تَرْكِ السَّتِحَالَةِ تَرْكِ مَا لَا يَعْرِفُهُ العَبْدُ قَصْدًا وتَقَرُّبًا وتَعَبُّدًا.

# اللبخسابق

كُلُّ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ الْتِزَامُ، إِذَا أَمَرَنَا اللهُ بالصَّلاةِ فَهُوَ أَمْرٌ بِهَا، وبِهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهَا. إِذَا أَمَرَنَا اللهُ بالصَّلاةِ فَهُوَ أَمْرٌ بِهَا، وبِهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهَا، فَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي عَنْدَهُ مَالٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ بَهَا وبِهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهَا، فَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي عَنْدَهُ مَالٌ يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الزَّكَاةِ، والَّذِي مَا عَنْدَهُ مَالُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ بابِ فُرُوضِ الكِفايَةِ.

والإنْسَانُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الحَجِّ بخِلافِ الآخَرِ، والآمِرُ بالمَعْرُوفِ النَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ ويَنْهَى إلَّا وهُوَ عالِمٌ بالحُكْم الشَّرْعِيِّ، وعالِمٌ بالمَعْرُوفِ وعالِمٌ بالمُنْكَرِ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجِبٌ. وهذِهِ القَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ الأُصُولِيَّةُ هِيَ مِنْ هَذَا البابِ، دَلالَتُهَا دَلالَةُ الْتِزَامِ، فَهُوَ وُجُوبُ الْتِزَامِ.

ومِنْ ذلكَ: الأمْرُ بالجِهادِ، والحَثُّ عليْهِ، مِنْ لازِمِ ذلكَ: الأمْرُ بكُلِّ مَا لَا يَتِمُّ الْجِهَادُ إلَّا بِهِ، مِنْ تَعَلَّمِ الرَّمْيِ، والرُّكوبِ، وعَمَلِ آلاتِهِ وصِناعاتِهِ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ الْجِهَادُ إلَّا بِهِ، مِنْ تَعَلَّمِ الرَّمْيِ، والرُّكوبِ، وعَمَلِ آلاتِهِ وصِناعاتِهِ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ دَاخِلُ دُخُولَ مُطابَقَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٠] داخِلُ دُخُولَ مُطابَقَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٠] فإنَّهَا تَتَنَاوَلُ كُلَّ قُوَّةٍ عَقْلِيَّةٍ، وبَدَنِيَّةٍ، وسِياسِيَّةٍ، ونَحْوِهَا.

ومِنْ ذلكَ: أَنَّ اللهَ اسْتَشْهَدَ بأَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِهِ، وقَرَنَ شَهادَتَهُمْ بشَهادَتِهِ وَشَهادَةِ مَلائِكَتِهِ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَنْ كذَّبَ، وأَنَّهُمْ حُجَّةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ كذَّبَ، بمَنْزِلَةِ آياتِهِ وأَدِلَّتِهِ.

# اللبنيايق

وهذَا واضِحٌ؛ لِأَنَّ أَهْلَ العِلْمِ هُمُ الَّذِينَ تُقْبَلُ شَهادَتُهُمْ فِيهَا عَلِمُوا. أَمَّا الجاهِلُ فَلا وَهَذَا لَا يَجُوزُ للإِنْسانِ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِهَا عَلِمَ، فلَا يَشْهَدُ بِهَا ظَنَّ، إلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، فيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ أَتَى مَا تَدُلُّ القَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ كذَا.

الحاصِلُ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ عِلْمٍ ولهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ وَلهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ مِنَ الآياتِ الدَّالَةِ عَلَى وحْدَانِيَّةِ اللهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ وَلهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ مَنْ الآياتِ الدَّالَةِ عَلَى وحْدَانِيَّةِ اللهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ وَلهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ مَنْ الآياتِ الدَّالَةِ عَلَى وحْدَانِيَّةِ اللهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ وَلهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى وَحُدَانِيَّةِ اللهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ وَلهَذَا لَا تَعْرِفُ أَنْ مَنْ عَلَمُ أَنَّهُ عَالِمٌ، أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّكَ أَنَّهُ عَالِمٌ، فَإِذَا أَتَيْتِ بِللّهُ النَّاسُ ويَسْتَفْتُونَهُ وهُو أَهُمَا وَلاَ تَعْرِفُ مَنْ هُوَ العالِمُ فِيهَا ثُمَّ رَأَيْتَ رَجُلًا يَأْتِيهِ النَّاسُ ويَسْتَفْتُونَهُ وهُو يُفْتِيهِمْ، غَلَبَ عَلَى ظَنَّكَ أَنَّهُ عالِمٌ. فهذِهِ طَرِيقَةٌ.

ومِنْ ذلك: سُؤالُ عِبادِ الرَّحْمَنِ رَبَّهُمْ أَنْ يَجْعَلَهُمْ للمُتَّقِينَ إِمَامًا يَقْتَضِي سُؤَالُهُمُ اللهَ جَمِيعَ مَا تَتِمُّ الإمامَةُ فِي الدِّينِ بهِ، مِنْ عُلومٍ، ومَعارِفَ جَلِيلَةٍ، وأعْمالٍ صَالِحَةٍ، وأخْلاقٍ فاضِلَةٍ؛ لِأَنَّ سُؤالَ العَبْدِ لرَبِّهِ شَيْئًا سُؤالُ لَهُ ولِهَا لَا يَتِمُّ إلَّا بهِ، كَمَا إِذَا سَأَلَ اللهَ الجَنَّةَ واسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي سُؤَالَ كُلِّ مَا يُقَرِّبُ إِلَى هَذِهِ ويُبْعِدُ مِنْ هذِهِ.

# اللبخيابق

ومِثْلُهُ أيضًا: لَوْ قَالَ الطالِبُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّجاحَ، يَتَضَمَّنُ وَسائِلَ اللَّذَاكَرَةِ والمُرَاجَعَةِ.

ومِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلاحِ والإصْلاحِ، وأَثْنَى عَلَى المُصْلِحِينَ، وأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ، فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ فِيهِ صَلاحٌ للعِبَادِ فِي أَمْرِ لا يُصلِحُ عَمَلَ اللهِ وَتَرْغِيبِهِ، وأَنَّ كُلَّ دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ، وكُلَّ أَمْرٍ يُعِينُ عَلَى ذلكَ، فَإِنَّهُ داخِلٌ فِي أَمْرِ اللهِ وتَرْغِيبِهِ، وأَنَّ كُلَّ فَسادٍ وضَرَرٍ وشَرِّ، فَإِنَّهُ داخِلٌ فِي نَهْيِهِ والتَّحْذِيرِ عنْهُ، وأَنَّهُ يَجِبُ تَحْصِيلُ كُلِّ مَا يَعُودُ إِلَى الصَّلاحِ والإصلاحِ بحسبِ اسْتِطَاعَةِ العَبْدِ، كَمَا قَالَ شُعَيْبٌ عَلَيْهِالسَّلامُ: ﴿إِنْ الْمَالِحِ مَا اَسْتَطَعْتُ ﴾ [مود:٨٨].

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣] و ﴿حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ [الانفال: ٢٥] يَقْتَضِي الأَمْرَ بكُلِّ مَا لَا تَتِمُّ البِشَارَةُ إِلَّا بِهِ، والأَمْرَ بكُلِّ مَا فِيهِ حَثُّ وتَحْرِيضٌ، ومَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ ويَتْبَعُهُ مِنَ الاسْتِعْدَادِ والتَّمَرُّنِ عَلَى أَسْبابِ الشَّجاعَةِ والسَّعْيِ فِي القُوَّةِ المَعْنَوِيَّةِ مِنَ التَّالُفِ، واجْتِهَاعِ الكَلِمَةِ، ونَحْوِ ذلكَ.

ومِنْ ذلكَ: الأمْرُ بتَبْلِيغِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، والتَّذْكِيرِ بِهَا وتَعْلِيمِهَا، فإنَّ كُلَّ أَمْرٍ يَحْصُلُ بِهِ التَّبْلِيغُ وإِيصالُ الأَحْكَامِ إِلَى المُكَلَّفِينَ يَدْخُلُ فِي ذلكَ، حَتَّى إنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ إِذَا ثَبَتَتِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، ووُجِدَتْ أَسْبابُهَا، وكَانَتْ تَخْفَى عَادَةً عَلَى أَكْثِرِ النَّاسِ، وَلَا ثَبَتَتِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، ووُجِدَتْ أَسْبابُهَا، وكَانَتْ تَخْفَى عَادَةً عَلَى أَكْثِرِ النَّاسِ، وَلَا ثَبَتَتِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، واللَّهِ والحَجِّ وغَيْرِهِ إِبْلاغُهَا بالأَصْوَاتِ، والرَّمْيِ، وَلَيْتِ الأَحْهَا بِالأَصْوَاتِ، والرَّمْيِ، وإبْلاغُهَا بِهَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذلكَ، كالبَرْقِيَّاتِ ونَحْوِهَا، وكذلكَ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَا أَعَانَ عَلَى إِيصالِ الأَصْوَاتِ إِلَى السَّامِعِينَ مِنَ الآلاتِ الحَادِثَةِ، فَحُدُوثُهَا لَا يَقْتَضِي مَنْعَهَا،...

# اللبسايق

شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ دَقِيقٌ فِي هَذِهِ المَسائِلِ، ولَا يَسْتَوْحِشُ مِنَ المُخْتَرَعاتِ الْعَصْرِيَّة، بَيْنَهَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ فِي وقْتِهِ يُنْكِرُونَ أَنْ تُثْبَتَ الأهِلَّةُ بالإذاعَةِ أَوْ بالبَرْقِيَّاتِ العَصْرِيَّة، بَيْنَهَا كَانَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ هَذِهِ البَرْقِيَّاتِ سِحْرٌ أَوْ شَياطِينُ تَنْقُلُ الصَّوْتَ. لكنِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى هذَا.

وكَانَ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الإِذَاعَةُ، وقَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ المَدَافِعُ يَمْشُونَ بِالأَسْوَاقِ وَيَرْمُونَ بِالبَنادِقِ، فَهِذِهِ وَسَائِلُ لَا يُقالُ عَنْهَا بِدْعَةٌ، كَمَا اشْتَبَهَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ فَقَالُوا: هَذِهِ الوَسِيلَةُ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْ وأَصْحَابِهِ. وقَالُوا: وسِيلَةُ حِفْظِ العِلْمِ بِالأَشْرِطَةِ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْ وأَصْحَابِهِ، فَهِيَ إِذَنْ جِفْظِ العِلْمِ بِالأَشْرِطَةِ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وأَصْحَابِهِ، فَهِيَ إِذَنْ بِدْعَةٌ، وقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (أَ فَتَسْجِيلَا تُكُمْ وأَشْرِطَتُهَا فِي النَّارِ » (أَنَّ مَا بِدْعَةً اللَّهُ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ » (أَنَّ مَا بِدْعَةً اللَّهُ وأَنْ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ؛ لِأَنَّمَا بِدْعَةً أَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، رقم (١٥٧٨) واللفظ له، من حديث جابر رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ.

هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وَسِيلَةٌ، أَنَا لَمْ أَتَعَبَّدْ للهِ بِأَنِّي أَضَعُهَا فِي الْسَجِّلِ وَأَجْعَلُهَا عِبَادَةً، إِنَّمَا هِيَ وسِيلَةٌ، كالأقْلامِ مِنْ عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ فقدْ كَانُوا يَكْتُبُونَ بِالْحِيدَانِ والقَصَبِ ومَا أَشْبَهَهَا. أمَّا الآنَ: فاخْتَلَفَتِ الأَحْوَالُ. وكذلكَ الوَرَقُ كَانَ نادِرًا، فكَانُوا يَكْتُبُونَ عَلَى العِظَامِ والحَصَا واللِّخَافِ ومَا أَشْبَهَهَا.

فَالْمُهِمُّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الفَرْقَ بَيْنَ الوَسِيلَةِ وبَيْنَ القَصْدِ أَوِ الغَايَةِ، فوسائِلُ المَشْرُوعِ مَشْرُوعَةٌ؛ فالبِدْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيهَا قُصِدَ لذاتِهِ. أَمَّا مَا كَانَ وَسِيلَةً لغَيْرِهِ فَكَ. فَكَ.

والوَسائِلُ لهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ، ولَيْسَ قَوْلُنَا: إِنَّ الوَسَائِلَ لهَا أَحْكَامُ المَقاصِدِ وَلَيْسَ قَوْلُنَا: إِنَّ الوَسائِلَ لهَا أَحْكَامُ المَقاصِدِ مِثْلَ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ: إِنَّ الغَايَةَ ثُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَخِيرَةَ مَقُولَةٌ خَبِيثَةٌ، اسْتَخْدَمَهَا الشَّيُوعِيُّونَ لأَغْرَاضِهِمْ؛ ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ غَاياتِمْ خَمِيدَةٌ، فهِي تَتَكَلَّمُ فِي الحَقِّ، لكنْ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى باطِل.

أَنَا مَا أَسْتَمِعُ للمُسَجِّلِ للتَّعَبُّدِ بالاسْتِهَاعِ، إنَّمَا أَسْتَمِعُ للمُسَجِّلِ لضَبْطِ القُرْآنِ فقطْ. لَوْ قَالَ أَحَدُّ: بَدَلَ أَنْ نَجْعَلَ واحِدًا يَقْرَأُ ونَسْتَمِعُ، نَجْعَلُ هَذَا المُسَجِّلَ يَقْرَأُ ونَسْتَمِعُ! قَدْ نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ؛ لِأَنَّ هَذَا المُسَجِّلَ مَا يَنَالُ الأَجْرَ، وإلَّا لقُلْنَا: ونَسْتَمِعُ! قَدْ نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ؛ لِأَنَّ هَذَا المُسَجِّلَ مَا يَنَالُ الأَجْرَ، وإلَّا لقُلْنَا: إنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ نَجْعَلَهُ عَنْدَ المُيكروفونِ ويُؤذِّنَ بَدَلَ المُؤذِّنِ، كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ، وسَمِعْتُ أَنَّهُ فِي بَعْضِ البِلادِ الإسْلَامِيَّةِ يَجْعَلُونَ مُسَجِّلًا عَلَى الساعَةِ، فَإِذَا وَصَلَتِ وسَمِعْتُ أَنَّهُ فِي بَعْضِ البِلادِ الإسْلَامِيَّةِ يَجْعَلُونَ مُسَجِّلًا عَلَى الساعَةِ، فَإِذَا وَصَلَتِ السَاعَةُ إِلَى الوَقْتِ انْفَتَحَ المُسَجِّلُ بالأَذَانِ، وهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الأَذَانَ عِبادَةً، وهَذَا السَّعَةُ إِلَى الوَقْتِ انْفَتَحَ المُسَجِّلُ بالأَذَانِ، وهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الأَذَانَ عِبادَةً، وهَذَا المُسَجِّلُ جَمَادٌ لَا يَتَعَبَّدُ.

لكنِ الاسْتِهَاعُ للتِّلاوَةِ مِنَ المُسَجِّلِ لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَمِعُ إلَيْهِ للتِّلاوَةِ

والضَّبْطِ فَقَطْ، وكَمَا يَنْظُرُ إلَيْهِ فِي وَرَقِ الْمُصْحَفِ، كذلكَ يَسْتَمِعُ إليْهِ، ويُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الأَجْرُ بِمَا يَقُومُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحُشُوعِ والإِنابَةِ وتَدَبُّرِ المَعْنَى كَمَا لَـوْ سَمِعَ أحدًا يَتْلُو.

فَالْمَسَجِّلُ لَا يُسْتَمَعُ إِلَيْهِ تَعَبُّدًا، ومَا يَحْصُلُ فِي قَلْبِهِ مِنْ خُشُوعِ وتَدَبَّرٍ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ. لكنْ لَيْسَ كَمَا لَوْ قَرَأَ عنْدَهُ إنسانٌ، أَوِ اتَّفَقَ وإِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَقْرَأَ؛ لِأَنَّ القارِئَ لَهُ بكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، والْمُسْتَمِعُ كذلكَ.

... فكُلُّ أَمْرٍ يَنْفَعُ النَّاسَ فَإِنَّ الْقُرْآنِ لَا يَمْنَعُهُ، بِلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَمِنْ أَحْسَنَ الاسْتِدْلالَ بهِ، وهَذَا مِنْ آياتِ القُرْآنِ، وأكبر بَرَاهِينِهِ، أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحْدُثَ عِلْمٌ صَحِيحٌ يَنْقُصُ شَيْئًا منهُ، فَإِنَّهُ يَرِدُ بِهَا تَشْهَدُ بِهِ العُقُولُ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا، أَوْ يَرِدُ بِهَا لَا عَقُولُ الصَّحِيحةُ وتَمْنَعُهُ، فهذَا مُحالٌ، لا تَهْتَدِي إلَيْهِ العُقُولُ. وأمَّا وُرُودُهُ بِهَا تَحْيلُهُ العُقُولُ الصَّحِيحةُ وتَمْنَعُهُ، فهذَا مُحالٌ، والحَّسُ والتَّجْرِبَةُ شَاهِدَانِ بذلك؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا تَوسَّعَتِ الاخْتِرَاعاتُ، وعَظَمَتِ الطَّينِعِيَّةُ، وظَهَرَ للنَّاسِ فِي هَذِهِ الأَوْقاتِ مَا كَانُوا الصَّناعاتُ، وتَوسَّعَتِ المَعارِفُ الطَّبِعِيَّةُ، وظَهَرَ للنَّاسِ فِي هَذِهِ الأَوْقاتِ مَا كَانُوا الصَّناعاتُ، وتَوسَّعَتِ المَعارِفُ الطَّبِعِيَّةُ، وظَهَرَ للنَّاسِ فِي هَذِهِ الأَوْقاتِ مَا كَانُوا الصَّناعاتُ، وتَوسَّعَتِ المَعارِفُ الطَّبِعِيَّةُ، وظَهَرَ للنَّاسِ فِي هَذِهِ الأَوْقاتِ مَا كَانُوا يَعْفَلُ ذَلكَ وَتُوسَّعَتِ المَعارِفُ الطَّبِعِيَّةُ، وظَهَرَ للنَّاسِ فِي هَذِهِ الأَوْقاتِ مَا كَانُوا يَعْفَلُونَهُ قَبْلُ ذلكَ وإنَّ القُرْآنَ وللهِ الحَمْدُ لَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ، واللهُ فِيهَا إجْمَالُ أَوْ إشارَةٌ تَذُلُّ عَلْهُ. وقَدْ ذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ، واللهُ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ، وباللهِ التَّوْفِيقُ.

# اللبخسايق

مِثْلُ الكَهْـرَبَاءِ، فقدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُٱللَّهُ فِي الكَهْـرَباءِ وآثارِهَا النَّافِعَةِ.

خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ دَلالَةَ القُرْآنِ عَلَى الأشْياءِ ثَلاثَةُ أَقْسامٍ: المُطَابَقَةُ والتَّضَمُّنُ والانْتِزَامُ، وأَنَّهُ يَنْبَغِي للإنْسَانِ أَنْ يَعْتَنِيَ بِأَنْوَاعِ هَذِهِ الدَّلالاتِ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ بِذَلِكَ بابٌ عَظِيمٌ مِنَ العِلْمِ، بَلْ أَبُوَابٌ، والنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا اخْتلافًا كَثِيرًا، فتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ إِذَا تَكَلَّمَ عَلَى حَدِيثٍ أَوْ عَلَى آيةٍ؛ لِيَسْتَنْبِطَ مِنْهَا الأَحْكَامَ أَتَى بفُوائِدَ كَثِيرَةٍ، بَيْنَمَا غَيْرُهُ لَا يَأْتِي إلَّا بقَلِيلٍ، والمُؤلِّفُ ذَكَرَ عِدَّةَ أَمْثِلَةٍ فِي هذَا، خُصُوصًا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِذَلالَةِ الانْتِزَام.





# الآياتُ القُرْآنِيَّةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّضَادُّ يَجِبُ هَلُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا عَلَى حَالٍ بِ اللَّهُ القَامَ بحسبِ مَا يَلِيقُ ويُناسِبُ المَقامَ

وهذَا فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ القُرْآنِ:

منْهَا: الإِخْبَارُ فِي بَعْضِ الآياتِ أَنَّ الكُفَّارَ لَا يَنْطِقُونَ ولَا يَتَكَلَّمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُمْ يَنْطِقُونَ، ويُحَاجُّونَ، ويَعْتَذِرُونَ، ويَعْتَرِفُونَ. فحمْلُ كَلامِهِمْ وَنُطْقِهِمْ: أَنَّهُمْ فِي أُوَّلِ الأَمْرِ يَتَكَلَّمُونَ ويَعْتَذِرُونَ، وقَدْ يُنْكِرُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ، ويُقْسِمُونَ عَلَى ذلك، ثُمَّ إِذَا خُتِمَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، وشَهِدَتْ عَلَيْهِمْ جَوَارِحُهُمْ الكُفْرِ، ويُقْسِمُونَ عَلَى ذلك، ثُمَّ إِذَا خُتِمَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، وشَهِدَتْ عَلَيْهِمْ جَوَارِحُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ورَأَوْا أَنَّ الكَذِبَ غَيْرُ مُفِيدٍ لَهُمْ، أُخْرِسُوا فَلَمْ يَنْطِقُوا.

وكذلكَ الإخْبَارُ بأنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّمُهُمْ ولَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، مَعَ أَنَّهُ أَثْبَتَ الكَلامَ لَهُمْ مَعَهُ؛ فالنَّفْيُ واقِعٌ عَلَى الكَلامِ الَّذِي يَسُرُّهُمْ ويَجْعَلُ لَهُمْ نَوْعَ اعْتِبَارِ، وكذلكَ النَّظُرُ، والإثباتُ واقِعٌ عَلَى الكلامِ الواقِع بَيْنَ اللهِ وبَيْنَهُمْ عَلَى وجْهِ التَّوْبِيخِ لَهُمْ والتَّقْرِيعِ. فالنَّفْيُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ ساخِطٌ عليْهِمْ، غَيْرُ رَاضٍ عنْهُمْ، والإثباتُ يُوطِّ عَلَى عَدْ أَحْوَالَهُمْ، ويُبَيِّنُ للعِبادِ كَمالَ عَدْلِ اللهِ بِهِمْ؛ إذْ وَضَعَ العُقُوبَةَ مَوْضِعَهَا.

ونَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّ فِي بعضِ الآياتِ أَخْبَرَ أَنَّهُ: ﴿ فَيَوَمَ إِذِ لَا يُسْتَلُ عَن ذَنَهِ اللهُ وَلَا جَانَ ﴾ [الرحن: ٣٩] و فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ يَسْأَلُهُمْ: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٦] و ﴿ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥] ويَسْأَلُهُمْ عَنْ أَعْمالِهِمْ كُلِّهَا. فالسُّؤَالُ المَنْفِيُّ: هُوَ سُؤَالُ الاسْتِعْلامِ والاسْتِفْهَامِ عَنِ الأُمُورِ المَجْهُولَةِ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى سُؤَالِهِمْ مَعَ كَمالِ عِلْمِ اللهِ، واطِّلاعِهِ عَلَى ظَاهِرِهِمْ وبَاطِنِهِمْ، وجَلِيلِ لَا حَاجَةَ إِلَى سُؤَالِهِمْ مَعَ كَمالِ عِلْمِ اللهِ، واطِّلاعِهِ عَلَى ظَاهِرِهِمْ وبَاطِنِهِمْ، وجَلِيلِ أُمُورِهِمْ ودَقِيقِهَا. والسُّؤَالُ المُثْبَتُ واقِعٌ عَلَى تَقْرِيرِهِمْ بأعْمالِهمْ، وتَوْبِيخِهِمْ، وإظهارِ أَنَّ اللهَ حَكَمَ فِيهِمْ بعَدْلِهِ وحِكْمَتِهِ.

ومِنْ ذَلِكَ الإِخْبَارُ فِي بَعْضِ الآياتِ أَنَّهُ لَا أَنْسَابَ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَفِي بَعْضِهَا أَثْبَتَ لَهُمْ ذَلكَ. فَالْمُثْبَتُ: هُوَ الأَمْرُ الوَاقِعُ والنَّسَبُ الحَاصِلُ بَيْنَ الناسِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرُ أَلْوَاقِعُ والنَّسَبُ الحَاصِلُ بَيْنَ الناسِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرَ أَلَوْهُ مِنْ أَيْهِ إِلَى آخِرِهَا. والمَنْفِيُّ: هُوَ الانْتِفَاعُ بِهَا؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الكُفَّارِ يَدَّعُونَ أَنَّ أَنْسَابَهُمْ تَنْفَعُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فأَخْبَرَ الْمَنْ أَنَّ اللهَ اللهَ اللهَ الله اللهُ الله عام ١٩٠٥. الشعراء:٨٨-٨٩].

ونظيرُ ذلكَ: الإِخْبَارُ فِي بَعْضِ الآياتِ أَنَّ النَّسَبَ نافِعٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا فِي الْخَاقِ ذُرِّيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ لآبائِهِمْ فِي الدَّرجاتِ، وإنْ لَمْ يَبْلُغُوا مَنْزِلَتَهُمْ، وأَنَّ اللهَ يَجْمَعُ لأَهْلِ الجَنَّاتِ والدَّرجاتِ العالِيَةِ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وأَزْوَاجِهِمْ وذُرِّيَّاتِهِمْ، فهذَا لمَّ الشَّرَكُوا فِي الإيهانِ وأَصْلِ الصَّلاحِ زَادَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وكَرَمِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ لِمَا السَّلاحِ زَادَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وكَرَمِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَجُورِ السَّابِقِينَ لَهُمْ شَيْئًا.

# اللبنيايق

وبذلكَ تَظْهَرُ الحِكْمَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَمَاۤ أَلَنَنَهُم مِّنَ عَمَلِهِم مِّن مَكَا مُن مُن مُكَا أُمْرِيمٍ عِاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١] لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ قائِلٌ: هَوُ لاءِ يُرْفَعُونَ قليلًا، وهَوُ لاءِ يُنْزَلُونَ، فَبَيَّنَ اللهُ أَنَّهُ لَا يُنْزِلُ، بلْ يَرْفَعُ النَّازِلَ، ولَا يُنْزِلُ المُرْتَفِعَ.



ومِنْ ذَلِكَ الشَّفَاعَةُ، فَإِنَّهُ أَثْبَتَهَا فِي مَواضِعَ، ونَفاهَا فِي مَوَاضِعَ مِنَ القُرْآنِ، وقَيَّدَهَا فِي بَعْضِ المواضِعِ بإِذْنِهِ، ولَمِنِ ارْتَضَى مِنْ خَلْقِهِ، فتَعَيَّنَ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقيَّدِ، وقَيَّدَهَا فِي بَعْضِ المواضِعِ بإِذْنِهِ، ولَمَنِ ارْتَضَى مِنْ خَلْقِهِ، فتَعَيَّنَ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقيَّدِ، وأنَّهُ حَيْثُ نُفِيتُ فَهِيَ اللهُ قَوْلَهُ وعَمَلَهُ، وحَيْثُ أَثْبِتَتْ فهِيَ الشَّفَاعَةُ الَّتِي بإِذْنِهِ، لَمِنْ رَضِيَهُ وأَذِنَ فِيهِ.

ومِنْ ذلكَ: أَنَّ اللهُ أَخْبَرَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ، والفَاسِقِينَ، والظَّالِينَ ونَحْوِهِمْ، وفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ يَهْدِيهِمْ ويُوفِّقُهُمْ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ المَنْفِيَّاتِ عَلَى مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ اللهِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللهِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَتْ عَلَيْهِمُ وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُ ءَايَةٍ ﴾ [يونس:٩٦-٩٧] وحَمْلُ المُثْبَتَاتِ عَلَى مَنْ لَمْ تَحِقَّ عَلَيْهِمُ الكَلِمَةُ، وهَذَا هُوَ الحَقُّ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ.

ومِنْ ذلكَ: الإخْبَارُ فِي بَعْضِ الآياتِ أَنَّهُ العَلِيُّ الأَعْلَى، وأَنَّهُ فَوْقَ عِبادِهِ، وعَلَى عَرْشِهِ، وفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ مَعَ العِبادِ أَيْنَهَا كَانُوا، وأَنَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، والصَّادِقِينَ، والمُحْسِنِينَ ونَحْوِهِمْ. فَعُلُوَّهُ تَعَالَى أَمْرٌ ثابِتٌ لهُ، وهُوَ مِنْ لَواذِمِ ذَاتِهِ، ودُنُوَّهُ ومَعِيَّتُهُ لِعِبَادِهِ؛ لِأَنَّهُ أَفْرَبُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ.

فهُوَ عَلَى عَرْشِهِ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، ومعَ ذَلِكَ فهُو مَعَهُمْ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ، ولَا مُنافاةَ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، ومَا يُتَوَهَّمُ بخِلافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ فِي حَقِّ المَخْلُوقِينَ.

وأمَّا تَخْصِيصُ المَعِيَّةِ بِالمُحْسِنِينَ ونَحْوِهِمْ، فهِيَ مَعِيَّةٌ أَخَصُّ مِنَ المَعِيَّةِ العامَّةِ، فإنَّا تَتَضَمَّنُ مَحَبَّتَهُمْ، وتَوْفِيقَهُمْ، وكلاءَتُهُمْ، وإعَانَتَهُمْ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ، فحَيْثُ وقَعَتْ فِي سِياقِ التَّحْذِيرِ وقَعَتْ فِي سِياقِ التَّحْذِيرِ

والتَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ فهِيَ مِنَ النَّوْعِ الأوَّلِ.

ومِنْ ذلكَ: النَّهْيُ فِي كَثِيرِ مِنَ الآياتِ عَنْ مُوالاةِ الكَافِرِينَ، وعَنْ مَوَدَّتِهِمْ وَالاتِّصَالِ بِهِمْ، وفِي بَعْضِهَا: الأَمْرُ بالإحْسانِ إِلَى مَنْ لَهُ حَقَّ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْهُمْ، والاتِّصَالِ بِهِمْ، وفِي بَعْضِهَا: الأَمْرُ بالإحْسانِ إِلَى مَنْ لَهُ حَقَّ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْهُمْ، ومُصاحَبَتِهِ بالمَعْرُوفِ؛ كالوالِدَيْنِ ونَحْوِهِمْ، فه فِي الآياتُ العامَّاتُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَمُصاحَبَتِهِ بالمَعْرُوفِ؛ كالوالِدَيْنِ ونَحْوِهِمْ، فه فِي الآياتُ العامَّاتُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَقَدْ وَشَعْمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَنْهَدُوا اللّهُ عَنِ اللّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي اللّذِينِ وَالْفَرْوهُمُ وَيُقَسِّطُوا إِلْبَهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ آَنَ اللّهُ عَنِ اللّذِينِ وَالْفَرَاءُ وَتُقْسِطُوا إِلْبَهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ آَنَ مَرَوْهُمَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى واللّهُ عَلَى والمُحَبَّةِ لأَجْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الإحسانِ؛ لأَجْلِ القرابَةِ، أَوْ لأَجْلِ الإِنْسَانِيَّةِ عَلَى وجْهِ لَا يُحِلُّ بلاِحْسانِ والإِنْسَانِ والقَرْبُ القَرابَةِ، أَوْ لأَجْلِ الإِنْسَانِيَّةِ عَلَى وجْهِ لَا يُحِلُّ بلاِحْسانِ والإِنْسَانِ والقَرْبَةِ، أَوْ لأَجْلِ الإِنْسَانِيَّةِ عَلَى وجْهِ لَا يُحِلُّ للإِنْسَانِ.

# اللبسايق

الفَرْقُ بَيْنَ البِرِّ والإقساطِ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ لَا يَنْهَىٰكُو اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ النِّينِ وَلَمْ يَخْرِجُوكُمْ مِن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا ﴾ أنَّ البِرَّ: زِيادَةٌ فِي الفَضْلِ، والإقساطَ: العَدْلُ. فمَثَلًا: إِذَا أَحْسَنُوا إليْنَا نُحْسِنُ إليْهِمْ، وإذَا كَانَ لَهُمْ حَقُّ نُحْسِنُ إليْهِمْ.

أَمَّا الثَّانِي: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنْلُوكُمُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَلَهُ يَقُلْ: أَنْ تَبَرُّوهُمْ ، حَتَّى هَؤُلاءِ رُبَّما يَكُونُ فِي الإحْسَانِ إِلَيْهِمْ خَيْرٌ ؛ لَكَنَّهُمْ ليْسُوا كَالأُوَّلِينَ. والمُوالاةُ والمُوادَّةُ لِجَمِيعِ الكُفَّارِ مُحَرَّمَةٌ. وكذلكَ الفَرَقُ الضَّالَةُ إِذَا كَانَتْ بِدْعَتُهُمْ تُكَفِّرُهُمْ ، فلَا تَجُوزُ مُوالاتُهُمْ .

ومِنْ ذلكَ: أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي بعضِ الآياتِ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الأَرْضَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَهَاواتٍ، وفِي بعْضِهَا: أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَ عَنْ خَلْقِ السَّهَاوَاتِ أَخْبَرَ أَنَّ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا؛ فهذِهِ الآيَةُ تُفَسِّرُ المُرادَ، وأَنَّ خَلْقَ الأَرْضِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَى الأَرْضَ، فأَوْدَعَ فِيهَا خَلْقِ السَّهَاوَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَى الأَرْضَ، فأَوْدَعَ فِيهَا خَلْقِ اللهُ السَّهَاوَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَى الأَرْضَ، فأَوْدَعَ فِيهَا جَمِيعَ مَصالِحِهَا المُحْتاج إليْهَا.

ومِنْ ذلكَ: تَارَةً يُخْبِرُ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَتَارَةً يُخْبِرُ بِتَعَلَّقِ عِلْمِهِ بِبَعْضِ أَعْمَالِ العِبَادِ بِبَعْضِ أَحْوَالِهِمْ، وهَذَا الأَخِيرُ فِيهِ زِيادَةُ مَعْنَى، وَهُوَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمُجازَاةِ عَلَى ذَلِكَ العَمَلِ، سَوَاءً كَانَ خَيْرًا أَوْ شَرَّا، فيَتَضَمَّنُ مَعَ إحاطَةِ عِلْمِهِ: التَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيبَ.

ومِنْ ذلكَ: الأَمْرُ بِالجِهادِ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، وفِي بَعْضِ الآياتِ الأَمْرُ بِكَفِّ الأَيْدِي والإخلادِ إِلَى السُّكُونِ، فهذِهِ حِينَ كَانَ المُسْلِمُونَ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ ولَا قُدْرَةٌ عَلَى الجِهادِ باليَدِ، والآياتُ الأُخَرُ حِينَ قَوَوْا وصَارَ ذَلِكَ عَيْنَ المَصْلَحَةِ، وَهُوَ الطَّرِيقُ إِلَى قَمْعِ الأَعْدَاءِ.

وَمِنْ ذلكَ: أَنَّهُ تارَةً يُضْيِفُ الأَشْيَاءَ إِلَى أَسْبابِهَا الَّتِي وَقَعَتْ وتَقَعُ بِهَا، وتارَةً يُضِيفُهَا إِلَى عُمُومِ قُدْرَتِهِ، وأَنَّ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ واقِعَةٌ بإرادَتِهِ ومَشِيئَتِهِ؛ فيُفِيدُ بَخْمُوعَ الأَمْرَيْنِ: إثباتَ التَّوْحِيدِ، وتَفَرُّدَ البارِي بوُقُوعِ الأَشْيَاءِ بقُدْرَتِهِ ومَشِيئَتِهِ، وإثباتَ الأَمْرَباتِ، والأَمْرَ بالمَحْبُوبِ مِنْهَا، والنَّهْيَ عَنِ المَكْرُوهِ، وإباحَةَ مُسْتَوِي الأَسْبَابِ والمُسَبَّباتِ، والأَمْرَ بالمَحْبُوبِ مِنْهَا، والنَّهْيَ عَنِ المَكْرُوهِ، وإباحَةَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ، فيستَقِيدُ المُؤْمِنُ الجِدَّ والاجْتِهَادَ فِي عَمَلِ الأَسْبَابِ النَّافِعَةِ، والنَّظَرِ، الطَّرَفَيْنِ، فيستَقِيدُ المُؤْمِنُ الجِدَّ والاجْتِهَادَ فِي عَمَلِ الأَسْبَابِ النَّافِعَةِ، والنَّظَرِ، ومُلاحَظَةِ فَضْلِ اللهِ فِي كُلِّ أَحْوالِهِ، وأَنْ لَا يَتَكِلَ عَلَى نَفْسِهِ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ، بلْ ومُسْتَعِينُ برَبِّهِ.

وقَدْ يُخْبِرُ أَنَّ مَا أَصَابَ العَبْدَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ، ومَا أَصَابَهُ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ اللهِ، ومَا أَصَابَهُ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ اللهِ، ومَا أَصَابَهُ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِهِ؛ لَيُعَرِّفَ عِبَادَهُ أَنَّ الخَيْرَ والحَسناتِ والمَحَابَّ تَقَعُ بِمَحْضِ فَضْلِهِ وجُودِهِ، وإنْ جَرَتْ بَبَعْضِ الأَسْبَابِ الوَاقِعَةِ مِنَ العِبَادِ، فإنَّ الأَسْبَابَ هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ بِهَا، وأَنْ السَيِّئَاتِ -وهِيَ المَصائِبُ التِّتِي تُصِيبُ العَبْدَ - أَسْبابُهَا مِنْ وَهُوَ اللَّذِي يَسَّرَهَا، وأَنَّ السَيِّئَاتِ -وهِيَ المَصائِبُ الَّتِي تُصِيبُ العَبْدَ - أَسْبابُهَا مِنْ نَفْسِ العَبْدِ وبِتَقْصِيرِهِ فِي حُقُوقِ رَبِّهِ، وتَعَدِّيهِ لِحُدُودِهِ، فاللهُ وإنْ كَانَ هُوَ المُقَدِّرَ لَهَا فَإِنَّهُ أَجْرَاهَا عَلَى العَبْدِ بِبَا كَسَبَتْ يَدَاهُ، ولهَذَا أَمْثِلَةٌ يَطُولُ عَدُّهَا.

# اللبنيايق

جاء فِي القُرْآنِ آياتٌ ظاهِرُهَا التَّعارُضُ، يعْنِي: أَنَّ بَعْضَهَا يُعارِضُ بَعْضًا ظَاهِرًا. ولَا يُمْكِنُ فِي القُرْآنِ ولَا فِي صَحِيحِ السُّنَّةِ أَنْ تَتَعارَضَ النُّصُوصُ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ فليْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ.

والعُلَمَاءُ رَحَهُ مُلِلَهُ يَذْهَبُونَ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ النَّصُوصِ الَّتِي ظاهِرُهَا التَّعارُضُ إمَّا بحَمْلِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الأَحْوَالِ، أَوِ اخْتِلَافِ الأَشْخاصِ، أَوِ اخْتِلَافِ الأَسْمَاءِ، أَوِ اخْتِلَافِ الأَمْكِنَةِ. فهذِهِ أَرْبَعَةُ احْتَهالاتٍ لَا تَعْدُوهَا هَذِهِ الأَحْوَالُ.

يعْنِي: يَكُونُ هَذَا الَّذِي ظاهِرُهُ اخْتِلافٌ يَنْزِلُ عَلَى حالٍ دُونَ حالٍ، أَوْ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، أَوْ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ، أَوْ فِي أَشْخَاصٍ دُونَ أَشْخَاصٍ. وقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ الشِّنْقِيطِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- كِتابًا سَيَّاهُ: (دَفْعُ إِيهامِ الاضْطِرَابِ عَنْ آيِ الشَّيْخُ الشِّنْقِيطِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- كِتابًا سَيَّاهُ: (دَفْعُ إِيهامِ الاضْطِرَابِ عَنْ آيِ الشَّيْخُ الشِّيْعَ فِيهِ الآياتِ الَّتِي قِيلَ إِنَّهَا مُتعارِضَةٌ، أَيْ: ظاهِرُهَا التَّعارُضُ، وجَمَعَ الكِتَابِ) جَمَعَ فِيهِ الآياتِ الَّتِي قِيلَ إِنَّهَا مُتعارِضَةٌ، أَيْ: ظاهِرُهَا التَّعارُضُ، وجَمَعَ بَيْنَهَا.

والجَمْعُ قَدْ يَكُونُ مُتَكَلَّفًا وَبَعِيدًا، وقَدْ يَكُونُ قَرِيبًا، حَسَبَ مَا يُوَفَّقُ الإِنْسَانُ لهُ. واللهِمُّ أَنَّ لَدَيْنَا قاعِدَةً ثابِتَةً راسِخَةً، وهي أَنَّ القُرْآنَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَارَضَ؛ لِأَنَّ التَّعارُضَ معْنَاهُ دَفْعُ بَعْضِهِ بَبَعْضٍ، وهَذَا لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ كَلامٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنَّقَجَلَ، والمُؤلِّفُ رَحَمُهُ اللهُ ذَكَرَ أَمْنِلَةً كَثِيرَةً مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وذَكَرَ كَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الآياتِ والمُؤلِّفُ رَحَمُهُ اللهَ ذَكَرَ أَمْنِلَةً كَثِيرَةً مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وذَكَرَ كَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الآياتِ اللّهِ ظَاهِرُهَا التَّعارُضُ.





# طَرِيقَةُ القُرْآنِ فِي الحِجَاجِ والمُجَادَلَةِ مَعَ أَهْلِ الأَدْيَانِ الباطِلَةِ

قدْ أَمَرَ اللهُ بِالْمُجادَلَةِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ومَنْ تَأَمَّلَ الطُّرُقَ الَّتِي نَصَبَ اللهُ الْمُحاجَّةَ بِهَا مَعَ الْمُبْطِلِينَ عَلَى أَيْدِي رُسُلِهِ رَآهَا مِنْ أَوْضَحِ الحُجَجِ، وأَقْوَاهَا، وأَدْلِّهَا مَعَ الْمُبْطِلِينَ عَلَى أَيْدِي رُسُلِهِ رَآهَا مِنْ أَوْضَحِ الحُجَجِ، وأَقْوَاهَا، وأَدْلِّهَا عَلَى وَجْهِ لَا تَشْوِيشَ فِيهِ، وأَقْوَمِهَا، وأَدَلِّهَا عَلَى إحْقاقِ الحَقِّ، وإزْهاقِ الباطِلِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَشْوِيشَ فِيهِ، ولَا إِزْعَاجَ.

فَتَأَمَّلُ مَحَاجَةَ الرُّسُلِ مَعَ أَمُهِمْ، وكَيْفَ دَعَوْهُمْ إِلَى عِبادَةِ اللهِ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ المُتَفَرِّدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، والمُتَوَحِّدُ بِالنَّعَمِ، وَهُوَ الَّذِي أَعْطَاهُمُ العافِيةَ، والأَشْرَاعَ، والأَبْصَارَ، والعُقُولَ، والأَرْزَاقَ، وسائِرَ أَصْنَافِ النِّعَمِ، كَمَا أَنَّهُ المُنْفَرِدُ بِدَفْعِ والأَسْمَاعَ، والأَبْصَارَ، والعُقُولَ، والأَرْزَاقَ، وسائِرَ أَصْنَافِ النِّعَمِ، كَمَا أَنَّهُ المُنْفَرِدُ بِدَفْعِ النَّقَمِ، وأَنَّ أَحَدًا مِنَ الخَلْقِ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِ ولَا دَفْعٍ، ولَا ضُرِّ ولَا نَفْعٍ؛ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ النَّقَمِ، وأَنَّ أَحَدًا مِنَ الخَلْقِ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِ ولَا دَفْعٍ، ولَا ضُرِّ ولَا نَفْعٍ؛ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ مَعْرِفَةِ العَبْدِ بِذَلِكَ واعْتِرَافِهِ بِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْقَادَ للدِّينِ الحَقِّ الَّذِي بِهِ تَتِمُّ النَّعْمَةُ، وَهُو الطَّرِيقُ الوَحِيدُ لشُكْرِهَا.

وكَثِيرًا مَا يَحْتَجُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِهِ فِي عِبادَتِهِ بِإِلْزَامِهِمْ بِاعْتِرَافِهِمْ برُبُوبِيَّتِهِ، وأَنَّهُ الخَالِقُ لكُلِّ شَيْءٍ، وأَنَّهُ الخَبُودُ وحْدَهُ، فانْظُرْ إِلَى هَذَا الخَالِقُ لكُلِّ شَيْءٍ، فَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُ المَعْبُودُ وحْدَهُ، فانْظُرْ إِلَى هَذَا اللَّرْهَانِ كَيْفَ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْهُ بِأَوَّلِ وهْلَةٍ إِلَى وُجُوبِ عِبادَةِ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ، وَوُجُوبِ اللَّرْهَانِ كَيْفَ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْهُ بِأُوّلِ وهْلَةٍ إِلَى وُجُوبِ عِبادَةِ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ، وَوُجُوبِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللللللللِّلَّةُ اللْمُ اللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ

### اللبنيايق

أَظُنُّ الانْتقالُ هَذَا واضِحٌ جِدًّا، مثَلًا: لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَعْبُدُ صَنَهَا، نَقُولُ له: هلْ هَذَا الصَّنَمُ أَوْجَدَكَ؟ هَلْ خَلَقَكَ؟ سيَقُولُ: لَا. هَلْ هُوَ الَّذِي يَرْزُقُكَ ويُعافِيكَ ويَدْفَعُ عَنْكَ النَّقَمَ؟ سيَقُولُ: اللهُ. فَإِذَا قالَ: إِنَّ ذَلِكَ عَنْكَ النَّقَمَ؟ سيَقُولُ: اللهُ. فَإِذَا قالَ: إِنَّ ذَلِكَ هُوَ اللهُ، قُلْنَا: إِذَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا الله، مَا دُمْتَ تَعْتَرِفُ أَنَّ النِّعَمَ الَّتِي هُو اللهُ بَهَا، والنَّقَمَ الَّتِي دَفَعَهَا اللهُ عَنْكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَكَ، ورَفَعَهَا عَنْكَ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْكَ، مَا دُمْتَ تَعْتَرِفُ أَنَّا اللهُ عَنْكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَكَ، ورَفَعَهَا عَنْكَ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْكَ، مَا دُمْتَ تَعْتَرِفُ أَنَّ النَّهِ بَعْدَ أَنْ الوَاجِبَ عليْكَ أَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ.

وأَظُنُّ هَذَا واضِحًا جِدًّا؛ ولهَذَا يَقُولُ اللهُ عَرَّهَجَلَّ: ﴿فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت:٦٦] ﴿أَنَّ يُصِّرَفُونَ ﴾ [غافر:٦٩] يَعْنِي: كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ مَعَ وُضُوحِهِ؟!

... ويُجادِلُ الْمُبْطِلِينَ أيضًا بذِكْرِ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ، وأنَّهَا ناقِصَةٌ مِنْ كُـلِّ وجْهٍ، لَا تُغْنِي عَنْ أَهْلِهَا شَيْئًا...

#### اللغثابق

هذَا أيضًا مِنْ وُجُوهِ الإِلْزَامِ بعِبادَتِهِ وحْدَهُ أَنْ يُقالَ: هَذِهِ الآلِهَةُ الَّتِي تَعْبُدُ هَلْ هِي بَنْهِ وَحْدَهُ أَنْ يُقالَ: هَذِهِ الآلِهَةُ الَّتِي تَعْبُدُ هَلْ هِي بَنْهِ وَحْدَهُ أَنْ يُقالَ: هَذِهِ الآلِهَةُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلً هِي بَنْهِ لِنَ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ الْجَتَمَعُواْ لَدُ. ﴾ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ أَنْ اللهُ لَنَ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ الْجَتَمَعُواْ لَدُ. ﴾ فأستَمِعُواْ لَهُ أَنْ اللهُ عَلَى ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الضَّعْفِ؛ مَا يَسْتَطِيعُونَ، ولَا يُدَافِعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ﴿ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ ﴿ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ ﴿ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ ﴿ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَهْوَنِ الْحَشَرَاتِ وأَحْقَرِهَا، ومعَ ذَلِكَ إِذَا سَلَبَ هَذِهِ الأَصْنامَ مَعَ أَنَّ الذَّبَابَ مِنْ أَهْوَنِ الْحَشَرَاتِ وأَحْقَرِهَا، ومعَ ذَلِكَ إِذَا سَلَبَ هَذِهِ الأَصْنامَ

شَيْئًا وأَخَذَهُ مِنْهَا مَا اسْتَنْقَذُوهُ مِنْهُ! وهَذَا مَثُلٌ عَظِيمٌ إِذَا تَأَمَّلْتَهُ عَرَفْتَ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ رَبَّا وَلَا مَعْبُودًا.

... ويُقِيمُ الأَدِلَّةَ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ بأنَّهُمْ لَهُمْ مِنْ سَوَابِقِ المُخالفاتِ لرُسُلِهِمْ مَا لَا يُسْتَغْرَبُ مَعَهُ مُخَالَفَتُهُمْ لُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَيَنْقُضُ عَلَيْهِمْ دَعَاوِيَهُمُ الباطِلَةَ، وتَزْكِيتَهُمْ لأَنْفُسِهِمْ، بِبَيَانِ مَا يُضادُّ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ، وأوْصافِهِمْ، ويُجادِلُهُمْ بتَوْضِيحِ الحقِّ وبَيانِ بَراهِينِهِ، وأنَّ صِدْقَهُ وحَقِيتَهُ تَدْفَعُ بِمُجَرَّدِهَا جَمِيعَ الشُّبَهِ المُعارِضَةِ لَهُ ﴿ فَمَاذَا وَبَيانِ بَراهِينِهِ، وأنَّ صِدْقَهُ وحَقِيتَهُ تَدْفَعُ بِمُجَرَّدِهَا جَمِيعَ الشُّبَهِ المُعارِضَةِ لَهُ ﴿ فَمَاذَا وَبَيانِ بَراهِينِهِ، وأنَّ صِدْقَهُ وحَقِيتَهُ تَدْفَعُ بِمُجَرَّدِهَا جَمِيعَ الشُّبَهِ المُعارِضَةِ لَهُ ﴿ فَمَاذَا

وهذَا الأصْلُ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ فِي الدَّعْوَةِ للحَقِّ، ورَدِّ كُلِّ مَا يُنافِيهِ. ويُجَادِلُهُمْ بوُجُوبِ تَنْزِيلِ الأُمورِ مَنازِلَهَا، وأَنَّهُ لَا يَلِيتُ أَنْ يُجْعَلَ للمَخْلُوقِ العَبْدِ الفَقِيرِ العاجِزِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَعْضُ حُقُوقِ الرَّبِّ الخالِقِ الغَنِيِّ الكامِلِ مِنْ جَمِيعِ الوَجُوهِ. الوَّجُوهِ.

ويَتَحَدَّاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِكِتابٍ أَوْ شَرِيعَةٍ أَهْدَى وأَحْسَنَ مِنْ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، وأَنْ يُعارِضُوا القُرْآنَ فَيَأْتُوا بِمِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، ويَأْمُرُ نَبِيَّهُ بِمُبَاهَلَةِ مَنْ ظَهَرَتْ مُكَابَرَتُهُ وعِنادُهُ، فيَنْكِصُونَ عِنْهَا؛ لِعِلْمِهِمْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، الصَّادِقُ، الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى، وأَنَّهُمْ لَوْ بَاهَلُوهُ لَهَلَكُوا.

وفي الجُمْلَةِ: لَا تَجِدُ طَرِيقًا نافِعًا فِيهِ إحْقاقُ الحَقّ، وإبْطالُ الباطِلِ، إلَّا وقَدِ احْتَوَى عَلَيْهِ القُرْآنُ عَلَى أَكْمَلِ الوُجُوهِ.

### اللبنيايق

المُباهَلَةُ هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الاَبْتِهَالِ إِلَى اللهِ جَلَّوَعَلاَ، وَهِيَ المُبالَغَةُ فِي الدُّعَاءِ، وصُورَتُهَا أَنْ يَأْتِي المُتخاصِمَانِ ويَقُولَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ: لِنَتَبَاهَلْ، ونَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ مِنَّا كَاذِبًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْعُونَ بِهِ عَلَى الكاذِبِ. وقَدْ أَشَارَ اللهُ إِلَيْهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والخُلاصَةُ: أنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ فِي بَيانِ مُجَادَلَةِ القُرْآنِ ومُحَاجَّتِهِ للمُخالِفِينَ، وأنَّهَا مِنْ أَبْيَنِ المُجادَلاتِ وأوْضَحِهَا وأقْوَمِهَا حُجَّةً.

ومِنْ طَرِيقَةِ القُرْآنِ فِي الْمُجادَلَةِ أَنَّهُ يَعْدِلُ إِلَى الطَّرِيقِ الَّذِي لَا نِزَاعَ فِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ الَّذِي فِيهِ نِزَاعٍ، فَإِنَّهُ يَدَعُهُ الطَّرِيقِ الَّذِي فِيهِ مِنْ نِزَاعٍ، فَإِنَّهُ يَدَعُهُ وَلِنَّا الْخَصْمِ بِهَا فِيهِ مِنْ نِزَاعٍ، فَإِنَّهُ يَدَعُهُ وَيَأْتِي بِالطَّرِيقِ الواضِحِ.

مِثَالُهُ: مُحَاجَّةُ إِبْرَاهِيمَ للَّذِي حاجَّهُ فِي رَبِّهِ ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة:٢٥٨] يعْنِي: فأنَا مِثْلُ رَبِّكَ. كَيْفَ يُحْيِي ويُمِيتُ؟ هَذَا الرَّجُلُ الظَالِمُ يَقُولُ: إِنَّهُ يُؤْتَى إلَيْهِ بِالرَّجُلِ مُسْتَحِقًا للقَتْلِ فيَعْفُو عنْهُ، وهَذَا عَلَى زَعْمِهِ إحْياءٌ، ويُؤْتَى إلَيْهِ بِالرَّجُلِ غَيْرِ جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ ولَا غَيْرِهِ ولَا يَسْتَحِقُّ القَتْلَ فيقْتُلُهُ، وهَذَا عَلَى زَعْمِهِ إِمانَةٌ. إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَذْهَبْ لِيُحَاجَّ فِي هَذِهِ النُّقْطَةِ، ولوْ حَاجَّهُ إِبْرَاهِيمُ لَغَلَبَهُ بِلَا شَكِّ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ إِحْياءً ولَا إماتَةً. غايَةُ مَا هُنالِكَ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَى أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ القَتْلَ رَفَعَ عَنْهُ القَتْلَ، والَّذِي أَبْقَى الحَيَاةَ فِيهِ هُوَ اللهُ، ولوْ شَاءَ اللهُ لماتَ. وفِي يَسْتَحِقُّ القَتْلَ رَفَعَ عَنْهُ القَتْلَ، والَّذِي أَبْقَى الحَيَاةَ فِيهِ هُوَ اللهُ، ولوْ شَاءَ اللهُ لماتَ. وفِي الثانِيَةِ أيضًا غايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ فَعَلَ سَبَبًا يَقْتَضِي أَنْ يَمُوتَ هَذَا الرَّجُلُ فَقُتِلَ، ولكنِ الَّذِي المَاتَهُ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ عُلَى مَا فِيهِ أَنَّهُ فَعَلَ سَبَبًا يَقْتَضِي أَنْ يَمُوتَ هَذَا الرَّجُلُ فَقُتِلَ، ولكنِ الَّذِي أَمَاتَهُ هُوَ اللهِ هُوَ اللّذِي أَحْيَاهُ.

فبِإِمْكَانِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُجَادِلَ عَلَى هَذِهِ النَّقْطَةِ، ولكنَّهُ عَدَلَ إِلَى أَمْرٍ يُفْحِمُهُ، ولا يَسْتَطِيعُ التَّخَلُّصَ مِنْهُ، فقالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْقِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة:٢٥٨].

فهُنَا يَنْبَغِي عِنْدَ الْمُحَاجَّةِ -خُصُوصًا إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الَّذِي يُحَاجُّكَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَنْصُرَ قَـوْلَهُ- يَنْبَغِي أَنْ تَعْدِلَ عَنِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى جَدَلٍ إِلَى طَرِيقِ واضِح لَا يَحْتَاجُ إِلَى جَدَلٍ، مَا دامَ المَقْصُودُ الوُصُولَ إِلَى إِفْحامِ الْحَصْمِ، فَإِذَا أَرادَ أَنْ يَسُدَّ عَلَيْنَا طَرِيقًا بإمْكانِنَا أَنْ نَفْتَحَهُ، فلْنَرْجِعْ إِلَى طَرِيقٍ آخَرَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسُدَّهُ.





## حَذْثُ الْمُتَعَلَّقِ -المَعْمُولِ فِيهِ- يُفِيدُ تَعْمِيمَ المَعْنَى المُناسِبِ لَهُ

وهذِهِ قاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ جِدًّا، مَتَى اعْتَبَرَهَا الإِنْسَانُ فِي الآياتِ القُرْآنِيَّةِ أَكْسَبَتْهُ فَوائِدَ جَلِيلَةً، وذلكَ أَنَّ الفِعْلَ، أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ، مَتَى قُيِّدَ بِشَيْءٍ تَقَيَّدَ بِهِ، فَإِذَا أَطْلَقَهُ اللهُ تَعَالَى، وحَذَفَ المُتَعَلَّق فعَمَّمَ ذَلِكَ المَعْنَى، ويَكُونُ الحَذْفُ هُنَا أَحْسَنَ وأَفْيَدَ كَثِيرًا مِنَ التَّصْرِيحِ بِالمُتَعَلَّقاتِ، وأَجْمَعَ للمَعانِي النَّافِعَةِ، ولذلكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا:

منْهَا: أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّةِ آياتٍ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ [النور: ٢٦] ﴿لَعَلَكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ [النور: ٢٦] ﴿لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١] فيكُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المُرادَ: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عَنِ اللهِ كُلَّ مَا أَرْشَدَكُمْ إليْهِ، وكُلَّ مَا عَلَّمَكُمُوهُ، وكُلَّ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عَنِ اللهِ كُلَّ مَا أَرْشَدَكُمْ إليْهِ، وكُلَّ مَا عَلَّمَكُمُوهُ، وكُلَّ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ الكِتَابِ والحِكْمَةِ؛ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ جَمِيعَ مَصالِحِكُمُ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ جَمِيعَ مَصالِحِكُمُ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ، لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ جَمِيعَ مَا يَجِبُ اتَّقَاقُهُ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ والمَعَاصِي.

مَا يُتَّقَى مِنَ الكُفْرِ والفُسُوقِ والعِصْيَانِ، أي: المُؤَدِّينَ للفَرَائِضِ والنَّوَافِلِ الَّتِي هِيَ خِصالُ التَّقْوَى.

وكذلكَ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْنِ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفُ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبَصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١] أيْ: إنَّ الَّذِينَ كانَتِ التَّقْوَى وصْفَهُمْ، وتَرْكُ المَحَارِمِ شِعَارَهُمْ، مَتَى زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بَعْضَ الذُّنُوبِ تَذَكَّرُوا كُلَّ أَمْرٍ يُوجِبُ لَهُمُ الْبَادَرَةَ شِعَارَهُمْ، مَتَى زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بَعْضَ الذُّنُوبِ تَذَكَّرُوا كُلَّ أَمْرٍ يُوجِبُ لَهُمُ الْبَادَرَةَ إِلَى المَتابِ، كَعَظَمَةِ اللهِ، ومَا يَقْتَضِيهِ الإيهانُ، ومَا تُوجِبُهُ التَّقْوَى، وتَذَكَّرُوا عِقابَهُ ونَكَالَهُ، وتَذَكَّرُوا مَا تُحْدِثُهُ الذُّنُوبُ مِنَ العُيُوبِ والنَّقائِصِ، ومَا تَسْلُبُهُ مِنَ الكَمالاتِ وَنَكَالُهُ، وتَذَكَّرُوا مَا تُحْدِثُهُ الذُّنُوبُ مِنَ العُيُوبِ والنَّقائِصِ، ومَا تَسْلُبُهُ مِنَ الكَمالاتِ فَنَالَهُ، وتَذَكَّرُوا مَا تُحْدِثُهُ الذُّنُوبُ مِنَ العُيُوبِ والنَّقائِصِ، ومَا تَسْلُبُهُ مِنَ الكَمالاتِ فَنَالَهُ، وتَذَكَّرُوا مَا تُحْدِثُهُ الذُّنُوبُ مِنَ العُيُوبِ والنَّقائِصِ، ومَا تَسْلُبُهُ مِنَ الكَمالاتِ فَنَالَهُ، وتَذَكَرُوا فِيهِ التَّخْيُوبُ وَلَا الوَجْهَ الَّذِي فِيهِ التَّخَلُّصُ مِنْ هَذَا اللَّهُ إِلَى مَرْتَبَهِمْ، وعَادَ اللَّهُ عَلَادُوا إِلَى مَرْتَبَهِمْ، وعَادَ الشَّيْطَانُ خاسِنًا مَدْحُورًا.

وكذلكَ مَا ذَكَرَهُ عَلَى وجْهِ الإطْلاقِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وبلَفْظِ «الْمُؤْمِنِينَ» أَوْ بلَفْظِ:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» ونَحْوِهَا، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَجِبُ الإِيهانُ بِهِ مِنَ الأُصُولِ

والعَقَائِدِ، مَعَ أَنَّهُ قَيَّدَ ذَلِكَ فِي بعضِ الآياتِ، مِثْلِ قَوْلِهِ: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ ﴾ الآية

[البقرة:١٣٦] ونَحْوِهَا.

وكذلكَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الصَّلاحِ والإصْلاحِ، ومَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الفَسادِ والإفْسادِ مُطْلَقًا، يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ صَلاحِ، كَمَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ كُلُّ فَسادٍ.

وكذلكَ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:١٩٥] ﴿وَأَحْسِنُواَ ﴾ [البقرة:١٩٥] ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ ﴾ [يونس:٢٦] ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن:٢٠] يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ: الإحْسَانُ فِي عِبادَةِ الخالِقِ بأنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، والإحْسَانُ إِلَى المَخْلُوقِينَ بِجَمِيعٍ وُجُوهِ الإحْسَانِ: مِنْ قَوْلٍ، وفِعْلِ، وجاهِ، وعِلْمِ، ومالٍ، وغَيْرِهَا.

وكذلكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر:١] فَحَذَفَ الْمُتَكَاثَرَ بِهِ؛ لِيَعُمَّ جَمِيعَ مَا يَقْصِدُ النَّاسُ فِيهِ الْمُكاثَرَةَ: مِنَ الرِّياساتِ، والأَمْوَالِ، والجاهِ، والضَّيْعَاتِ، والأَوْلادِ، وغَيْرِهَا مِمَّا تَتَعَلَّقُ بِهِ أَغْراضُ النَّفُوسِ، ويُلْهِيهَا عَنْ طاعَةِ اللهِ.

وكذلكَ قَوْلُهُ: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ ﴾ [العصر:١-٢] أَيْ: فِي خَسَرٍ ﴾ [العصر:١-٢] أَيْ: فِي خَسَارَةٍ مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ، إلَّا مَنِ اتَّصَفَ بِالإِيمانِ، والعَمَلِ الصالِحِ، والتَّوَاصِي بالحَقِّ والصَّبْرِ.

#### اللبخيابق

ولهذَا قالَ: ﴿لَغِي خُسْرٍ ﴾ فَجَعَلَ الخُسْرَ ظَرْفًا لَهُ فِيهِ. والظَّرْفُ مُحِيطٌ بالمَظْرُوفِ، يعْنِي: إنَّ الإِنْسَانَ مُنْغَمِسٌ فِي الخُسْرِ، والخُسْرُ مُحِيطٌ بِهِ مِنْ كُلِّ جانِبٍ، إلَّا مَنِ اتَّصَفَ بعْنِي: إنَّ الإِنْسَانَ مُنْغَمِسٌ فِي الخُسْرِ، والخُسْرُ مُحِيطٌ بِهِ مِنْ كُلِّ جانِبٍ، إلَّا مَنِ اتَّصَفَ بعْنِي الطَّيْفِ وَتَوَاصَوْا عَلَيْكُ وَلَا العَصْرِ:٣].

وقَوْلُهُ: ﴿فَتَنَالُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣] فذَكَرَ المَسْؤُولِينَ، وأطْلَقَ المَسْؤُولَ عنْهُ؛ لِيَعُمَّ كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ العَبْدُ ولَا يَعْلَمُهُ.

وكذلكَ أَمْرُهُ تَعَالَى بالصَّبْرِ، ومَحَبَّةِ الصَّابِرِينَ، وثَناؤُهُ عَلَيْهِمْ، وبَيانُ كَثْرَةِ أَجْرِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِنَوْعٍ؛ لِيَشْمَلَ أَنْوَاعَ الصَّبْرِ الثَّلاثَةَ، وهيَ: الصَّبْرُ عَلَى طاعَةِ اللهِ، وعَنْ مَعْصِيَتِهِ، وعَلَى أَقْدَارِهِ المُؤْلِةِ. ومُقابِلُ ذلكَ: ذَمُّهُ للكافِرِينَ، والظَّالِينَ،

والفاسِقِينَ، والمُشْرِكِينَ، والمُنَافِقِينَ، والمُعْتَدِينَ، ونَحْوِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَهُ بشَيْءٍ؛ لِيَشْمَلَ جَمِيعَ ذَلِكَ المَعْنَى.

ومِنْ هَذَا قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ ﴾ [البقرة:١٩٦] لِيَشْمَلَ كُلَّ حَصْرٍ.

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة:٢٣٩] لِيَعُمَّ كُلَّ خَوْفٍ.

وقَدْ يُقَيِّدُ ذَلِكَ بَبَعْضِ الأُمُورِ، فَيَتَقَيَّدُ بِهِ مَا سِيْقَ الكَلامُ لأَجْلِهِ، وهَذَا شَيْءٌ كَثِيرٌ لَوْ ذَهَبْنَا نَذْكُرُ الأَمْثِلَةَ لطَالَتْ، ولكنْ قَدْ فُتِحَ لكَ البابُ فامْشِ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ المُفْضِي إِلَى رِياضٍ بَهِيجَةٍ مِنْ أَصْنافِ العُلُومِ.

#### اللغثابق

ويَلْتَحِقُ بهذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ الحُكْمَ الْمَعَلَّقَ بوَصْفٍ يَدُلُّ عَلَى عِلِيَّةِ ذَلِكَ الوَصْفِ فِيهِ، فَمَثَلًا إِذَا قُلْتَ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِ جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الحجر: ١٥] أَيْ: لتَقْوَاهُمْ؛ فَالحُكْمُ المُعَلَّقُ بوَصْفٍ يَدُلُّ عَلَى عِلِيَّةِ ذَلِكَ الوَصْفِ لَهَذَا الحُكْمِ، ويَدُلُّ أيضًا عَلَى فَالحُكْمُ المُعَلَّقُ بَعُمُومٍ هَذَا الوَصْف، واتَّهُ يَقُوى كُلَّمَا قَوِيَ ذَلِكَ الوَصْف، ويَضْعُفُ كُلَّمَا فَعَفَ كُلَّمَا فَعَفَ كُلَّمَا فَعَفَ. فَعَفَ كُلَّمَا فَعَفَ.

وقَدْ أَشَارَ الْمُؤلِّفُ إِلَى أَنَّ الأَمْثِلَةَ كَثِيرَةٌ، فَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمُا فَكَاوَىٰ ۚ إِنَّ مَا لَكُو فَهَدَىٰ ۚ إِلَا مُثِلَة كَثِيرَةٌ، فَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَجُدُكَ عَايِلًا فَأَغْنَىٰ ﴾ [الضحى: ٦-٨] لَمْ يَقُلْ: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآواكَ، وضَالًا فَهَدَاكَ، وعائِلًا فَأَغْنَاكَ؛ لِأَنَّ الَّذِي حَصَلَ مِنْ هَذَا خَصَلَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى آواهُ وآوَى بِهِ أَيضًا، فَهُوَ فِئَةً كُلِّ مُؤْمِنٍ، ومَلْجَأً كُلِّ مُؤْمِنٍ فِيهَا يَقْدِرُ عليْهِ.

﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ هذاه وهذى به ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَ ﴾ أغْنَاهُ وأغْنَى به إو وَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَ ﴾ أغْنَاهُ وأغْنَى به به ولهذَا قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ للأنْصَارِ: ﴿ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّلًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي (١). هَذِهِ فَائِدَةٌ، لَوْ قَالَ: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيًا فَآوَاكَ، ووَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ -صَارَ مُحَصَّمًا، فلمَّا حَذَفَ المُتَعَلَّقَ صَارَ عَامًا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، رقم (٤٣٣٠). ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦١)، من حديث عبد الله بن زيد رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.



# جَعَلَ اللهُ الأَسْبَابَ لِلمَطَالِبِ العالِيَةِ مُبَشِّرَاتٍ لِتَطْمِينِ القُلُوبِ وزِيَادَةِ الإِيمانِ

وهَذَا فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتابِهِ، فمِنْ ذلكَ:

النَّصْرُ، قَـالَ فِي إِنْـزَالِ المَلائِكَـةِ: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَـرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِـ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأنفال:١٠].

وقَـالَ فِي أَسْبَابِ الرِّزْقِ ونُزُولِ المَطَـرِ: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰذِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَّخْمَتِهِ ۦ ﴾ [الروم:٤٦].

وأَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُهُ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ اللهُ لَهُ وَ اللهُ عَرَنُوكَ ﴿ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

ومِنْ ذَلِكَ بِلْ أَلْطَفُ: أَنْ يَجْعَلَ الشِّدَّاتِ مُبَشِّرَةً بِالفَرَجِ،...

#### اللغثايق

لأنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَآنَقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِيرُهُ، لِليُسْرَىٰ ﴾ [الليل:٥-٧] ويقولُ: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:٤] فَإِذَا رَأَيْتَ الأُمُورَ

مُتَيَسِّرَةً لَكَ مُتَسَهِّلَةً، وأنَّ الله يُقَدِّمُ لَكَ الخَيْرَ حَتَّى وإنْ كُنْتَ لَا تَخْتَسِبُهُ، فهذِهِ لَا شَكَّ أَتَيَسِّرَةً لَكَ مُتَسَمِّرًى. وإذَا رَأَيْتَ الأمْرَ بالعَكْسِ فصَحِّحْ مَسارَكَ، فإنَّ فِيكَ بَلاءً.

أَمَّا الاَسْتِدْرَاجُ، فَيَقَعُ إِذَا كُنْتَ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَتِهِ، والنِّعَمُ مَا تَكُونُ اَسْتِدْرَاجًا إِلَّا لَمِنْ أَقَامَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَالنِّعَمُ مَا تَكُونُ اَسْتِدْرَاجُهُم مِّنَ إِلَّا لَمِنْ أَقَامَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُم مِّنَ إِلَّا لَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذَا اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللِيَّالِ اللللْلَّالِمُ اللللْلِي الللللْمُ الللَّلَّ الللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْفُولَ الللللْمُ اللللْ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولَ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلِي الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللِهُ اللللللللللْمُ اللللْم

... والعُسْرُ مُؤْذِنَا بِاليُسْرِ، وإِذَا تَأَمَّلْتَ مَا قَصَّهُ عَنْ أَنْبِيَائِهِ وأَصْفِيَائِهِ، وكَيْفَ لَلَّا اشْتَدَّتْ بِهِمُ الحَالُ، وضاقَتْ بِهِمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ﴿ وَزُلِزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ لِهَا اشْتَدَّتْ بِهِمُ الحَالُ، وضاقَتْ بِهِمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ﴿ وَزُلِزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبِبُ ﴾ [البقرة: ٢١٤] رَأَيْتَ مِنْ ذَلِكَ العَجَبَ العُجابَ. وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥-١] العَجْبَ العُجابَ. وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧] وقالَ ﷺ: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧] وقالَ عَلِيْ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، واللهُ أَعْلَمُ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (٦٣٦)، وابن أبي عاصم في السنة (٣١٥)، وابن والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٩٧-٣٩٨)، والطبراني في الكبير (١١ / ١٢٣ رقم ١١٢٣)، وابن عدي في الكامل (٨/ ٣٣٠)، والحاكم (٣/ ٢٦٤)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٢٧٧)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣١٤)، والبيهقي في الشعب (١٠٤٣)، وفي الأسماء والصفات (٢٢٧)، وفي الاعتقاد (ص:١٣٩)، وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ١٨٩-١٩٥) وقال: رواه الطبراني، وفيه علي بن أبي علي القرشي وهو ضعيف. وهو قطعة من الحديث المشهور في وصية النبي الطبراني، عباس رَحَالِتُهُمَا كما في بعض روايات الحديث).



# حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ الأَمْرِ وَشِدَّتِهِ فِي مَقَاماتِ الوَعِيدِ

وذلك كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الْمُجْرِمُونَ كَاكِشُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [السجدة:١٦] ﴿ وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ السجدة:١٦] ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ [سبا:٥] ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِهِمْ ﴾ [الانعام:٣٠] المَعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ بِلَهِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة:١٦٥] ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِهِمْ ﴾ [الانعام:٣٠] ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِهِمْ ﴾ [الانعام:٣٠] ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ ﴾ [الانعام:٢٧] فحَذْفُ الجَوَابِ فِي هَذِهِ الآياتِ وشِبْهِهَا أَوْلَى مِنْ ذِكْرِهِ ؛ لِيكُلَّ عَلَى عَظَمَةِ ذَلِكَ المقامِ، وأَنَّهُ لِهَوْلِهِ، وشِدَّتِهِ، وفَظاعَتِهِ، لَا يُعَبَّرُ عِنْ ذِكْرِهِ ؛ لِيكُلَّ عَلَى عَظَمَةِ ذَلِكَ المقامِ، وأَنَّهُ لِهَوْلِهِ، وشِدَّتِهِ، وفَظاعَتِهِ، لَا يُعَبَّرُ عَنْ فَيْلُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ عَظَمَةٍ وَلِكَ المَقامِ، وأَنَّهُ لِهَوْلِهِ، وشِدَّتِهِ، وفَظاعَتِهِ، لَا يُعَبَّرُ عَنْ فَيْكُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ عَنْ وَلَا يُدرَكُ بالوَصْفِ. ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ والتَعْلَوْنَ عِلْمَ النَّيْمِ عَلَيْهِ مِنَ التَّفْرِيطِ، والغَفْلَةِ، واللَّهُو.

#### اللبنيايق

هذا واضِحٌ، حَذْفُ الشَّيْءِ فِي مَقامِ التَّعْظِيمِ يَدُلُّ عَلَى شِدَّتِهِ وهَوْلِهِ، وكذلكَ إَبْهَامُهُ وإجْمَالُهُ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [طه:٧٨] فإنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَشِيَهُمْ مَا غَشِيهُمْ مَا غَشِيهُمْ مَا عَشِيهُمْ مَا أَمْرٌ عَظِيمٌ، وإلَّا لقالَ قائِلُ: هَذَا تَحْصِيلُ حاصِلٍ، غَشِيهُمْ مَا غَشِيهُمْ مَا غَشِيهُمْ ، لكنْ هَذَا مِنْ بابِ التَّعْظِيمِ وتَفْخِيمِ الشَّيْءِ، كذلكَ هَذِهِ الآياتُ الَّتِي فِيهَا فِكُدُ الشَّرْطِ وحَذْفُ الجَوَاب، كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ هَذَا الجَوَاب.



بَعْضُ الأَسْمَاءِ الوَارِدَةِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ إِذَا أُفْرِدَ دَلَّ عَلَى المَعْنَى العَامِّ المُناسِبِ لهُ، وإِذَا قُرِنَ مَعَ غَيْرِهِ دَلَّ عَلَى بَعْضِ المَعْنَى، ودَلَّ مَا قُرِنَ مَعَهُ عَلَى بَاقِيهِ

### اللغثايق

يُقالُ: «إِذَا أُفْرِدَتْ عَمَّتْ، وإِذَا قُرِنَ مَعَهَا غَيْرُهَا خَصَّتْ» ويُقالُ: «إِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا، وإذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا».



ولهذِهِ القَاعِدَةُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ:

منْهَا: (الإيهانُ) أُفْرِدَ وحْدَهُ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، وقُرِنَ مَعَ العَمَلِ الصالِحِ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، وقُرِنَ مَعَ العَمَلِ الصالِحِ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، فالآياتُ الَّتِي أُفْرِدَ فِيهَا يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ عَقائِدِ الدِّينِ، وشَرَائِعِهِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ؛ ولهَذَا يُرَتِّبُ اللهُ عَلَيْهِ حُصُولَ الثَّوَابِ، والنَّجاةَ مِنَ العِقَابِ، ولَوْلَا دُخُولُ اللَّوَاتِ، والنَّجاةَ مِنَ العِقَابِ، ولَوْلَا دُخُولُ اللَّكُورَاتِ مَا حَصَلَتْ آثارُهُ، وَهُوَ عنْدَ السَّلَفِ: قَوْلُ القَلْبِ واللِّسَانِ، وعَمَلُ القَلْبِ واللِّسَانِ، وعَمَلُ القَلْبِ واللِّسَانِ والجُوارِح.

والآياتُ الَّتِي قُرِنَ الإيمانُ فِيهَا للعَمَلِ الصالِحِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَمِلُوا الصالِحِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٧] يُفَسَّرُ الإيمانُ فِيهَا: بِمَا فِي القُلُوبِ مِنَ المَعارِفِ، والتَّصْدِيقِ، والاعْتِقَادِ، والإنابَةِ. والعَمَلُ الصالِحُ: بجَمِيعِ الشَّرَائِعِ القَوْلِيَّةِ والفِعْلِيَّةِ.

وكذلكَ لَفْظُ «البِرِّ» و «التَّقْوَى» فَحَيْثُ أُفْرِدَ البِرُّ دَخَلَ فِيهِ امْتِثَالُ الأوامِرِ واجْتِنَابُ النَّوَاهِي، وكذلكَ إِذَا أُفْرِدَتِ التَّقْوَى؛ ولهَذَا يُرَتِّبُ اللهُ عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى عِنْدَ الإطْلاقِ الثَّوَابَ المُطْلَقَ، والنَّجاةَ المُطْلَقَةَ، كَمَا يُرَتِّبُهُ عَلَى الإيهانِ.

وتَارَةً يُفَسِّرُ أَعْمَالَ البِرِّ بِمَا يَتَنَاوَلُ أَفْعَالَ الخَيْرِ، وتَرْكَ المَعَاصِي. وكذلكَ فِي بَعْضِ الآياتِ تَفْسِيرُ خِصالِ التَّقْوَى، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ عمران:١٣٢-١٣٤] إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الأوْصَافِ الَّتِي تَتِمُّ بِهَا التَّقْوَى.

وإذَا جَمَعَ بَيْنَ البِرِّ والتَّقْوَى، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوىٰ ﴾ [المائدة:٢] كَانَ البِرُّ اسْمًا جامِعًا لكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، مِنَ الأقْوَالِ، والأَفْعَالِ، الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ. وكَانَتِ التَّقْوَى اسْمًا جامِعًا يَتَنَاوَلُ تَرْكَ جَمِيع المُحَرَّماتِ.

وكذلكَ لَفْظُ «الإثْمِ» و «العُدْوَانِ» إِذَا قُرِنَتْ فُسِّرَ الإثْمُ: بالمَعَاصِي الَّتِي بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ رَبِّهِ. والعُدْوَانُ: بالتَّجَرُّؤِ عَلَى النَّاسِ فِي دِمائِهِمْ، وأَمْوَالِهمْ، وأَعْرَاضِهِمْ. وإِذَا أُفْرِدَ الإثْمُ دَخَلَ فِيهِ كُلُّ المَعَاصِي الَّتِي تُؤَثِّمُ صَاحِبَهَا، سَوَاءً كانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ، أَوْ بَيْنَهُ وبَيْنَ الخَلْقِ. وكذلكَ إِذَا أُفْرِدَ العُدْوَانُ.

وكذلكَ لَفْظُ «العِبَادَةِ» و «التَّوكُّلِ» ولَفْظُ «العِبَادَةِ» و «الاسْتِعَانَةِ» إِذَا أُفْرِدَتِ العِبَادَةُ فِي القُرْآنِ تَنَاوَلَتْ جَمِيعَ مَا يُحِبُّهُ اللهُ ويَرْضَاهُ ظاهِرًا وباطِنًا، ومِنْ أُوَّلِ مَا يَدْخُلُ فِيهَا: التَّوكُّلُ، والاسْتِعَانَةُ، وإِذَا جُمِعَ بَيْنُهَا وبَيْنَ التَّوكُّلِ والاسْتِعَانَةِ، نحْوُ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُهُ وَيَوَكُلُ والاسْتِعَانَةِ، نحْوُ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُهُ وَيَوَكُلُ والاسْتِعَانَةِ، نحْوُ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُهُ وَيَوَكُلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣] فُسِّرَتِ العِبَادَةُ وَإِيَاكَ ذَبْهُ وَتَوَكَّلُ باعْتِهَادِ القَلْبِ عَلَى اللهِ فِي حُصُولِهَا، بجَمِيعِ المَامُورَاتِ البَاطِنَةِ والظَّاهِرَةِ، وفُسِّرَ التَّوكُّلُ باعْتِهَادِ القَلْبِ عَلَى اللهِ فِي حُصُولِهَا،

وحُصُولِ جَمِيعِ المنافِعِ، ودَفْعِ المَضَارِّ، مَعَ الثُّقَةِ التَّامَّةِ بِاللهِ فِي حُصُولِهَا.

وكذلكَ (الفَقِيرُ) و(المِسْكِينُ) إِذَا أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ فِيهِ الآخَرُ، كَمَا فِي أَكْثَرِ الآبَاتِ، وإذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي آيةِ الصَّدقاتِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] فُسِّرَ الفَقِيرُ بمَنِ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ، وكَانَ لَا يَجِدُ شَيْئًا، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا لَا يَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا. وفُسِّرَ المِسْكِينُ بمَنْ حَاجَتُهُ دُونَ ذلكَ.

ومِثْلُ ذَلِكَ الأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى تِلاوَةِ الكِتابِ، والتَّمَسُّكِ بهِ، وهُوَ: اتِّباعُهُ، يَشْمَلُ ذلكَ: القِيامَ بالدِّينِ كُلِّهِ، فَإِذَا قُرِنَتْ مَعَهُ الصَّلاةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اتّلُ مَنَ الْوَحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنَبِ وَأَقِمِ الصَّكَافَةَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وقَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنَبِ وَأَقِمِ الصَّكَافَةَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وقوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ مِنَ الْمَامُ وَالْقَلَامُوا الصَّلاةِ تَعْظِيمًا لَمَا، وتَأْكِيدًا لشَأْنِهَا، وَالْكَنْفِ وَأَقَامُوا الصَّلاةِ تَعْظِيمًا لَمَا، والمَّمَّدُ بهِ، ومَا أَشْبَهُ وحَدًّا عَلَيْهَا، وإلَّا فهِي دَاخِلَةٌ بالاسْمِ العامِّ، وَهُو التِّلاوَةُ، والتَّمَسُّكُ بهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَسْمَاء.





فِي كَثِيرٍ مِنَ الآياتِ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ويُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وفِي بَعْضِهَا يَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ الأَسْبَابَ المُتَعَلِّقَةَ بالعَبْدِ المُوجِبَةَ للهِدَايَةِ أَوِ المُوجِبَةَ للإضْلَالِ وكَذَلِكَ حُصُولِ المَغْفِرَةِ وضِدِّهَا وَبَسْطِ الرِّزْقِ وتَقْدِيرِهِ

وذلك فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، فَحَيْثُ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ويُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، ويَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِنْ يَشَاءُ، ويَغْفِرُ لَمِنْ يَشَاءُ، ويَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِنْ يَشَاءُ، ويَغْفِرُ لَمِنْ يَشَاءُ، ويَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِنْ يَشَاءُ، ويَغْفِرُ لَمِنْ يَشَاءُ، ويَنْفِرَادِهِ بِخَلْقِ الأَشْيَاءِ، وتَدْبِيرِ ويُقَتِّرُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ - دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَهالِ تَوْجِيدِهِ، وانْفِرَادِهِ بِخَلْقِ الأَشْيَاءِ، وتَدْبِيرِ جَمِيعِ الأُمُورِ، وأَنَّ خَزَائِنَ الأَشْيَاءِ بِيَدِهِ، يُعْطِي ويَمْنَعُ، ويَخْفِضُ ويَرْفَعُ، فيقْتَضِي جَمِيعِ الأُمُورِ، وأَنْ خَزَائِنَ الأَشْيَاءِ بِيكِهِ، يُعْطِي ويَمْنَعُ، ويَخْفِضُ ويَرْفَعُ، فيقْتَضِي مَعَ ذَلِكَ مِنَ العِبَادِ أَنْ يَعْتَرِفُوا بِذلكَ، وأَنْ يُعَلِّقُوا أَمَلَهُمْ ورَجَاءَهُمْ بِهِ فِي حُصُولِ مَعَ الْحَبَادِ أَنْ يَعْتَرِفُونَ مِنْهَا، وفِي دَفْعِ مَا يَكُرَهُونَ، وأَنْ لَا يَسْأَلُوا أَحَدًا غَيْرَهُ، كَمَا فِي الحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ» (أَ إِلَى آخِرِهِ.

وفِي بَعْضِ الآياتِ يَذْكُرُ فِيهَا أَسْبَابَ ذَلَكَ؛ لِيَعْرِفَ العِبَادَ الأَسْبَابَ والطُّرُقَ المُفْضِيَةَ إِلَيْهَا، فَيَسْلُكُوا النَّافِعَ، ويَدَعُوا الضَّارَّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَٱلْقَلَىٰ الْفُضِيةَ إِلَيْهَا، فَيَسْلُكُوا النَّافِعَ، ويَدَعُوا الضَّارَّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَكَدَّبَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُولِلَا اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلـة، باب تحـريم الظلـم. رقم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رَضِيًاللَّهُ عَنْهُ.

وانْقِيَادُهُ لِأَمْرِهِ، وأنَّ أَسْبَابَ الضَّلالِ والتَّعْسِيرِ ضِدُّ ذلكَ.

وكذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اَتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ ﴾ [المائدة: ١٦] ﴿ فَيْضِلُ بِهِ عَنْ اِللّهَ اَلْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦] ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ الْخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَا هَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦] فأخبَرَ أنَّ الله يَهْدِي مَنْ كَانَ قَصْدُهُ حَسَنًا، ومَنْ رَغِبَ فِي الخَيْرِ، واتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ، وأنَّهُ يُضِلُ مَنْ فَسَقَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، وتَولَّى أَعْدَاءَهُ الشَّياطِينَ، ورَضِيَ بِولَايَتِهِمْ عَنْ ولَايَةِ رَبِّ العالَمِينَ. وكذلك قَولُهُ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللّهُ مَنْ فَلَ مَنْ وَلَايَةِ رَبِّ العالَمِينَ. وكذلك قَولُهُ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللّهُ مَنْ وَلَا يَهِ اللّهُ مَنْ وَلَا يَهُ أَنْ اللّهُ مَنْ وَلَايَةِ وَبُ العالَمِينَ. وكذلك قَولُهُ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللّهُ مَنْ وَلَايَهُ الْوَيْدَةُمُ وَأَبْصَدَوْهُمْ كُمَا لَمْ يُومِنُوا بِهِ عَا أَلَى مَنْ وَلَا يَهُ إِلَى اللهِ مَنْ وَلَا يَهُ وَلَكُ مَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وكذلكَ يَذْكُرُ فِي بَعْضِ الآياتِ الأسْبَابَ الَّتِي تُنالُ بِهَا المَعْفِرَةُ والرَّحْمَةُ، ويُسْتَحَقُّ بِهَا العَذَابُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنِي لَعَفَارُ لِمَن قَابَ وَءَامَنَ وَعِمَلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ ويُسْتَحَقُّ بِهَا العَذَابُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنِي لَعَفَارُ لِمَن قَابَ وَءَامَنَ وَعِمَلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦] ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّ

ثُمَّ ذَكَرَ الأَسْبَابَ الَّتِي تُنالُ بِهَا المَغْفِرَةُ والرَّحْمَةُ، وَهِيَ خِصالُ التَّقْوَى المَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الآيةِ وغَيْرِهَا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أُولَكَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ ﴾ [البقرة:٢١٨] ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٤]...

### اللبنيايق

هذِهِ الآيةُ عَظِيمَةُ! لَوْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: أَنَا أَرْجُو رَحْمَةَ اللهِ، وأخافُ عَذابَ اللهِ! نَنْظُرُ هَلْ هُوَ مِنْ هَؤُلاءِ الْتَصِفِينَ بهذِهِ الصفاتِ، إِنْ كَانَ كذلكَ فَهُوَ صادِقٌ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذلكَ فَإِنَّهُ مُمَّنْ مَمَّنْ مَمَّنَ مَكَى اللهِ الأمانِيَ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ عَلَى اللهِ الأمانِي؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ عَلَى اللهِ الأمانِي؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ مَا أَنْ يَقُولَ: أَنَا أَرْجُو هَا جَهُوا وَجَهَدُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

... وأَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ ثَرُحَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٢] فطريقُ الرَّحْمَةِ والمَغْفِرَةِ سُلُوكُ طَاعَةِ اللهِ ورَسُولِهِ عُمومًا، وهذِهِ الأسْبَابِ المَذْكُورَةِ خُصُوصًا.

وكذلكَ يَذْكُرُ أَسْبَابَ الرِّزْقِ، وأَنَّهُ لُزُومُ طَاعَةِ اللهِ ورَسُولِهِ، والسَّعْيُ الجَمِيلُ مَعَ لُـزُومِ التَّقْـوَى، كَقَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَخْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣] وانْتِظَارُ الفَرَجِ والرِّزْقِ، كَقَوْلِهِ: ﴿سَيَجْعَلُ ٱللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرَكُ ﴾ [الطلاق:٧] وكَثْرَةِ اللّهُ يَعْدَ عُسْرِ

مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ, ﴿ [هود:٣] ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَارًا ﴿ اَسْتَغْفَارَ سَبَبُ يُسْتَجْلَبُ غَفَارًا ﴿ اَلَّاسْتِغْفَارَ سَبَبُ يُسْتَجْلَبُ عَفَارًا ﴿ اللهِ مَغْفِرَةُ اللهِ مَعْفِرَةُ اللهِ مَغْفِرَةُ اللهِ ، ورِزْقُهُ ، وخَيْرُهُ ، وضِدُّ ذَلِكَ سَبَبُ للفَقْرِ والتَّيْسِيرِ للعُسْرَى. وأمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ كَثِيرَةٌ ، قَدْ عَرَفْتَ طَرِيقَهَا فَالْزَمْهُ.





# خَتْمُ الآياتِ بأسْماءِ اللهِ الحُسْنَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحُكْمَ المَذْكُورَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ الاسْمِ الكَرِيمِ

وهذِهِ قاعِدَةٌ لَطِيفَةٌ نافِعَةٌ، عَلَيْكَ بتَتَبُّعِهَا فِي جَمِيعِ الآياتِ المَخْتُومَةِ بِهَا تَجِدْهَا فِي جَمِيعِ الآياتِ المَخْتُومَةِ بِهَا تَجِدْهَا فِي خايةِ النَّاسَبَةِ، وتَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الشَّرْعَ والأَمْرَ والحَلْقَ كُلَّهُ صادِرٌ عَنْ أَسْهائِهِ وصِفَاتِهِ، ومُرْتَبِطٌ بِهَا.

وهَذَا بابٌ عَظِيمٌ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ، ومَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ، مِنْ أَجَلِّ المعارِفِ وأَشْرَفِ اللهُ أُومِ وَأَشْرَفِ اللهُ أُومِةَ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ، وآياتِ العُقُوبَةِ والعَذَابِ نَحْتُومَةً بأَسْهَاءِ العَلْمِ، والقَهْرِ. العِزَّةِ، والقُدْرَةِ، والحِكْمَةِ، والعِلْمِ، والقَهْرِ.

ولَا بَأْسَ هُنَا أَنْ نَتَتَبَّعَ الآياتِ الكَرِيمَةَ فِي هذَا، ونُشِيرَ إِلَى مُناسَبَتِهَا بحَسَبِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ عِلْمُنَا القاصِرُ، وعِبارَتُنَا الضَّعِيفَةُ، ولوْ طالَتِ الأمْثِلَةُ هُنَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَهَمِّ الْهِيَّاتِ، ولَا تَكَادُ تَجِدُهَا فِي كُتُبِ التَفْسِيرِ إِلَّا يَسِيرًا مِنْهَا.

فقَوْلُهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَّتَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩] ذِكْرُ إِحاطَةٍ عِلْمِهِ بَعْدَ ذِكْرِ خَلْقِهِ للأرْضِ والسَّمَوَاتِ يَدُلُّ عَلَى إِحاطَةٍ عِلْمِهِ بِهَا فِيهِهَا مِنَ العَوالِمِ العَظِيمَةِ، وأَنَّهُ حَكِيمٌ حَيْثُ وضَعَهَا لعِبادِهِ، وأحْكَمَ صُنْعَهَا فِي أَحْسَنِ مِنَ العَوالِمِ العَظِيمَةِ، وأَنَّهُ حَكِيمٌ حَيْثُ وضَعَهَا لعِبادِهِ، وأحْكَمَ صُنْعَهَا فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ وأَكْمَ لِ نِظامٍ، وأَنَّ خَلْقَهُ لَهَا مِنْ أَدِلَّةٍ عِلْمِهِ، كَمَا قَالَ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] فخَلْقُهُ للمَخْلُوقاتِ مِنْ أَكْبَرِ الأَدِلَّةِ

العَقْلِيَّةِ عَلَى عِلْمِهِ، فكَيْفَ يَخْلُقُهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُهَا؟

ولمَّا ذَكَرَ كَلامَ المَلائِكَةِ حِينَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً، ومُراجَعَتَهُمْ لِرَجِّهِمْ فِي ذلكَ، فلمَّا خَلَقَ آدَمَ، وعَلَّمَهُ أَسْماءَ كُلِّ شَيْءٍ، وعَجَزَتِ المَلائِكَةُ عنْهَا، وأَنْبَأَهُمْ آدَمُ بِهَا: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ وأَنْبَأَهُمْ آدَمُ بِهَا: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمٍ، وكَهالِ الحِكْمَةِ، وأنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي مُرَاجَعَتِهِمْ [البقرة:٣٧] فاغْتَرَفُوا للهِ تَعَالَى بسَعَةِ العِلْمِ، وكَهالِ الحِكْمَةِ، وأنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي مُرَاجَعَتِهِمْ فِي النَّرْضِ.

وفي هَذَا أَنَّ الْمَلائِكَةَ عَلَى عَظَمَتِهِمْ، وسَعَةِ مَعارِفِهِمْ بِرَبِّهِمُ، اعْتَرَفُوا بِأَنَّ عُلُومَهُمْ تَضْمَحِلُّ عِنْدَ عِنْدَ عِلْمِ رَبِّهِمْ، وأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُمْ إلَّا مِنْهُ، فَخَتْمُ هَذِهِ الآياتِ بهذَيْنِ الاسْمَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ -الدَّالَيْنِ عَلَى عِلْمِ اللهِ بآدَمَ، وتَمَامِ حِكْمَتِهِ فِي خَلْقِهِ، ومَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الكَرِيمَيْنِ -الدَّالَيْنِ عَلَى عِلْمِ اللهِ بآدَمَ، وتَمَامِ حِكْمَتِهِ فِي خَلْقِهِ، ومَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ المَصالِحِ المُتَنَوِّ عَةِ - مِنْ أَحْسَنِ المُناسَبَاتِ.

 وليًّا ذَكَرَ اللهُ النَّسْخَ أَخْبَرَ عَنْ كَمَالِ قُدْرَتِهِ وتَفَرُّدِهِ بِالْمُلْكِ، فقالَ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللّهَ مَلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أَنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة:١٠١-١٠٧] وفي هَذَا رَدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ النَّسْخَ -كاليَهُودِ - وأَنَّ نَسْخَهُ لِهَا يَنْسَخُهُ مِنْ آثارِ قُدْرَتِهِ وتَمَامٍ مُلْكِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَتَصَرَّفُ فِي عِبادِهِ، ويَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي يَنْسَخُهُ مِنْ آثارِ قُدْرَتِهِ وتَمَامٍ مُلْكِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَتَصَرَّفُ فِي عِبادِهِ، ويَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي أَحْكامِهِ الشَّرْعِيَّةِ، فلا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلكَ.

وليًّا قالَ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرِّبُ فَآيَنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١١٥] أيْ: واسِعُ الفَضْلِ، واسِعُ المُلْكِ، جَمِيعُ العالَمِ العُلْوِيِّ والسُّفْلِيِّ دَاخِلٌ فِي مُلْكِهِ، ومَعَ سَعَتِهِ فِي مُلْكِهِ وفَضْلِهِ فَهُوَ مُحِيطٌ عِلْمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، ومُحِيطٌ عِلْمُهُ بِنَالِكَ كُلِّهِ، ومُحِيطٌ عِلْمُهُ بِهَا فِي التَّوجُّهِ إِلَى القِبَلِ المُتنَوِّعَةِ عِلْمُهُ فِي الأَمُورِ المَاضِيةِ والمُسْتَقْبَلَةِ، ومُحِيطٌ عِلْمُهُ بِهَا فِي التَّوجُهِ إِلَى القِبَلِ المُتنَوِّعَةِ مِنَ الجِهَاتِ إِذَا أَخْطَؤُوا القِبْلَةَ مِنَ الجِهَاتِ إِذَا أَخْطَؤُوا القِبْلَةَ الْمُعَيِّنَةَ، فَحَيْثُ تَيَمَّمَ المُصلِّي تَيَمَّمَ إِلَى وَجْهِ رَبِّهِ.

### اللبنيايق

المَعْنَى: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا أُوَّلَ مَا قَدِمَ النَّبِيُّ عَيَّ إِلَى المَدِينَةِ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، فصارَ قِبْلَةً. فإذَنِ: الحِكْمَةُ فِي كَوْنِ اللهِ عَرَّجَلَّ أَقَرَّهُمْ أَوْ أَذِنَ لَهُمْ أَوْ شَرَعَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ أُوَّلَ مَا قَدِمَ الرَّسُولُ عَلَيْ إِلَى المَدِينَةِ، ثُمَّ نُسِخَ ذلكَ.

وأمَّا قَوْلُ الخَلِيلِ وإسْمَاعِيلَ -عَلَيْهِمَا السَّلامُ- وهُمَا يَرْفَعَانِ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ: ﴿ رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَّا ۗ إِنَكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٢٧] فَإِنَّهُ تَوَسُّلُ إِلَى اللهِ بهذَيْنِ

الاسْمَيْنِ إِلَى قَبُولِ هَذَا العَمَلِ الجَلِيلِ؛ حَيْثُ كَانَ اللهُ يَعْلَمُ نِيَّاتَهُمَا ومَقاصِدَهُمَا، ويَسْمَعُ كَلامَهُمَا، ويُجِيبُ دُعاءَهُمَا؛ فَإِنَّهُ يُرادُ بالسَّمِيعِ فِي مَقامِ الدُّعَاءِ -دُعاءُ العِبَادَةِ، ويَسْمَعُ كَلامَهُمَا، ويُجِيبُ دُعاءَهُمَا؛ فَإِنَّهُ يُرادُ بالسَّمِيعِ فِي مَقامِ الدُّعَاءِ العُبَادَةِ، ودُعاءُ المَسْلَقِيبِ، كَمَا قَالَ الجَلِيلُ فِي الآيةِ الأَخْرَى: ﴿إِنَّ رَقِي لَسَمِيعُ الشَّعَاءِ ﴾ [ابراهيم: ٣٩].

### اللبنبايق

هذِهِ فائِدَةٌ: إِذَا جَاءَ اسْمُ اللهِ السَّمِيعِ فِي مَقَامِ الدُّعَاءِ، سَوَاءً دُعَاءِ المَسْأَلَةِ أَوْ دُعَاءِ العِبَادَةِ، فَهُوَ بِمَعْنَى الْإِجَابَةِ أَوِ الاسْتِجَابَةِ، ومنْهُ فِي دُعَاءِ العِبَادَةِ «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ كَنِهُ فَي دُعاءِ العِبَادَةِ «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ» فَإِنَّ الحَامِدَ يَدْعُو اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعِبادَتِهِ، فَمَعْنَى: سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ، أي: اسْتَجَابَ. وأمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ﴾ فهذَا دُعاءُ مَسْأَلَةٍ، فمَعْنَى: سَمِيعٌ، أيْ: مُحِيبُ الدُّعَاءِ.

وأمَّا نَحْوُ قَوْلِهِ: ﴿لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ [آل عمران:١٨١] فهُوَ سَمْعٌ بِمَعْنَى إِدْرَاكِ المَسْمُوعِ.

وأمَّا خَتْمُ قَوْلِهِ: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة:١٢٩] بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة:١٢٩] أي: فكما أنَّ بَعْنَتَكَ لَهَذَا الرَّسُولِ فِيهَا الرَّحْمُ السَّابِغَةُ، فَفِيهَا تَمَامُ عِزَّةِ اللهِ، وكَمالُ حِكْمَتِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حِكْمَتِهِ أَنْ يَتُرُكَ السَّابِغَةُ، فَفِيهَا تَمَامُ عِزَّةِ اللهِ، وكَمالُ حِكْمَتِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حِكْمَتِهِ أَنْ يَتُرُكَ السَّابِغَةُ، فَفِيهَا تَمَامُ عِزَّةِ اللهِ، وكَمالُ حِكْمَتِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حِكْمَتِهِ أَنْ يَتُرُكُ اللهَابِغَةُ وَلَا يُحْوَنَ اللهُ حِكْمَتَهُ بِبَعْتَتِهِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ اللهُ حِكْمَتَهُ بِبَعْتَتِهِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ اللهُ حَكْمَتَهُ اللهِ حُجَّةٌ. والأُمُورُ كُلُّهَا حَدَرِيُّهَا وشَرْعِيُّهَا - لَا تَقُومُ إلَّا بِعِزَّةِ اللهِ ونَفُوذِ حُكْمِهِ.

وقَدْ يَكْتَفِي اللهُ بَذِكْرِ أَسْمَائِهِ الحُسْنَى عَنِ التَّصْرِيحِ بَذِكْرِ أَحْكَامِهَا، وجَزَائِهَا؛ لِيُنبِّهُ عِبَادَهُ أَنَّهُمْ إِذَا عَرَفُوا اللهُ بِذَلِكَ الاسْمِ العَظِيمِ عَرَفُوا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ، فِثُلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِننَتُ ﴾ [البقرة:٢٠٩] مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِنَ العُقُوبَةِ كَذَا، بِلْ قَالَ: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [البقرة:٢٠٩] لَمْ يَقُلْ: فَلَكُمْ مِنَ العُقُوبَةِ كَذَا، بِلْ قَالَ: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٠٩] أي: فَإِذَا عَرَفْتُمْ عِزَّتَهُ (وهُو قَهْرُهُ، وغَلَبْتُهُ، وقُوَّتُهُ، وامْتِنَاعُهُ) وعَرَفْتُمْ حِكْمَتَهُ (وهُو وَسُعُهُ الأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وتَنْزِيلَهَا مَعَالَهَا) أَوْجَبَ لَكُمُ الْحُوْفَ مِنَ البَقاءِ عَلَى وضَعُهُ الأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وتَنْزِيلَهَا مَعَالَهَا) أَوْجَبَ لَكُمُ الْحُوْفَ مِنَ البَقاءِ عَلَى وَضُعُهُ الأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وتَنْزِيلَهَا مَعَالَهُا مَنْ يَسْتَحِقُ العُقُوبَة وهُو الْمِثُ عَلَى النَّهُ مِنْ يَسْتَحِقُ العُقُوبَة وهُو المُصِرُّ عَلَى النَّهُ اللَّذَنْ مِعْ عِلْمِهِ وَخَزَائِهِ اللّهُ لَيْلُ كُمُ امْتِنَاعٌ عَلَيْهِ، ولَا خُرُوجٌ عَنْ حُكْمِهِ وجَزَائِهِ لِكَمَالِ اللّهُ لِهِ وعَزَّتِهِ وعَزَائِهِ لِكَمَالِ قَهْرِهِ وعِزَتِهِ.

وكذلكَ لمَّا قَـالَ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَـٰلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة:٣٤] لم يَقُل: فاعْفُوا عنْهُمْ، أوِ: اتْرُكُوهُمْ، ونَحْوَهَا، بلْ قَالَ: ﴿فَاعَلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورُ لَمْ يَقُلُ: فَاعْفُوا عَنْهُمْ، أوِ: اقْرُكُوهُمْ، ونَحْوَهَا، بلْ قَالَ: ﴿فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورُ لَمْ يَعْنِي: فَإِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكَ وعَلِمْتُمُوهُ عَرَفْتُمْ أَنَّ مَنْ تَابَ وأنابَ، فإنَّ الله يَغْفِرُ لَهُ ويَرْحُمُهُ فيَدْفَعُ عَنْهُ العُقُوبَةَ.

وليًّا ذَكَرَ عُقُوبَةَ السَّارِقِ، قَالَ فِي آخِرِهَا: ﴿نَكَلَلَا مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة:٣٨] أي: عزَّ وحَكَمَ فَعَاقَبَ المُعْتَدِيَ شَرْعًا، وقَذَرًا، وجَزَاءً.

وليًّا ذَكَرَ اللهُ مَوارِيثَ الوَرَثَةِ وقَدَّرَهَا، قَالَ: ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۖ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَاللّهُ مَا لَا يَعْلَمُ العِبادُ، ويَضَعُ الأَشْياءَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُ العِبادُ، ويَضَعُ الأَشْياءَ مَوَاضِعَهَا، فاخْضَعُوا لِهَا قَالَـهُ وفَصَّلَـهُ فِي تَوْزِيعِ الأَمْوَالِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا، الَّذِينَ

يَسْتَحِقُّونَهَا بِحَسَبِ عِلْمِ اللهِ وحِكْمَتِهِ، فلوْ وُكِلَ العِبادُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وقِيلَ لَهُمْ: وَزَّعُوهُ أَنْتُمْ بِحَسَبِ اجْتِهَادِكُمْ، لَدَخَلَهَا الجَهْلُ والهَوَى، وعَدَمُ الجِكْمَةِ، وصارَتِ المَوارِيثُ فَوْضَى، وحَصَلَ فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ، ولكنْ تَوَلَّاهَا وقَسَمَهَا المَوارِيثُ فَوْضَى، وحَصَلَ فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ، ولكنْ تَوَلَّاهَا وقَسَمَهَا بِأَحْكَمِ قِسْمَةٍ وأَوْفَقِهَا للأَحْوَالِ، وأَقْرَبِهَا للنَّفْعِ؛ ولهَذَا مَنْ قَدَحَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ، بأَوْ كَذَا، فهو قادِحٌ فِي عِلْمِ اللهِ، وفِي حِكْمَتِهِ؛ ولهَذَا يَذْكُرُ اللهُ أَوْ قَالَ: لَوْ كَانَ كذا، أَوْ كذَا، فهو قادِحٌ فِي عِلْمِ اللهِ، وفِي حِكْمَتِهِ؛ ولهَذَا يَذْكُرُ اللهُ العِلْمَ والحِكْمَةَ بَعْدَ ذِكْرِ الأَحْكَامِ، كَمَا يَذْكُرُهَا فِي آياتِ الوَعِيدِ؛ لَيُبَيِّنَ للعِبادِ أَنَّ العِلْمَ والحِكْمَةَ بَعْدَ ذِكْرِ الأَحْكَامِ، كَمَا يَذْكُرُهَا فِي آياتِ الوَعِيدِ؛ لَيُبَيِّنَ للعِبادِ أَنَّ اللهَّرْعَ والجَزَاءَ مَرْبُوطُ بِحِكْمَتِهِ، غَيْرُ خارِجٍ عَنْ عِلْمِهِ، ويَخْتِمُ الأَدْعِيَةَ بأَسْمَاءٍ تُناسِبُ الشَّرْعَ والجَزَاءَ مَرْبُوطُ بِحِكْمَتِهِ، غَيْرُ خارِجٍ عَنْ عِلْمِهِ، ويَخْتِمُ الأَدْعِيةَ بأَسْمَاءٍ تُناسِبُ الطَّلُوبِ وَهَذَا مِنَ الدُّعَاءِ بالأَسْمَاءِ الحُسْنَى: ﴿ وَلِيهِ الْأَسْمَاءُ اللّهُ مُناسِبٍ لِطُلُوبِكُمْ. [الأعراف: ١٨٠] أَيْ: تَعَبَّدُوا للهِ بِهَا، واطْلُبُوهُ بكُلِّ اسْمِ مُناسِبٍ لِطُلُوبِكُمْ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيُدْخِلَنَهُم مُدْخَكُ يَرْضَوْنَهُ أَ، وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَكِيمُ حَلِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٩] والآياتُ المُتتابِعَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، كُلُّ واحِدَةٍ خُتِمَتْ باسْمَيْنِ كَرِيمَيْنِ؛ فالأُولَى مِنْهَا هذِهِ، خَتْمُهَا بالعِلْمِ والحِلْمِ يَقْتَضِي عِلْمَهُ بِنِيَّاتِهِمُ الجَمِيلَةِ، وأعْمالِهُمُ الجَلِيلَةِ، ومَقاماتِمُ الشَّاخِةِ، فيُجازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ بالفَضْلِ العَظِيمِ، ويَعْفُو ويَحْلُمُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ، فكأنَهُمْ مَا فَعَلُوهَا.

وخَتَمَ الثَّانِيَةَ بِالْعَفْوِ الْغَفُورِ، فَإِنَّهُ أَبِاحَ الْمُعَاقَبَةَ بِالْمِثْلِ، ونَدَبَ إِلَى مَقَامِ الْفَضْلِ - وهُوَ الْعَفْوُ وعَدَمُ مُعَاقَبَةِ الْمُسِيءِ - وأَنَّهُ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ بِالاتِّصافِ بَهَذَيْنِ الوَصْفَيْنِ الجَلِيلَيْنِ؛ لِتَنَالُوا عَفْوَهُ ومَغْفِرَتَهُ.

وخَتْمُ الآيَةِ الثالِثَةِ بالسَّمِيعِ البَصِيرِ يَقْتَضِي سَمْعَهُ لِجَمِيعِ أَصْوَاتِ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ والنَّهارِ، وبَصَرَهُ بحَرَكاتِهِمْ عَلَى اخْتلافِ الأوْقاتِ، وتَبَايُنِ الحالاتِ.

وخَتْمُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ بالعَلِيِّ الكَبِيرِ؛ لِأَنَّ عُلُوَّهُ المُطْلَقَ، وكِبْرِياءَهُ، وعَظَمَتَهُ، ومَجْدَهُ، تَضْمَحِلُّ مَعَهَا المَخْلُوقاتُ، ويَبْطُلُ مَعَهَا كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِهِ، وبإثباتِ كَمالِ عُلُوِّهِ وكِبْرِيَائِهِ يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ هُوَ الحَقُّ، ومَا سِواهُ باطِلُ.

وخَتَمَ الآيَةَ الخامِسَةَ باللَّطِيفِ الخَبِيرِ، الدَّالَيْنِ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ وخِبْرَتِهِ بالبَواطِنِ كالظَّواهِرِ، وبِهَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ الأرْضُ مِنْ أَصْنافِ البُذُورِ، وألْوَانِ النَّباتاتِ، وأنَّهُ لَطُفَ بعِبَادِهِ حَيْثُ أَخْرَجَ لَهُمْ أَصْنَافَ الأرْزَاقِ بِهَا أَنْزَلَهُ مِنَ الماءِ النَّمِيرِ والخَيْرِ الغَزِيرِ.

وخَتَمَ الآيةَ السَّادِسَةَ بالغَنِيِّ الحَمِيدِ، بَعْدَمَا ذَكَرَ مُلْكَهُ للسَّهاواتِ والأرْضِ، ومَا فِيهِمَا مِنَ المَخْلُوقاتِ، وأَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْهَا حاجَةً منْهُ لهَا؛ فَإِنَّهُ الغَنِيُّ المُطْلَقُ، ولَا لِيَتَكَمَّلَ مِمَا فِيهِمَا مِنَ المَخْلُوقاتِ، وأَنَّهُ لَمْ يَخْلُقُهَا حاجَةً منْهُ لهَا؛ فَإِنَّهُ الغَنِيُّ المُطْلَقُ، ولَا لِيَتَكَمَّلَ مِهَا، فَإِنَّهُ الحَمِيدُ الكامِلُ؛ ولِيَدُهَّمُ عَلَى أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ فُقَرَاءُ إلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ، وأَنَّهُ مَيدٌ فِي أَنَّهُمْ فُقَرَاءُ إلَيْهِ مِنْ جَمِيدٌ فِي شَرْعِهِ، حَمِيدٌ فِي جَزَائِهِ؛ فلهُ الحَمْدُ المُطْلَقُ ذَاتًا، وصِفَاتًا، وطِفَاتًا، وأَفْعَالًا.

وخَتْمُ الآيَةِ السابِعَةِ بالرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، أَيْ: مِنْ رَأْفَتِهِ، ورَحْمَتِهِ، تَسْخِيرُهُ الْمُخْلُوقَاتِ لَبَنِي آدَمَ، وحِفْظُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ، وإِبْقَاؤُهَا؛ لِئَلَّا تَزُولَ فَتَخْتَلَّ مَصالِحُهُمْ، ومِنْ رَحْمَتِهِ سَخَّرَ لَهُمُ البِحارَ؛ لِتَجْرِيَ فِي مَنافِعِهِمْ، ومَصالِحِهِمْ، فرَحِمَهُمْ حَيْثُ خَلَقَ لَهُمُ المَسْكَنَ، وأوْدَعَ فِيهِ كُلَّ مَا يَخْتَاجُونَهُ، وحَفِظَهُ عَلَيْهِمْ وأَبْقَاهُ.

وليًّا ذَكَرَ فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ قَصَصَ الأَنْبِيَاءِ مَعَ أُمُمِهِمْ خَتَمَ كُلَّ قِصَّةٍ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء:٩، ١٦٨، ١٦٢، ١٢٢، ١٥٩، ١٥٩، ١٥٩، ١٥٩] فإنَّ كُلَّ قِصَّةٍ تَضَمَّنَتْ نَجاةَ النَّبِيِّ وأَتْباعِهِ، وذلكَ برَحْمَةِ اللهِ ولُطْفِهِ، وإهْلاكِ المُكَذِّبِينَ لهُ، وذلكَ مِنْ آثارِ عِزَّتِهِ، وقَدْ يَتَعَلَّقُ مُقْتَضَى الاسْمَيْنِ بِكُلِّ مِنَ الحالَتَيْنِ، فَإِنَّهُ نَجَى

الرَّسُولَ وأَتْبَاعَهُ بِكَمَالِ قُوَّتِهِ، وعِزَّتِهِ، ورَحْمَتِهِ؛ وأَهْلَكَ الْمُكَذِّبِينَ بِعِزَّتِهِ وحِكْمَتِهِ. ويَكُونُ ذِكْرُ الرَّحْمَةِ يَقْتَضِي عِظَمَ جُرْمِهِمْ، وأَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ جُرْمَهُمْ تَعَاظَمَ، وسَدُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ، ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَرِيقٌ إليْهَا لَمَا أَحَلَّ بِهِمُ العِقَابَ.

وأمَّا قَوْلُ عِيسَى عَلَىٰهِالسَّلَامُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴾ [المائدة:١١٨] ولَمْ يَقُلْ: أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. فإنَّ المَقامَ لَيْسَ مَقامَ اسْتِعْطَافٍ واسْتِرْحَامٍ، وإنَّهَا هُوَ مَقامُ غَضَبٍ وانْتِقَامٍ مِمَّنِ اتَّخَذَهُ إلهًا مَعَ اللهِ، فناسَبَ ذِكْرَ العِزَّةِ والحِكْمَةِ، وصارَ أَوْلَى مِنْ ذِكْرِ الرَّحْمَةِ.

ولْنَقْتَصِرْ عَلَى هَذِهِ الأَمْثِلَةِ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِهَا صِفَةُ الاسْتِدْلالِ بذلكَ.

### اللبخاليق

الخُلَاصَةُ: تَتَضَمَّنُ هَذِهِ القَاعِدَةُ قَاعِدَتَيْنِ، أَوْ قاعِدَةً واحِدَةً لَهَا وجْهَانِ: اللهُ تَعَالَى لَا يَكُونُ إِلَّا مُناسِبًا لذلكَ الأَوَّلُ: أَنَّ خَتْمَ الآيَةِ باسْمٍ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى لَا يَكُونُ إِلَّا مُناسِبًا لذلكَ الخُكْمِ. ولَا يَخُرُجُ عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ شَيْءٌ إِلَّا لسَبَبٍ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمُ

عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة:١١٨] فقدْ يَقُولُ قائِلٌ: وإنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. لكنْ لمَّا كَانَ المَقامُ مَقَامَ عِزَّةٍ، وكَمالَ تَصَرُّفٍ؛ لكوْنِ هَؤُلاءِ لَهُمْ حالانِ: إمَّا عَذابٌ، وإمَّا رَحْمَةٌ ومَغْفِرَةٌ -فلَهُمْ مَا تَقْتَضِيهِ العِزَّةُ والحِحْمَةُ بسَبَ عِنادِهِمْ واسْتِكْبَارِهِمْ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ خَتْمَ الآيةِ باسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحُكْمَ مُطابِقٌ لذلكَ الاسْمِ. وهَذَا الوَجْهُ غَيْرُ الوَجْهِ الأَوَّلِ، فَمَثَلًا قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا ٱلَذِينَ تَابُوا مِن لَذلكَ الاسْمِ. وهَذَا الوَجْهُ غَيْرُ الوَجْهِ الأَوَّلِ، فَمَثَلًا قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا ٱلَذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن يُقالَ: فَتَسْقُطُ عَنْهُمُ العُقُوبَةُ، قَبْلِ أَن يَقالَ: فَتَسْقُطُ عَنْهُمُ العُقُوبَةُ، لَكَنَّهُ لَمْ يَقُلُ هَكَذَا، وإنَّمَا قَالَ: ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَ لَيْ اللهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ [المائدة: ٣٤] أيْ: لقدْ سَقَطَ عَنْهُمُ الحدُّ بِمُقْتَضَى مَغْفِرَةِ اللهِ ورَحْمَتِهِ.

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْمُولِي: ﴿فَإِن فَآمُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٢٦-٢٢] لِأَنَّ فَيْأَهُمْ إِلَى زَوْجَاتِهِمْ مِمَّا يُحِبُّهُ اللهُ ويَكُونُ سَبَبًا للمَغْفِرَةِ والرَّحْمَةِ. وأمَّا عَزْمُهُمُ الطَّلاقَ فهُوَ أمْرٌ لَيْسَ مَحَبُّوبًا إِلَى اللهِ؛ ولهَذَا قَرَنَهُ بِهَا يُفِيدُ أَوْ يُشِيرُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ العُقُوبَةِ، فقالَ: ﴿فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾.

فائِدَةٌ: المُعَرَّفُ (بأل) يَدُلُّ عَلَى مُلاحَظَةِ أَصْلِ الصِّفَةِ، مِثْلُ: الفَضْلِ، العَبَّاسِ. فَمَثلًا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطِينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ فَمَثلًا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطِينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو الأعراف: ٢٠٠] وفي آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْعُ فَاسْتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ مُو الأعراف: ٢٠٠] الآيتانِ سَواءٌ في اللَّفْظِ وفي كُلِّ شَيْءٍ، إلَّا فِي التَّعْرِيفِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [نصلت: ٣٦] الآيتانِ سَواءٌ في اللَّفْظِ وفي كُلِّ شَيْءٍ، إلَّا فِي التَّعْرِيفِ فِي سَمِيعٍ عَلِيمٍ، فتكُونُ الآيَةُ الأُولَى لُوحِظَ فِيهَا مُطْلَقُ الصَّفَةِ، والثَّانِيَةُ لُوحِظَ فِيهَا كَالُ الصَّفَةِ، والثَّانِيَةُ لُوحِظَ فِيهَا كُمالُ الصَّفَةِ، والثَّانِيَةُ لُوحِظَ فِيهَا كُمالُ الصَّفَةِ،



# القُرْآنُ كُلُّهُ مُحْكَمٌ باعْتِبَارٍ، وكُلُّهُ مُتَشَابِهٌ بِاعْتِبَارٍ وبَعْضُهُ مُحْكَمٌ والقُرْآنُ كُلُّهُ مُتَشَابِهٌ بِاعْتِبَارٍ ثَالِثٍ

وقدْ وَصَفَهُ اللهُ تَعَالَى بكُلِّ واحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْصَافِ الثَّلاثِ، فَوَصَفَهُ بأَنَّهُ مُحْكُمٌ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ، وأَنَّهُ: ﴿ كِنَابُ أَحْكِمَتُ ءَايَنَكُهُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيمٍ ﴾ [هود:١] ومعْنَى ذلك: أنَّهُ فِي غايَةِ الإحْكامِ، ونهايَةِ الانْتِظَامِ، فأخبارُهُ كُلُّهَا حَتُّ وصِدْقُ لَا تَناقُضَ فِيهَا ولَا اخْتِلَافَ، وأوامِرُهُ كُلُّهَا خَيْرٌ وبَرَكَةٌ وصَلاحٌ، ونواهِيهِ مُتَعَلِّقَةٌ بالشُّرُورِ، والأَضْرَارِ، والأَخْلَقِ الرَّذِيلَةِ، والأَعْمَالِ السَّيِّةِ، فهذَا إحْكامُهُ.

ووصَفَهُ بأنَهُ مُتَشَابِهٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿اللّهُ نَزَلَ آخَسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُتَشَهِهًا ﴾ [الزمر: ٢٣] أيْ: مُتَشَابِهًا فِي الحُسْنِ، والصِّدْقِ، والحَقِّ، ووُرُودِهِ بالمَعَانِي النَّافِعَةِ المُزَكِّيَةِ للمُقُولِ، المُطهِّرَةِ للقُلُوبِ، المُصْلِحَةِ للأَحْوَالِ، فأَلْفَاظُهُ أَحْسَنُ الأَلْفَاظِ، ومَعَانِيهِ أَحْسَنُ المَّلْفَاظِ، ومَعَانِيهِ أَحْسَنُ المَعْانِي.

ووَصَفَهُ بِأَنَّ: ﴿ مِنْهُ مَايَكُ مُحَكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكِنَابِ وَأُخُرُ مُتَشَيِهِكَ ﴾ [آل عمران:٧] فهُنَا وصَفَهُ بِأَنَّ بَعْضَهُ هكذَا، وبعْضَهُ هكذَا، وأنَّ أهْلَ العِلْمِ بِالكِتَابِ يَرُدُّونَ المُتشابِهَ منْهُ إِلَى المُحْكَمِ، فيَصِيرُ كُلُّهُ مُحُكَمًا، ويَقُولُونَ: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِنا ﴾ [آل عمران:٧] أيْ: ومَا كَانَ مِنْ عِنْدِهِ فَلا تَنَاقُضَ فيهِ، فَمَا اشْتَبَهَ مِنْهُ فِي مَوْضِعٍ فَسَّرَهُ المَوْضِعُ الآخَرُ المُحْكَمُ، فحَصَلَ العِلْمُ، وزَالَ الإشْكالُ. ولهَذَا النَّوْعِ أَمْثِلَةٌ:

منْهَا: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الإِخْبَارِ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ، ومَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وأَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ويُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، فَإِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَى مَنْ ظَنَّ بِهِ خِلافَ الحِحْمَةِ، وأَنَّ هِدايَتَهُ وإضْلالَهُ يَكُونُ جُزَافًا لغَيْرِ سَبَبٍ، وَضَحَتْ هَذَا الْإِطْلاقَ الحَيْدِ سَبَبٍ، وَضَحَتْ هَذَا الْإِطْلاقَ الآياتُ الأَخْرُ، الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ هِدايَتَهُ لهَا أَسْبابٌ يَفْعَلُهَا الْعَبْدُ ويَتَّصِفُ بِهَا، وَشُكَ وَلَا اللهَ العَبْدُ ويَتَّصِفُ بِهَا، وَثُلُ قَوْلِهِ: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُونَكُ شُبُلَ السَّلَامِ ﴾ [المائدة:١٦] وأنَّ إضلالَهُ لعَبْدِهِ لهَا أَسْبابٌ مِنَ العَبْدِ، وَهُو تَولِّيهِ للشَّيْطَانِ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ الْمَالِكُ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَةُ لَعَبْدِهِ لهَا أَسْبَابٌ مِنَ العَبْدِ، وَهُو تَولِّيهِ للشَّيْطَانِ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ الْمَالَاقُ الْعَبْدِهِ لَهَا أَسْبَابٌ مِنَ العَبْدِ، وَهُو تَولِّيهِ للشَّيْطَانِ ﴿ وَلِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهُمُ الطَّكَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الصف:٥].

وإذَا اشْتَبَهَتْ عَلَى الجَبْرِيِّ، الَّذِي يَرَى أَنَّ أَفْعَالَ العِبَادِ مَجَبُّورُونَ عَلَيْهَا، بَيَّنَتُهَا الآياتُ الأُخَرُ الكَثِيرَةُ، الدَّالَـةُ عَلَى أَنَّ اللهَ لَمْ يُجْبِرِ العِبادَ، وأَنَّ أَعْمَالَهُمْ واقِعَةٌ باخْتِيَارِهِمْ وقُدْرَةِمْ، وأضَافَهَا إِلَيْهِمْ فِي آياتٍ غَيْرِ مُنْحَصِرَةٍ.

كَمَا أَنَّ هَذِهِ الآياتِ الَّتِي أَضَافَ اللهُ فِيهَا الأَعْمَالَ إِلَى العِبادِ -حَسَنَهَا وسَيِّنَهَا- إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَى القَدَرِيَّةِ النَّفَاةِ، وظَنُّوا أَنَّهَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْ قَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وأَنَّ اللهَ مَا شَاءَهَا مِنْهُمْ، ولَا قَدَّرَهَا، تُلِيَتْ عَلَيْهِ الآياتُ الكَثِيرَةُ الصَّرِيحَةُ بتَنَاوُلِ قُدْرَةِ اللهِ لكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الأَعْيانِ، والأَعْمَالِ، والأَوْصَافِ، وأَنَّ اللهَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، ومِنْ ذَلِكَ أَعْمَالُ العِبادِ، وأَنَّ العِبادِ، وأَنَّ العِبادِ، وأَنَّ العِبادِ لا يَشَاؤُونَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العالَمِينَ.

وقِيلَ للطَّائِفَتَيْنِ: إِنَّ الآياتِ والنُّصُوصَ كُلَّهَا حَتُّ، ويَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَصْدِيقُهَا، والإيهانُ بِهَا كُلِّهَا، وأنَّهَا لَا تَتَنَافَى، فهِي واقِعَةٌ مِنْهُمْ، وبقُدْرَتِهِمْ وإرَادَتِهِمْ، ومَا أُجْلِ فِي بَعْضِ الآياتِ فَسَّرَتْهُ آياتٌ واللهُ تَعَالَى خَالِقُهُمْ، وخَلَقَ قُدْرَتَهُمْ وإرَادَتَهُمْ، ومَا أُجْلِ فِي بَعْضِ الآياتِ فَسَّرَتْهُ آياتٌ أُخَرُ، ومَا لَمْ يَتَوَضَّحْ فِي مَوْضِعٍ تَوَضَّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، ومَا كَانَ مَعْرُوفًا بَيْنَ الناسِ،

ووَرَدَ فِيهِ القُرْآنُ، أَمْرًا، أَوْ نَهْيًا، كالصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، والزِّنَى، والظُّلْمِ، ولَمْ يُفَصِّلُهُ، فَلَيْسَ مُجْمَلًا؛ لِأَنَّهُ أَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ، وأَحَالَهُمْ عَلَى مَا كَانُوا بِهِ مُتَلَبِّسِينَ، فَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالُ بِوَجْهٍ. واللهُ أَعْلَمُ.

### اللبسايق

هذِهِ القَاعِدَةُ بَيَّنَ فِيهَا الْمُؤَلِّفُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَصَفَ القُرْآنَ بِأَنَّهُ مُحُكَمٌ، وبأَنَّهُ مُتَشَابِهُ، وبأَنَّهُ جامِعٌ بَيْنَهُمَا، مُحُكَمٌ ومُتَشابِهٌ.

فَعَلَى الْمَعْنَى الأَوَّلِ: مُحُكَمُّ، أَيْ: مُتْقَنُّ، فَأَخْبَارُهُ صِدْقٌ، وأَحْكَامُهُ عَدْلُ؛ لِأَنَّ الحَلَلَ فِي الحَّكْمِ يَكُونُ بِمُخَالَفَةِ العَدْلِ؛ الحَلَلَ فِي الحُكْمِ يَكُونُ بِمُخَالَفَةِ العَدْلِ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا ﴾ [الأنعام:١١٥].

إِذَنْ: كُلُّهُ مُحُكَمٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، أَيْ: مُتْقَنِّ فِي أَخْبَارِهِ وَفِي أَخْبَامُهِ: كُلُّهَا عَدْلُ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ ولَا ظُلْمٌ بَوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، ونَزِيدُ أَيضًا بِالنِّسْبَةِ لشَرِيعَةِ الإِسْلَامِ المُحَمَّدِيَّةِ أَنَّ أَحْكَامَهَا كُلُّهَا يُسْرُ لَيْسَ فِيهَا مَشَقَّةٌ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي وَصْفِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ كُلُهَا يُسْرُ لَيْسَ فِيهَا مَشَقَّةٌ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي وَصْفِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِلَا عَرَافَ ١٥٧].

ووصْفُهُ بِأَنَّهُ مُتَشَابِهُ، أَيْ: يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الكَمالِ، والجَوْدَةِ فِي الأُسْلُوبِ، والبَلاغَةِ فِي الصَّدْقِ، والعَدْلِ، وفِي النَّفْعِ، وفِي كُلِّ شَيْءٍ، فبَعْضُهُ يُشْبِهُ بَعْضًا لَا يُخالِفُهُ أَبَدًا، ولَا يُناقِضُهُ، فجَمَعَ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ: الإحْكامِ والتَّشَابُهِ.

فَمَعْنَى الإحْكَامِ هُنَا: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ مَايَتُ مُحَكَمَنَتُ ﴾ [آل عمران:٧] أيْ: واضِحَاتٌ جَلِيَّاتٌ، فالإحْكَامُ هُنَا بِمَعْنَى الإيضاحِ والبَيانِ.

والْمَتَشَابِهُ هُوَ: الْحَفِيُّ الْمُعْنَى الَّذِي لَا يَتَبَيْنُ وجْهُ صَوابِهِ إِلَّا للرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿ فَاَمَا النَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْخُ فَي تَبَعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧] يعْنِي: وأمَّا الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ فَيَقُولُونَ: آمَنَا بِهِ ويَعْلَمُونَ مِنْهُ مَا يَخْفَى عَلَى غَيْرِهِمْ، وهُنَا مَحَطُّ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ فَيَقُولُونَ: آمَنَا بِهِ ويَعْلَمُونَ مِنْهُ مَا يَخْفَى عَلَى غَيْرِهِمْ، وهُنَا مَحَلُّ الرَّاسِخُونَ فِي العَيْرِهِمْ الاَخْتِبَارِ؛ فإنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا رَأَى مِثْلَ هَذِهِ النِّرَاعِ، ومَحَكُ الأَفْكَارِ، ومَوْضِعُ الاَخْتِبَارِ؛ فإنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا رَأَى مِثْلَ هَذِهِ النَّرُومِ المُتَشَامِةِ التَّتِي ظاهِرُهَا يُخَالِفُ بَعْضًا أَخَذَ مِنْهَا سَبَبًا للطَّعْنِ فِي القُرْآنِ النَّيْمُ اللَّهُورُ اللَّيْ عَلَى الْقُرْآنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ

وقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴾ [المرسلات:٣٦] يُناقِضُ قَوْلَهُ: ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ اللّهِ عَصَوُا الرّسُولَ لَوْ نُسَوَّى بِهِمُ اللَّرَضُ وَلَا يَكُنُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء:٤٢] وقَوْلَهُ: ﴿ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾.

وقَوْلُهُ: ﴿ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ﴾ [طه:١٠٢] يُناقِضُ قَوْلَهُ: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَجُوهُ وَجُوهُ وَجُوهُ ﴾ [آل عمران:١٠٦].

فَمِثْلُ هَذِهِ الآياتِ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: كَيْفَ؟ هَذَا تَناقُضٌ! نَعَمْ هُمْ قَالُوا: ﴿وَٱللّهِ وَرَاللّهِ وَرَاللّهِ وَاللّهِ الْأَخْرَى: ﴿وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللّهَ حَدِيثًا ﴾ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٢٣] وَيَقُولُ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٤] فَالَّذِي حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ مُشْرِكًا كَاتِمٌ، بلْ حَالِفٌ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ كَاذِبٌ، فَهَذَا تَنَاقُضٌ، وقائِلُ هَذَا هُمُ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ زَيْغٌ، والعياذُ باللهِ، يَتَّبِعُونَ هَذَا الْمُتَشَابِة.

الوَجْهُ الثالِثُ: المُحْكَمُ، تَعْرِيفُهُ: الواضِحُ البَيِّنُ، والمُتشَابِهُ: الحَفِيُّ الَّذِي لَا يَتَبَيَّنُ إِلَّا للرَّاسِخِينَ فِي العِلْم.

فإنْ قُلْتَ: مَا الحِكْمَةُ فِي أَنَّ اللهَ عَنَّهَ مَلَ يَجُعَلُ هذَا؟ لماذَا لَمْ يَكُنِ القُرْآنُ كُلُّهُ مُحْكَمًا ظاهِرَ المَعْنَى بَيِّنًا؟

قُلْتُ: الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ الامْتِحَانُ والاخْتِبَارُ؛ لِأَنَّ الزَّائِغِينَ يَتَّخِذُونَ مِنْ ذَلِكَ مَطْعَنَا فِي القُرْآنِ؛ لِيُبَرِّرُوا لأَنْفُسِهِمُ الكُفْرَ بِهِ والعياذُ باللهِ. وأمَّا الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ، فَيَتَّخِذُونَ مِنْ هَذَا بَيَانًا للحِكْمَةِ، حِكْمَةِ اللهِ جَلَوْعَلا فِي جَعْلِ القُرْآنِ عَلَى هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ مُحْكَمًا ومُتَشَابِمًا؛ حَتَّى يَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ.

وهَذَا كَمَا نَرَاهُ فِي كَلِمَاتِ اللهِ الشَّرْعِيَّة يَكُونُ أيضًا فِي كَلِمَاتِ اللهِ الكَوْنِيَّة. فمثلًا: قدْ يَأْتِي رَجُلٌ إِلَى صَاحِبِ قَبْرِ، فَيَقُولُ: يَا وَلِيَّ اللهِ، يَا سَيِّدِي! يَا مَلْجَئِي! يَا مُسْتَغَاثِي! قَدْ يَأْتِي رَجُلٌ إِلَى صَاحِبِ قَبْرِ، فَيَقُولُ: يَا وَلِيَّ اللهِ، يَا سَيِّدِي! يَا مَلْجَئِي! يَا مُسْتَغَاثِي! أَنْقِذُ وَلَدِي مِنَ المَرْضِ، فَإِذَا ذَهَبَ إِلَى البَيْتِ وَوَجَدَ وَلَدَهُ قَدْ بَرِئِ! فَيَقَعُ فِي اشْتِبَاهِ أَنَّ الَّذِي أَجَابَ دَعُوتَهُ هَذَا الوَلِيُّ صَاحِبُ القَبْرِ، لكنْ عِنْدَمَا يُردُّ مِثْلُ هَذِهِ الحَالِ إِلَى الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ، يَقُولُونَ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ صَاحِبِ القَبْرِ؛ لِأَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ، يَقُولُونَ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ صَاحِبِ القَبْرِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ القَبْرِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ القَبْرِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ القَبْرِ؛ لِأَنَّ صَاحِبِ القَبْرِ؛ لِأَنَّ صَاحِبُ القَبْرِ؛ لِأَنَّ صَاحِبِ القَبْرِ؛ لِأَنَّ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَغُلُونَ هَذَا لَكُ مَا يَعُولُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ مُعُنَّاقُونَ ﴾ [النحل: ٢٠] ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُنَ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى اللهِ الْمَالَةِ اللهِ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَن ذُونِ اللهِ مَن ذُونِ اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَن ذُعْلِونَ ﴾ [الأحقاف:٥].

فَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ: نَحْنُ نَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ هَذَا البُرْءَ لَيْسَ مِنْ أَثَرِ دُعاءِ هَؤُلاءِ، ولكنَّهُ فِتْنَةٌ مِنَ اللهِ عَنَّجَلَ حَصَلَ عِنْدَ دُعاءِ هَؤُلاءِ لَا بِدُعَائِهِمْ.





### القُرْآنُ يَجْرِي فِي إِرْشَادَاتِهِ مَعَ الزَّمَانِ والأَحْوَالِ فِي أَحْكَامِهِ الرَّاجِعَةِ للعُرْفِ والعَوَائِدِ

وهذِهِ قَاعِدَةٌ جَلِيَّةُ المِقْدَارِ، عَظِيمَةُ النَّفْعِ؛ فإنَّ اللهَ أَمَرَ عِبادَهُ بالمَعْرُوفِ (وهُوَ: مَا غُهِ مَا عُرِفَ حُسْنُهُ شَرْعًا، وعَقْلًا، وعُرْفًا) ونَهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ (وهُوَ: مَا ظَهَرَ قُبْحُهُ شَرْعًا، وعَقْلًا، وعُرْفًا) وأمَرَ المُؤْمِنِينَ بالأَمْرِ بالمَعْرُوفِ، والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، ووصَفَهُمْ بذلك.

فَهَا كَانَ مِنَ المَعْرُوفِ لَا يَتَغَيَّرُ فِي الأَحْوَالِ والأَوْقَاتِ: كالصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، والنَّكَاةِ، والصَّوْمِ، والحَجَّ، وغَيْرِهَا مِنَ الشَّرَائِعِ الرَّاتِبَةِ -فَإِنَّهُ أَمَرَ بِهِ فِي كُلِّ وقْتٍ، والواجِبُ عَلَى الأَوَّلِينَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

ومَا كَانَ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا يَتَغَيَّرُ كذلكَ بِتَغَيَّرِ الأَوْقَاتِ: كَالشِّرْكِ، وَالْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالنِّزِنِي، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَنَحْوِهَا -ثَبَتَتْ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكانٍ، لَا تَتَغَيَّرُ، ولَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا.

ومَا كَانَ يَخْتَلِفُ بَاخْتِلَافِ الأَمْكِنَةِ، والأَزْمِنَةِ، والأَخْوَالِ، هُوَ المُرادُ هُنَا؛ فإنَّ اللهَ تَعَالَى يَرُدُّهُمْ فِيهِ إِلَى العُرْفِ، والعادَةِ، والمَصْلَحَةِ المُتَعَيَّنَةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ؛ وذلكَ اللهَ تَعَالَى يَرُدُّهُمْ فِيهِ إِلَى العُرْفِ، والعادَةِ، والمَصْلَحَةِ المُتَعَيَّنَةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ؛ وذلكَ أَنَّهُ أَمَرَ بالإحْسَانِ إِلَى الوَالِدَيْنِ بالأَقْوَالِ والأَفْعَالِ، ولَمْ يُعَيِّنْ لِعِبَادِهِ شَيْئًا خُصُوصًا مِنَ الإحْسَانُ والبَرِّ؛ لِيعُمَّ كُلَّ مَا تَجَدَّدَ مِنَ الأَوْصَافِ والأَحْوَالِ، فقدْ يَكُونُ الإحْسَانُ

إِلَيْهِمْ فِي وقْتٍ غَيْرَ الإحْسَانِ فِي الوَقْتِ الآخَرِ، وفِي حَقِّ شَخْصٍ دُونَ حَقِّ الشَّخْصِ الآخَرِ. والْ عَلَى اللَّحْرِ. فالوَاجِبُ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللهُ: النَّظَرُ فِي الإحْسَانِ المَعْرُوفِ فِي وَقْتِكَ، ومَكانِكَ، فِي حَقِّ وَالِدَيْكَ.

ومِثْلُ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الإحْسَانِ إِلَى الأقارِبِ، والجِيرَانِ، والأَصْحَابِ، وَنَحْوِهِمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ فِي نَوْعِهِ وجِنْسِهِ وأَفْرَادِهِ إِلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ إحْسَانًا، وكذلكَ ضِدُّهُ مِنَ العُقُوقِ، والإساءَةِ، يُنْظَرُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ.

#### اللبنيايق

يعْني: مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَنَّ هَذِهِ صِلَتُهُ يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بالصِّلَةِ وأَطْلَقَ، فيرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَا سَمَّاهُ النَّاسُ صِلَةً؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ بالصِّلَةِ زَوَالُ مَا فِي القُلُوبِ فيرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَا سَمَّاهُ النَّاسُ صِلَةً؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ بالصِّلَةِ زَوَالُ مَا فِي القُلُوبِ وَائْتِلَافُهَا، إِذَا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ وطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ أَوْ قَرِيبَهُ لَا يَزُورُهُ وَائَتِ فِي الْأُسْبُوعِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلكَ، مَا صَارَ ذَلِكَ قَطِيعَةً، فَمَا عُدَّ صِلَةً لِهَوَ صِلَةً. أَمَّا مَنْ كَانَ لَا يَأْتِيهِمْ أَبُدًا، ولَا يَأْتِيهِمْ فِي المُناسَبَاتِ، ولَا يَدْرِي عَنْهُمْ، ولَا يَعْرِفُ إِذَا مَرِضُوا أَوْ مَاتُوا –فهذِهِ قَطِيعَةٌ.

وقَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «رَاجِعٌ فِي نَوْعِهِ وجِنْسِهِ وأَفْرَادِهِ» النَّوْعُ يَخْتَلِفُ، فَمَثلا: أَحَدٌ تَصِلُهُ بَدَرَاهِمَ، وأَحَدٌ تَصِلُهُ بَقُوبٍ، وأَحَدٌ تَصِلُهُ بقَلَمٍ، حَسَبَ الأَفْرادِ. حَسَبَ الْجُنْسِ: لَوْ أَعْطَيْتَ شَخْصًا كَبِيرًا عَظِيمًا غَنِيًّا مِئَةَ رِيَالٍ لَغَضِبَ عَلَيْكَ، ولَوْ أَعْطَيْتَهَا قَرِيبًا فَقِيرًا لَفَرِحَ وسَرَّهُ ذَلِكَ.

أَمَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَهَذَا لَا يَكُونُ صِلَةً، فلَوْ أنَّ النَّاسَ قالُوا: نَحْنُ

تَعارَفْنَا أَنَّ ابْنَةَ العَمِّ تُصافِحُ ابْنَ عَمِّهَا بِيَدِهَا، ولوْ قالتْ لهُ: هَذَا حَرامٌ، وكَفَّتْ يَدَهَا، لَغَضِبَ.

نَقُولُ: الشَّيْءُ الَّذِي نَصَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَوَاصَلَ النَّاسُ بهِ أبدًا.

وكذلك قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩] ﴿وَهَٰنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البقرة:٢٢٨] فردَّ اللهُ الزَّوْجَيْنِ فِي عِشْرَتِهِمَا وأداءِ حَقِّ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخُرِ عَلَى الْمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة:٢٢٨] فردَّ النَّاسِ فِي قُطْرِكَ، وبَلَدِكَ، وحَالِكَ؛ وذلكَ يَخْتَلِفُ الْآخُرِ عَلَى المَعْرُوفِ المُعْتَادِ عِنْدَ النَّاسِ فِي قُطْرِكَ، وبَلَدِكَ، وحَالِكَ؛ وذلكَ يَخْتَلِفُ الْآخُرُوفِ المُعْتَادِ عِنْدَ النَّاسِ فِي قُطْرِكَ، وبَلَدِكَ، وحَالِكَ؛ وذلكَ يَخْتَلِفُ الْخَتِلَافًا عَظِيمًا لَا يُمْكِنُ إحْصَاؤُهُ عَدًّا، فدَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي هَذِهِ النَّصُوصِ المُخْتَصَرَةِ، وهَذَا مِنْ آياتِ القُرْآنِ، وبَرَاهِينِ صِدْقِهِ.

وقالَ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف:٣١] ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنا عَلَيْكُو لِيَاسًا يُؤرِى سَوْءَتِكُم وَرِيشًا ﴾ [الأعراف:٢٦] فأمَرَ عِبادَهُ بالأكْلِ والشُّرْبِ واللِّبَاسِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَخْتَلِفُ وَلَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ واللِّبَاسِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَخْتَلِفُ بِالْحُوالِ، فيتَعَلَّقُ بِهَا أَمْرُهُ حَيْثُ كَانَتْ، لَا يُنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْهَا وقْتَ نُزُولِ القُرْآنِ فقطْ.

وكذلكَ قَوْلُهُ: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ السِّلاحَ والقُوَّةَ المَوْجُودَةَ وقْتَ نُزُولِ القُرْآنِ غَيْرُ نَوْعِ القُوَّةِ المَوْجُودَةِ بَعْدَ ذلكَ، فهذَا النَّصُّ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يُسْتَطَاعُ مِنَ القُوَّةِ فِي كُلِّ وقْتٍ بِهَا يُناسِبُهُ ويَلِيقُ بهِ.

وكذلكَ ليَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء:٢٩]

لَمْ يُعَيِّنْ لَنَا نَوْعًا مِنَ التِّجارَةِ، ولَا جِنْسًا، ولَمْ يُحَدِّدْ لَنَا أَلْفَاظًا يَحْصُلُ بِهَا الرِّضَى، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ أَبَاحَ كُلَّ مَا عُدَّ تِجارَةً مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ الشَّارِعُ، وأَنَّ كُلَّ مَا حَصَلَ بِهِ الرِّضَى مِنَ الأَقْوَالِ والأَفْعَالِ انْعَقَدَتْ بِهِ التِّجارَةُ، فَهَا حَقَّقَ الرِّضَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ انْعَقَدَتْ بِهِ التِّجارَةُ، فَهَا حَقَّقَ الرِّضَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ انْعَقَدَتْ بِهِ التِّجارَةُ، فَهَا حَقَّقَ الرِّضَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ انْعَقَدَتْ بِهِ التَّجارَةُ، فَهَا حَقَّقَ الرِّضَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ انْعَقَدَتْ بِهِ المُعاوَضَاتُ والتَّبَرُّ عَاتُ، وكَمْ فِي القُرْآنِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ شَيْءٌ كَثِيرٌ.





### فِي مَقَاصِدِ أَمْثِلَةِ القُرْآنِ

اعْلَمْ أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ احْتَوَى عَلَى أَعْلَى، وأَكْمَلِ، وأَنْفَعِ المَوَاضِيعِ الَّتِي يَحْتَاجُ الخَلْقُ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ الأَنْوَاعِ، فقَدِ احْتَوَى عَلَى أَحْسَنِ طُرُقِ التَّعْلِيمِ، وإيصالِ المَعَانِي إِلَى القُلُوبِ بأَيْسَرِ شَيْءٍ وأَوْضَحِهِ.

فمِنْ أَنْوَاعِ تَعَالِيمِهِ العَالِيةِ: ضَرْبُ الأَمْثَالِ، وهَذَا النَّوْعُ يَذْكُرُهُ البارِي فِي الأُمُورِ المُهِمَّةِ؛ كَالتَّوْحِيدِ، وحالِ المُوحِّدِ، والشِّرْكِ، وحالَةِ أَهْلِهِ، والأَعْبَالِ العامَّةِ الجَلِيلَةِ، الْهُهِمَّةِ؛ كَالتَّوْحِيدِ، وحالِ المُوحِّدِ، والشِّرْكِ، وحالَةِ أَهْلِهِ، والأَعْبَلِ العامَّةِ الجَلِيلَةِ، ويُعْقِلُهَا بالأُمُورِ المَحْسُوسَةِ؛ لِيَصِيرَ القَلْبُ ويُقْصَدُ بِذَلِكَ كُلِّهِ تَوْضِيحُ المَعَانِي النَّافِعَةِ، وتَمْثِيلُهَا بالأَمُورِ المَحْسُوسَةِ؛ لِيَصِيرَ القَلْبُ كَأَنَّهُ يُشاهِدُ مَعانِيهَا رَأْيَ عَيْنٍ، وهَذَا مِنْ عِنايَةِ البَارِي بعِبَادِهِ، ولُطْفِهِ، فَقَدْ مَثَلَ اللهُ كَأَنَّهُ يُشاهِدُ مَعانِيهَا رَأْيَ عَيْنٍ، وهَذَا مِنْ عِنايَةِ البَارِي بعِبَادِهِ، ولُطْفِهِ، فَقَدْ مَثَلَ اللهُ الوَحْيَ والعِلْمِ النَّازِلِ مِنَ السَّاءِ، الوَحْيَ والعِلْمِ النَّازِلِ مِنَ السَّاءِ، وقُلُوبِ كَعَمَلِ الغَيْثِ والمَطْرِ النَّارِلِ مِنَ السَّاءِ، وقُلُوبِ كَعَمَلِ الغَيْثِ والمَطْرِ فِي الأَرَاضِي والأُودِيَةِ، وأَنَّ عَمَلَ الوَحْيِ والعِلْمِ فِي القُلُوبِ كَعَمَلِ الغَيْثِ والمَطْرِ فِي الأَرَاضِي:

فمِنْهَا أراضٍ طَيِّبَةٌ تَقْبَلُ الماءَ، وتُنْبِتُ الكَلَأَ والعُشْبَ الكَثِيرَ، كَمَثَلِ القُلُوبِ الفاهِمَةِ، الَّتِي تَفْهَمُ عَنِ اللهِ ورَسُولِهِ وحْيَهُ، وكَلامَهُ، وتَعْقِلُهُ، وتَعْمَلُ بهِ: عِلْمًا، وتَعْلِيمًا، بحَسَبِ حَالِهَا؛ كالأرَاضِي بحَسَبِ حالِهَا.

ومِنْهَا أَرَاضٍ تُمْسِكُ المَاءَ وَلَا تُنْبِتُ الكَلاَّ، فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بالمَاءِ الَّذِي تُمْسِكُهُ، فَيَشْرَبُونَ وَيَسْقُونَ مَوَاشِيَهُمْ وأَرَاضِيَهُمْ؛ كالقُلُوبِ الَّتِي تَحْفَظُ الوَحْيَ مِنَ القُرْآنِ

والسُّنَّةِ، وتُلْقِيهِ إِلَى الأُمَّةِ، ولكنْ لَيْسَ عِنْدَهَا مِنَ الدِّرَايَةِ والمَعْرِفَةِ بمَعانِيهِ مَا عِنْدَ الأَوَّلِينَ، وهَؤُلاءِ عَلَى خَيْرٍ، ولكنَّهُمْ دُونَ أُولَئِكَ.

ومنْهَا أراضٍ لَا تُمْسِكُ ماءً، ولَا تُنْبِتُ كَـلَاً؛ كَمَثَلِ القُلُـوبِ الَّتِي لَا تَنْتَفِعُ بالوَحْي، لَا عِلْمًا، ولَا حِفْظًا، ولَا عَمَلًا.

ومُنَاسَبَةُ الأرَاضِي للقُلُوبِ كَمَا تَرَى فِي غَايَةِ الظُّهُورِ...

#### اللبخيابق

الأوَّلُونَ بِمَنْزِلَةِ الأطِبَّاءِ، والآخِرُونَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيادِلَةِ. ومَعْلُومٌ أَنَّ انْتِفَاعَ النَّاسِ بالأطِبَّاءِ أَكْثَرُ مِنِ انْتِفَاعِهِمْ بالصَّيادِلَةِ، فحُفَّاظُ الحَدِيثِ ورُوَاةُ الحَدِيثِ النَّاسِ بالأطِبَّاءِ أَكْثَرُ مِنِ انْتِفَاعِهِمْ بالصَّيادِلَةِ، فحُفَّاظُ الحَدِيثِ ورُوَاةُ الحَدِيثِ النَّي يُصِيبُهَا المَطَرُ، الَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِقْهُ وعِلْمٌ هُمْ بِمَنْزِلَةِ هَوُلاءِ، مِثْلُ الأرْضِ الَّتِي يُصِيبُهَا المَطَرُ، لكنَّهَا لاَ تُنْبِتُ، وإنَّمَا أَهْلُ العِلْمِ لكنَّهَا لاَ تُنْبِتُ، وإنَّمَا أَهْلُ العِلْمِ والفِقْهِ، فإنَّهُمْ كالأرَاضِي الخَصْبَةِ الَّتِي تُنْبِتُ، فينتَفِعُ النَّاسُ بهِ.

... وأمَّا مُناسَبَةُ تَشْبِيهِ الوَحْيِ بالغَيْثِ فكذلكَ؛ لِأَنَّ الغَيْثَ فِيهِ حياةُ الأرْضِ، والعِبادِ، وأرْزَاقُهُمُ الحِسِّيَّةُ. والوَحْيُ فِيهِ حَياةُ القُلُوبِ والأرْوَاحِ، ومادَّةُ أَرْزَاقِهِمُ المَعْنَوِيَّةِ.

وكذلكَ مَثْلَ اللهُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ بِالشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، فكذلكَ شَجَرَةُ التَّوْحِيدِ ثَابِتَةٌ بِقَلْبِ صاحِبِهَا، مَعْرِفَةً، وتَصْدِيقًا، وإيهانًا، وإرادةً لُوجِبِهَا، وتُوثِ، مِنَ النَّيَّاتِ الطَّيِّبَةِ، وإرَادةً لُوجِبِهَا، وتُوثِ، مِنَ النَيَّاتِ الطَّيِّبَةِ، والأَخْلَقِ الزَّكِيَّةِ، والأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، والهَدْيِ المُسْتَقِيمِ، ونَفْعِ صَاحِبِهَا، وانْتِفَاعِ

النَّاسِ بهِ، وَهِيَ صاعِدَةٌ إِلَى السَّماءِ؛ لإخلاصِ صاحِبِهَا، وعِلْمِهِ، ويقينِهِ.

ومَثْلَ اللهُ الشَّرْكَ والمُشْرِكَ بأنَّ مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ إِلهَا يَتَعَزَّزُ بِهِ، ويَزْعُمُ منْهُ النَّفْعَ، وَدَفْعَ الضَّرَرِ، فِي ضَعْفِهِ ووَهَنِهِ؛ كالعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا، وَهُوَ أَوْهَنُ البُيُوتِ، وأَوْهَاهَا، فهَا ازْدَادَتْ باتِّخاذِهِ إلَّا ضَعْفًا إِلَى ضَعْفِهَا!! كذلكَ المُشْرِكُ مَا ازْدَادَ باتِّخاذِهِ وَلَوْهَاهَا، فهَا ازْدَادَتْ بالتِّخاذِهِ إلَّا ضَعْفًا؛ لِأَنَّ قَلْبَهُ انْقَطَعَ عَنِ اللهِ، ومَنِ انْقَطَعَ قَلْبُهُ عَنِ اللهِ وَلَيَّا وَنَصِيرًا مِنْ دُونِ اللهِ إلَّا ضَعْفًا؛ لِأَنَّ قَلْبَهُ انْقَطَعَ عَنِ اللهِ، ومَنِ انْقَطَعَ قَلْبُهُ عَنِ اللهِ حَلَّهُ الشَّهُ عَنِ اللهِ وَهَنِهِ، فَإِنَّهُ اتَّكَلَ عليْه، وطَنَّ منْهُ حُصُولَ المَنافِع، فخَابَ ظَنَّهُ وانْقَطَعَ أَمَلُهُ!!

وأمَّا المُؤْمِنُ: فَإِنَّهُ قَوِيَ بِاللهِ بِقُوّةِ إِيهانِهِ وتَوْجِيدِهِ، وتَعَلَّقِهِ بِاللهِ وحْدَهُ الَّذِي عَلَى بِيدِهِ الأَمْرُ، والنَّفْعُ، ودَفْعُ الضَّرَرِ، وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ فِي أَحْوالِهِ كُلِّهَا؛ كالعَبْدِ الَّذِي عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، فِي أَقْوالِهِ، وأَفْعَالِهِ، مُنْطَلِقَ الإرادَةِ، حُرَّا عَنْ رِقِّ المَخْلُوقِينَ، غَيْرَ مُقَيَّدٍ لَهُمْ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، بِخِلافِ المُشْرِكِ، فَإِنَّهُ كالعَبْدِ الأَصَمِّ الأَبْكَمِ، الَّذِي هُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلاهُ، أَيْنَا يُوجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ؛ لِأَنَّ قَلْبَهُ مُتَقَيِّدٌ للمَخْلُوقِينَ، مُسْتَرِقُّ هُو كُلُّ عَلَى مَوْلاهُ، أَيْنَا يُوجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ؛ لِأَنَّ قَلْبَهُ مُتَقَيِّدٌ للمَخْلُوقِينَ، مُسْتَرِقُّ لَهُمْ، لَيْسَ لَهُ انْطلاقٌ وتَصَرُّفٌ فِي الخَيْرِ، فَمَثَلُهُ أَيضًا كالَّذِي خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتَخَطَّفَتُهُ الطَّيُورُ، ومَزَّقَتُهُ كُلُّ مُنَوِّقٍ.

وهَوُلاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ آلِهَةٌ يَنْفَعُونَ ويُدْعَوْنَ، لَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى خَلْقِهِ، فكَيْفَ خَلْقِ أَضْعَفِ المَخْلُوقاتِ -وهُوَ الذُّبابُ- لَمْ يَقْدِرُوا باجْتِمَاعِهِمْ عَلَى خَلْقِهِ، فكَيْفَ بَعْضِهِمْ؟! فكَيْفَ بفَرْدٍ مِنْ مِثَاتِ الأُلُوفِ مِنْهُمْ؟! وأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الذُّبابَ لَوْ يَسْلُبُهُمْ شَيْئًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اسْتِخْلَاصِهِ مِنْهُ ورَدِّهِ، فهَلْ فَوْقَ هَذَا الضَّعْفِ ضَعْفٌ؟ وهلْ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الغُرُورِ الَّذِي وقَعَ فِيهِ الْمُشْرِكُ شَيْءٌ؟

وَهُوَ مَعَ هَذَا الغُرُورِ، وهَذَا الوَهَنِ والضَّعْفِ مُنْقَسِمٌ قَلْبُهُ بَيْنَ عِدَّةِ آلِهَةٍ؛ كالعَبْدِ الَّذِي بَيْنَ الشُّرَكاءِ المُتَشاكِسِينَ، لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِرْضاءِ أَحَدِهِمْ دُونَ الآخَرِ، فهُوَ مَعَهُمْ فِي شَرِّ دَائِمٍ، وشَقاءٍ مُتَرَاكِمٍ.

فَلَوِ اسْتَحْضَرَ الْمُشْرِكُ بَعْضَ هَذِهِ الأَحْوَالِ الوَخِيمَةِ لَرَبَأَ بِنَفْسِهِ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ، ولَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَضَاعَ عَقْلَهُ ورَأْيَهُ بعْدَمَا أَضَاعَ دِينَهُ.

وأمَّا الْمُوحِّدُ، فَإِنَّهُ خَالِصٌ لِرَبِّهِ، لَا يَعْبُدُ إِلَّا هُوَ، ولَا يَرْجُو ويَخْشَى إِلَّا هُوَ، وقَدِ اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ واسْتَرَاحَ، وعَلِمَ أَنَّهُ عَلَى الدِّينِ الحَقِّ، وأنَّ عاقِبَتَهُ أَحْمَدُ العَوَاقِبِ، ومَآلَهُ الخَيْرُ والفَلَاحُ، والسَّعَادَةُ الأَبَدِيَّةُ، فهُوَ فِي حَياةٍ طَيِّةٍ، ويَطْمَعُ فِي حَياةٍ أَطْيَبَ مِنْهَا.

ومَثَّلَ اللهُ الأَعْمَالَ بِالبَساتِينِ، فَذَكَرَ الْعَمَلَ الْحَامِلَ الْحَالِصَ لَهُ، الَّذِي لَمْ يَعْرِضْ لَهُ مَا يُفْسِدُهُ كَبُسْتَانٍ فِي أَحْسَنِ الْمَوَاضِعِ وأَعْلاهَا، تَنْتَابُهُ الرِّياحُ النَّافِعَةُ، وقَدْ ضَحَى وبَرَزَ للشَّمْسِ، وفِي خِلالِهِ الأَنْهارُ الجارِيَةُ المُتَدَفِّقَةُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ غَزِيرَةً فإنَّهَا كافِيَةٌ لَهُ، كالطَّلِّ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ، ومَعَ ذَلِكَ فَأَرْضُهُ أَطْيَبُ الأَرَاضِي وأَزْكاهَا؛ فمَعَ تَوَفُّرِ كالطَّلِّ النَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ، ومَعَ ذَلِكَ فَأَرْضُهُ أَطْيَبُ الأَراضِي وأَزْكاهَا؛ فمَع تَوَفُّرِ الشَّارِ، هذِه الشُّرُوطِ لَا تَسْأَلُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ زَهاءِ الأَشْجارِ، وطِيبِ الظِّلالِ، ووُفُورِ الشَّارِ، فَضَاحِبُهُ فِي نَعِيمٍ ورَغَدٍ مُتَوَاصِلٍ، وَهُو آمِنٌ عَنِ انْقِطَاعِهِ وتَلَفِهِ.

فإنْ كَانَ هَذَا البُسْتَانُ لإنْسانٍ قَدْ كَبِرَ وضَعُفَ عَنِ العَمَلِ، وعِنْدَهُ عائِلَةٌ ضِعافٌ، لَا مُساعَدَة مِنْهُمْ ولَا كَفَاءَة، وقَدِ اغْتَبَطَ بِهِ حَيْثُ كَانَ مَادَّتَهُ، ومَادَّةَ عَائِلَتِهِ، ضِعافٌ، لَا مُساعَدَة مِنْهُمْ ولَا كَفَاءَة، وقَدِ اغْتَبَطَ بِهِ حَيْثُ كَانَ مَادَّتَهُ، ومَادَّةَ عَائِلَتِهِ، ثُمَّ إنَّهُ جَاءَتُهُ آفَةٌ وإعْصَارٌ أَحْرَقَهُ، وأَتْلَفَهُ عَنْ آخِرِهِ، فكَيْفَ تَكُونُ حَسْرَةُ هَذَا المَعْرُورِ؟! وكَيْفَ تَكُونُ مُصِيبَتُهُ؟! وهَذَا هُوَ الَّذِي جَاءَ بَعْدَ العَمَلِ بِمَا يُبْطِلُ عَمَلَهُ الصَالِحَ مِنَ الشِّرْكِ، أو النَّفاقِ، أو المَعاصِي المُحْرِقَةِ، فيا وَيْحَهُ بَعْدَمَا كَانَ بُسْتَانُهُ الصَالِحَ مِنَ الشِّرْكِ، أو النَّفاقِ، أو المَعاصِي المُحْرِقَةِ، فيا وَيْحَهُ بَعْدَمَا كَانَ بُسْتَانُهُ

زَاكِيًا زَاهِيًا أَصْبَحَ تالِفًا! قَدْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ، وبَقِيَ بحَسْرَتِهِ مَعَ عائِلَتِهِ!!

فهذَا مِنْ أَحْسَنِ الأَمْثَالِ وأَنْسَبِهَا، فقَدْ ذَكَرَ اللهُ صِفَةَ بُسْتَانِ مَنْ ثَبَّتَهُ اللهُ عَلَى الإيهانِ والعَمَلِ، وبُسْتَانِ مَنْ أَبْطَلَ عَمَلَهُ بِهَا يُنافِيهِ ويُضادُّهُ. ويُؤْخَذُ مِنْ ذلكَ: أنَّ الَّذِي لَمْ يُوَفَّقُ للإيهانِ ولَا للعَمَلِ أَصْلًا، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بُسْتَانٌ أَصْلًا.

ووَجْهُ تَشْبِيهِ الأَعْمَالِ بِالبَسَاتِينِ: أَنَّ البَسَاتِينَ تَمَكُّهُ المياهُ، وطِيبُ المَحَلِّ، وحُسْنُ المَوْقِعِ؛ فكذلِكَ الأَعْمَالُ، يَمُدُّهَا الوَحْيُ النَّازِلُ لِحَيَاةِ القُلُوبِ الطَّيِّبَةِ، وقَدْ جَمَعَ العامِلُ جَمِيعَ شُرُوطِ قَبُولِ العَمَلِ، مِنَ الاجْتِهَادِ، والإخلاصِ، والمُتَابَعَةِ، فأثْمَرَ عَمَلُهُ كُلَّ زَوْجٍ بَهِيعٍ.

وقدْ مَثْلَ اللهُ عَمَلَ الكافِرِ بالسَّرَابِ الَّذِي يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، فَيَأْتِيهِ وَقَدِ اشْتَدَّ بِهِ الظَّمَأُ، وأَنْهَكُهُ الإعْياءُ، فَيَجِدُهُ سَرَابًا!! ومَثْلَهُ بالرَّمادِ الَّذِي أُحْرِقَ، فجَاءَتْهُ الرِّياحُ فَذَرَتْهُ، فلَمْ تُنْقِ مِنْهُ بَاقِيَةً، وهَذَا مُناسِبٌ لحالِهِ، وبُطلانِ عَمَلِهِ، فإنَّ كُفْرَهُ ومَعاصِيهُ بَمَنْزِلَةِ الرَّمادِ والسَّرَابِ الَّذِي لَا حَقِيقَةَ لهُ، وَهُو كَانَ بَمْنَوِلَةِ النَّارِ المُحْرِقَةِ، وعَمَلَهُ بمَنْزِلَةِ الرَّمادِ والسَّرَابِ الَّذِي لَا حَقِيقَةَ لهُ، وَهُو كَانَ يَعْتَقِدُهُ نَافِعًا لهُ، فَإِذَا وَصَلَهُ ولَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ، ووَجَدَ اللهَ عَنْدَهُ فَوَقًاهُ حِسَابَهُ.

كَمَا مَثْلَ نَفقاتِ الْمُخْلِصِينَ بِذَلِكَ البُسْتَانِ الزَّكِيِّ الزَّاهِي، ومَثْلَ نَفقاتِ الْمُرَائِينَ بحَجَرٍ أَمْلَسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ تُرابٍ، فأصابَهُ مَطَرٌ شَدِيدٌ تَرَكَهُ صَلْدًا لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ قَلْبَ الْمُرائِي لَا إيهانَ فِيهِ، ولَا إخلاصَ، بلْ هُوَ قاسٍ كالحَجَرِ، فنَفَقَتُهُ حَيْثُ لَمْ تَطُدُرْ عَنْ إيهانٍ، بلْ رِياءٍ وسُمْعَةٍ، لَمْ تُؤتِّرْ فِي قَلْبِهِ حَياةً ولَا زَكاةً، كَهَذَا المَطَرِ الَّذِي لَمْ يُؤتِّر فِي قَلْبِهِ حَياةً ولَا زَكاةً، كَهَذَا المَطَرِ الَّذِي لَمْ يُؤتِّر فِي هَذَا الْحَجَرِ الأَمْلَسِ شَيْئًا.

وهذِهِ الأَمْثَالُ إِذَا طُبِّقَتْ عَلَى مُمَثَّلاتِهَا وضَّحَتْهَا وبَيَّنَتْهَا، وبَيَّنَتْ مَرَاتِبَهَا مِنَ الخَيْرِ، والشَّرِّ، والكمالِ، والنَّقْصَانِ.

ومَثْلَ اللهُ حالَ المُنَافِقِينَ بحالِ مَنْ هُوَ فِي ظُلْمَةٍ، فاسْتَوْقَدَ نَارًا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ لَمَّ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ وتَبَيَّنَ لَهُ الطَّرِيقُ ذَهَبَ نُورُهُمْ، وانْطَفَأَ ضَوْقُهُمْ، فبَقَوْا فِي ظُلْمَةٍ عَظِيمَةٍ أَعْظَمَ مِنَ الظُّلْمَةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا أَوَّلَا!! وهكذَا المُنافِقُ، اسْتَنَارَ بنُورِ الإيهانِ، فلمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِّقْوَةُ، واسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الحَيْرَةُ، فذَهَبَ عَنْهُ نُورُهُ أَحْوَجَ مَا هُوَ إليْهِ، وبَقِيَ فِي ظُلْمَةٍ مُتَحَيِّرًا، فهُمْ لَا يَرْجِعُونَ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ اللهِ فِي عِبادِهِ أَنَّ مَنْ بانَ لَهُ الهُدَى، واتَّضَحَ لَهُ الحَقُّ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُوفِّقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ للهِدَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْ بانَ لَهُ الهُدَى، واتَّضَحَ لَهُ الحَقُّ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُوفِقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ للهِدَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْ بانَ لَهُ الهُدَى، واتَّضَحَ لَهُ الحَقُّ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُوفِقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ للهِدَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْ بانَ لَهُ الهُدَى، واتَضَحَ لَهُ الحَقُّ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُوفِقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ للهِدَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْ بانَ لَهُ الهُدَى، وعَرَفَ الضَّلالَ فاتَبَعَهُ، وهَذَا المَثَلُ يَنْطَبِقُ عَلَى المُنافِقِينَ، الَّذِينَ رَأَى الحَقَّ فَتَرَكُهُ وا وَعَرَفُوا، ثُمَّ عَلَيْهِمُ الأَعْرَاضُ الضَّارَّةُ، فتَرَكُوا الإيهانَ.

### اللبنيايق

قَوْلُهُ: ﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ النَّارَ فِيهَا حَرَارَةٌ وفِيهَا نُورٌ، فَإِذَا ذَهَبَ النُّورُ حَلَّتِ الظُّلْمَةُ وبَقِيَتِ أَيضًا الحَرارَةُ، فصَارُوا -والعياذُ باللهِ - في حَرارَةٍ وظُلْمَةٍ. فهَوُلاءِ ليَّا رَأُوا الإيهانَ وتَرَكُوهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ، وكها قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ \* أَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

ولهَذَا مِنْ أَشَدِّ مَا يَكُونُ أَنَّ الإنْسَانَ يُبَيَّنُ لَهُ الحَقُّ، ولوْ فِي مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ اتِّبَاعًا لِهَوَى نَفْسِهِ، أَوْ خَوْفًا مِنَ العامَّةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهَذَا رُبَّمَا يُحْرَمُ الحَقَّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يُبَيَّنُ لَهُ، أَوْ يُبَيَّنُ لَهُ ويُصِرُّ عَلَى خِلافِهِ؛ ولهَذَا يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ إِذَا عَلِمَ الحَقَّ أَنْ يُبادِرَ إِلَيْهِ آيًّا كَانَ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ فِي أُصُولِ الدِّينِ أَمْ فِي فُرُوعِهِ، إِنْ صَحَّ أَنْ نُقَسِّمَ الدِّينَ إِلَى أُصُولٍ وفُرُوعٍ، بَعْضُ العُلَمَاءِ -كشَيْخِ الإسْلَامِ- يَقُولُ: الدِّينُ لَا يَنْقَسِمُ إِلَى أُصُولٍ وفُرُوعٍ، والتَّقْسِيمُ إِلَى أُصُولٍ وفُرُوعٍ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، فقدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ (۱). مَا هِيَ الأُصُولُ ومَا هِيَ الفُرُوعُ؟

وعَلَى حَسَبِ تَقْسِيمِهِمُ: الأُصُولُ هِيَ الأُمُورُ العِلْمِيَّةُ، والفُرُوعُ هِيَ الأُمُورُ العِلْمِيَّةُ، الأُصُولُ هِيَ الأُمُورُ العِلْمِيَّةُ، الأُصُولُ مَا لَا عُذْرَ فِيهِ بالجَهْلِ، والفُرُوعُ مَا يُعْذَرُ فِيهِ بالجَهْلِ، وهَذَا صَحِيحٌ حَسَبَ الواقِعِ؛ فَأَرْكَانُ الإسْلَامِ لَا شَكَ أَنَّهَا حَسَبَ مَا قَسَّمُوهُ، ولَيْسَ بصَحِيحٍ حَسَبَ الواقِعِ؛ فَأَرْكَانُ الإسْلَامِ لَا شَكَ أَنَّهَا أَصُولُ «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خُسْدٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » (أَ وكَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كَلِمَةِ الإِحْلاصِ: ﴿أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

فالصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الدِّينَ لَهُ أَرْكَانٌ ولَهُ شَرَائِعُ، ولَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: فِي الدِّينِ قُشُورٌ! فَلَيْسَ فِي الدِّينِ شَيْءٌ اسْمُهُ قُشُورٌ. كُلُّ الدِّينِ لُبُّ، لكنْ بَعْضُهُ مِنْ أَرْكَانِ الإِيهانِ، وبَعْضُهُ دُونَ ذلكَ.

والمِثَالُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَغَدُ وَبَرْقُ يَجَعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِى ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة:١٩] يَنْطَبِقُ عَلَى المُنَافِقِينَ، الضَّالِّينَ، المُتَحَيِّرِينَ، الَّذِينَ يَسْمَعُونَ القُرْآنَ ولَمْ يَعْرِفُوا المرادَ مِنْهُ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٦/ ٥٦ - ٥٧) ١٢٦ (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب قول النبي على الإسلام على خمس»، (٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي على الإسلام على خمس»، رقم (١٦)، من حديث ابن عمر رضاً لَلْهُ عَنْهُا.

وأَعْرَضُوا عنْهُ، وكَرِهُوا سَماعَهُ اتِّبَاعًا لرُؤَسَائِهِمْ وسَادَتِهِمْ.

ومَثّلَ اللهُ الحياةَ الدُّنْيَا وزَهْرَتَهَا، والاغْتِرَارَ بِهَا، بحالَةِ زَهْرَةِ الرَّبِيعِ، تُعْجِبُ النَّاظِرِينَ، وتَغُرُّ الجَاهِلِينَ، ويَظُنُّونَ بَقَاءَهَا، ولَا يُؤَمِّلُونَ زَوَالَهَا، فلَهُوْا بِهَا عَمَّا خُلِقُوا لهُ، فأصْبَحَتْ عنْهُمْ زَائِلَةً، وأضْحَوْا لِنَعِيمِهَا مُفارِقِينَ فِي أَسْرَعِ وقْتٍ، كَهَذَا الرَّبِيعِ إِذَا أَصْبَحَ بَعْدَ الاخْضِرَارِ هَشِيمًا، وبَعْدَ الحَيَاةِ يَبَسًا رَمِيمًا، وهَذَا الوَصْفُ قَدْ الرَّبِيعِ إِذَا أَصْبَحَ بَعْدَ الاخْضِرَارِ هَشِيمًا، وبَعْدَ الحَيَاةِ يَبَسًا رَمِيمًا، وهَذَا الوَصْفُ قَدْ شَاهَدَهُ الحَلْقُ، واعْتَرَفَ بِهِ البَرُّ والفاجِرُ، ولكنْ شُكْرُ الشَّهَوَاتِ، وضَعْفُ دَاعِي الإيانِ اقْتَضَى إيثارَ العاجِلِ عَلَى الآجِلِ.

#### اللبخيابق

وكذلِكَ قَوْلُهُ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِـ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيَهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِـ﴾ [الرعد:١٤] فالَّذِي يَمُدُّ يَدَيْهِ ويَدْعُو هَذِهِ الأَصْنَامَ كَالَّذِي يَبْسُطُ يَدَيْهِ إِلَى الماءِ، ولَوْ بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَى الماءِ هَلْ يَصِلُ إِلَى فَمِكَ؟ أَبَدًا، لَا يَصِلُ، بِلْ وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَى يَدِكَ، فَهَكَـذَا أَيضًا الَّذِينَ يَدْعُـونَ مِنْ دُونِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّ مِنْ طُرُقِ تَعْلِيمِ القُرْآنِ وبَيانِهِ ضَرْبَ الأَمْثَالِ، وَهُو تَشْبِيهُ الأَشْيَاءِ المَعْقُولَةِ بِالأَشْيَاءِ المَحْسُوسَةِ؛ لِتَتَبَيَّنَ فِي الذِّهْنِ صُورَتُهَا، وتَتَّضِحَ بأَقْرَب وَسِيلَةٍ مُمْكِنَةٍ.





### إِرْشَادَاتُ القُرْآنِ عَلَى نَوْعَيْنِ

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرْشِدَ أَمْرًا، ونَهْيًا، وخَبَرًا، إِلَى أَمْرٍ مَعْرُوفٍ شَرْعًا، أَوْ مَعْرُوفٍ عُرفًا، كَمَا تَقَدَّمَ.

والنَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُرْشِدَ إِلَى اسْتِخْرَاجِ الأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ مِنْ أُصولٍ مَعْرُوفَةٍ، ويُعْمَلُ الفِكْرُ فِي اسْتِفَادَةِ المَنافِع مِنْهَا.

وهذِهِ القَاعِدَةُ شَرِيفَةٌ جَلِيلَةُ القَدْرِ.

أَمَّا النَّوْعُ الأَوَّلُ: فأَكْثَرُ إِرْشادَاتِ القُرْآنِ فِي الأُمُورِ الخَبَرِيَّةِ، والأُمُورِ الحُكْمِيَّةِ دَاخِلَةٌ فِيهَا.

وأمّا النّوعُ الثّاني - وهُو المَقْصُودُ هُنَا- فَإِنّهُ دَعَا عِبادَهُ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ إِلَى النّفَرِ فِيهَا، التّفَكّرِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ، ومَا خَلَقَ اللهُ فِيهَا مِنَ العَوَالِمِ، وإِلَى النّظرِ فِيهَا، وأَنّهُ أَنْزَلَ الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومَنَافِعُ للنّاسِ وأَخْبَرَ أَنّهُ سَخَّرَهَا لِمَصالحِنَا ومَنَافِعِنَا، وأَنّهُ أَنْزَلَ الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومَنَافِعُ للنّاسِ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّاَيْفِ جَمِيعًا مِنّهُ ﴾ [الجائية: ١٣] ونَبّه العُقُولَ عَلَى التّفَكّرِ فِيهَا، واسْتِخْرَاجِ أَنْوَاعِ العُلُومِ والفَوَائِدِ مِنْهَا؛ وذلك أَنّنَا إِذَا فَكَرْنَا فِيهَا، ونَظُرْنَا فِيهَا، ونَظُرْنَا حَلَهُ، وأَلْهَا، وأوْصافَهَا، وانْتِظَامَهَا، ولأي شَيْءٍ خُلِقَتْ؟ ولأي فَائِدةٍ أُبْقِيَتْ؟ وماذَا فِيهَا مِنَ اللّاياتِ؟ ومَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ المَنافِعِ؟ أَفَادَنَا هَذَا الفِكُرُ فِيهَا عِلْمَيْنِ جَلِيلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّنَا نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى مَا للهِ مِنْ صِفاتِ الكَمَالِ والعَظَمَةِ، ومَا لَهُ مِنَ النِّعَمِ

الوَاسِعَةِ، والأيادِي المُتكاثِرَةِ، وعَلَى صِدْقِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ المَعادِ، والجَنَّةِ والنَّارِ، وعَلَى صِدْقِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ المَعادِ، والجَنَّةِ والنَّارِ، وعَلَى صِدْقِ رُسُلِهِ، وحَقِّيَّةِ مَا جَاؤُوا بهِ. وهَذَا النَّوْعُ قَدْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَهْلُ العِلْمِ، وكُلُّ ذَكَرَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ عِلْمُهُ؛ فإنَّ اللهَ أَخْبَرَ أَنَّ الآياتِ إنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهَا أُولُو الأَلْبابِ، وهَذَا أَجَلُّ العِلْمَيْنِ، وأعْلاهُمَا، وأكْمَلُهُمَا.

والعِلْمُ الثَّانِي: أَنَّنَا نَتَفَكَّرُ فِيهَا، ونَسْتَخْرِجُ مِنْهَا المَنَافِعَ المُتَنَوِّعَةَ، فإنَّ اللهَ سَخَّرَهَا لنَا، وسَلَّطَنَا عَلَى اسْتِخْرَاجِ جَمِيعِ مَا لَنَا فِيهَا مِنَ المَنافِعِ والحَيْرَاتِ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ، فَسَخَّرَ لَنَا أَرْضَهَا لِنَحْرُثَهَا، ونَوْرَعَهَا، ونَغْرِسَهَا، ونَسْتَخْرِجَ مَعادِبَهَا وبَرَكَتَهَا، وجَعَلَها فَسَخَّرَ لَنَا أَرْضَهَا لِنَحْرُثَهَا، ونَوْرَعَهَا، ونَغْرِسَهَا، ونَسْتَخْرِجَ مَعادِبَهَا وبَرَكَتَهَا، وجَعَلَها طَوْعَ عُلُومِنَا وأَعْمِالِنَا؛ لِنَسْتَخْرِجَ مِنْهَا الصِّناعَاتِ النَّافِعَة، فجَمِيعُ فُنُونِ الصِّناعاتِ حَلَى كَثْرَتِهَا، وتَنَوُّعِهَا، لَا سِيَّا فِي هَذِهِ الأَوْقاتِ - كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي حَلَى كَثْرَتِهَا، وتَنَوُّعِهَا، لَا سِيَّا فِي هَذِهِ الأَوْقاتِ - كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي تَسْخِيرِهَا لَنَا.

وقَدْ عُرِفَتِ الحَاجَةُ، بَلِ الضَّرُورَةُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ إِلَى اسْتِبْبَاطِ المَنافِعِ مِنْهَا، وتَرْقِيَةِ الصَّنائِعِ إِلَى مَا لَا حَدَّ لَهُ، وقَدْ ظَهَرَ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ مِنْ مَوادِّهَا وعَناصِرِهَا أَمُورٌ فِيهَا فَوائِدُ عَظِيمَةٌ للخَلْقِ، وقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا فِي قَاعِدَةِ اللَّازِمِ: أَنَّ مَا لَا تَتِمُّ الأُمُورُ أَمُورُ فِيهَا فَوائِدُ عَظِيمَةٌ للخَلْقِ، وقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا فِي قَاعِدةِ اللَّازِمِ: أَنَّ مَا لَا تَتِمُّ الأُمُورُ المَطْلُوبَةُ إِلَّا بِهِ فَهُو مَطْلُوبٌ. وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَعَلَّمَ الصِّناعاتِ والمُخْتَرَعَاتِ الحَادِثَةِ مِنَ الأُمُورِ المَطْلُوبَةِ شَرْعًا، كَمَا هِي مَطْلُوبَةٌ لازِمَةٌ عَقْلًا، وأنَّهَا مِنَ الجِهادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ومِنْ عُلُومِ القُرْآنِ؛ فإنَّ القُرْآنَ نَبَّهَ العِبَادَ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومَنافِعُ ومِنْ عُلُومِ القُرْآنِ؛ فإنَّ القُرْآنَ نَبَّهَ العِبَادَ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومَنافِعُ النَّاسِ، وأَنَّهُ سَخَّرَ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ، فعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْعَوْا لِتَحْصِيلِ هَذِهِ المَنافِعِ مِنْ الشَّرُقِ إِلَى تَحْصِيلِهَا، وَهِي مَعْرُوفَةٌ بِالتَّجارِبِ، وهَذَا مِنْ آياتِ القُرْآنِ، وَهُو النَّعْرَانِ القُرْآنِ، وَهُو النَّوْمِ الطُّرُقِ إِلَى تَحْصِيلِهَا، وَهِي مَعْرُوفَةٌ بِالتَّجارِبِ، وهَذَا مِنْ آياتِ القُرْآنِ، وَهُو النَّعْمِ، أَنْ يَسْعَوْ إِلَى عَلَى سَعَةِ عِلْمِ اللهِ، وحِكْمَتِهِ ورَحْمَتِهِ بعِبَادِهِ، بأنْ أَبَاحَ لَهُمْ جَمِيعَ النَّعَمِ، ويَسَرَ لَهُمُ الوصُولَ إِلَيْهَا بطُرُقٍ لَا تَزَالُ تَحْدُثُ وَقْتًا بَعْدَ وقْتٍ، وقَدْ أَنْ مَا فِي عِلَّهِ عَلَى السَّهِ عَلْمَ الْمُؤْوِقُ لَا تَزَالُ تَحْدُثُ وَقْتًا بَعْدَ وقْتٍ، وقَدْ أَوْمَ وقَدْ أَنْ الْمَامِ وقَدْ أَنْ الْمُ الْوَصُولَ إِلَيْهَا بطُرُقٍ لَا تَزَالُ مَالُولُولُ وَقَدًا مَعْدَ وقْتٍ، وقَدْ أَنْ فَعَلَى مَا فَي المَّهِ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْوِلُ إِلَيْهُ بطُولُ الْمُؤْولِ الْمَالُولُ وَالْمَا الْمُؤْولِ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ وَلَا الْمُؤْولُ وَلَا الْعُرُالُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْلُولُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْل

آياتٍ أَنَّهُ تَذْكِرَةٌ يَتَذَكَّرُ بِهِ العِبَادُ كُلَّ مَا يَنْفَعُهُمْ فَيَسْلُكُونَهُ، ومَا يَضُرُّهُمْ فَيَتُرُكُونَهُ، وأَنَّهُ هِدايَةٌ لِجَمِيعِ المَصالِحِ.

### اللغثابق

خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْشَدَ النَّاسَ بَهَذَا القُرْآنِ العَظِيمِ، وأَنَّ إِرْشَادَهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأُوَّلُ: أُوامِرُ ونَوَاهٍ وأُخْبَارٌ فِيهَا عِظَةٌ وعِبْرَةٌ.

والثَّانِي: إِرْشَادٌ إِلَى أُمُورٍ وَرَاءَ ذَلِكَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ، يَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى كَمَالِ عَظَمَةِ اللهِ عَنَّقِجًا، وكَمَالِ رَحْمَتِهِ، ويَنْتَفِعُونَ بِهَا أَيضًا فِي أُمُورِ دُنْيَاهُمْ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلِ انْظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَنَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس:١٠١] ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْطِلًا ﴾ [آل عمران:١٩١] ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد:٢٥].

فَإِنّهُ إِذَا عَلِمَ الْإِنْسَانُ أَنَّ فِي الْحَدِيدِ بَأْسًا شَدِيدًا، اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ وإِلَى مَتَانَةٍ. وكذلكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِ مَنافِعَ أُخْرَى ذَهَبَ يَطْلُبُ هَذِهِ الْمَنافِعَ، ويُكَيِّفُ هَذَا الحَدِيدَ، فيصْهَرُهُ ويَصْنَعُهُ عَلَى حَسَبِ المَنْفَعَةِ الَّتِي أَرَادَهَا، فلَوْ الْمَنافِعَ، ويُكَيِّفُ هَذَا الحَدِيدَ، فيصْهَرُهُ ويَصْنَعُهُ عَلَى حَسَبِ المَنْفَعةِ الَّتِي أَرَادَهَا، فلَوْ أَنَّ اللهَ عَنَّاجُونَ إِلَى مُجَلَّدَاتٍ، أَنَّ اللهَ عَنَّاجُونَ إِلَى مُجَلَّدَاتٍ، فَلَوْ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ هَذَا العِلْمِ، ولكنِ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ لَا يَعْرِفُونَ عَنْ كَتَا هُونَ عَنْ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ هَذَا الْحَدِيدُ فِيهِ مَنَافِعُ، فمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّنَا نُسَخِّرُ عُلُومَنَا هَذَا الْمُحْوِلِ إِلَى تِلْكَ المَنَافِعِ الَّتِي عَبَّرَ اللهُ عَنْهَا فِي هَذَا الجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةُ وأَفْهَا مَنَا للوُصُولِ إِلَى تِلْكَ المَنَافِعِ الَّتِي عَبَّرَ اللهُ عَنْهَا فِي هَذَا الجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةُ مُنْهَا فِي هَذَا الجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةُ مُنْهَا فِي هَذَا الجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةُ مُنْهُ عَلَى المُعْمَى الْحُمْونِ عِلَى اللهُ عَنْهَا فِي هَذَا الجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةُ مُنْهَا فِي هَذَا الجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةُ مُنْهَا فِي هَذَا الجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةُ مُنْهَا فِي هَذَا الْجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةُ مُنْهَا فِي هَذَا الْجَمْعِ، الَّذِي هُو صِيغَةً مُنْهَا فِي هَذَا الْجَمْعِ، اللهُ عَنْها فِي مَا اللهُ عُلْومَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْجَمْعِ، اللّهُ عَنْهَا فِي مَا اللهُ عَلَى الْعَلَا الْحِلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الللهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْم



# القُرْآنُ يُرْشِدُ إِلَى التَّوَسُّطِ والاعْتِدَالِ فِي الأُمُورِ ويَذُمُّ التَّقْصِيرَ والغُلُوَّ ومُجَاوَزَةَ الحَدِّ

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ ﴾ [النحل: ٩٠] ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ ﴾ [الأعراف: ٢٩] والآياتُ الآمِرَةُ بالعَدْلِ والنَّاهِيَةُ عَنْ ضِدِّهِ كَثِيرَةٌ، والعَدْلُ فِي كُلِّ الأُمُورِ: لَا يُعَلِّ والنَّاهِيَةُ عَنْ ضِدِّهِ كَثِيرَةٌ، والعَدْلُ فِي كُلِّ الأُمُورِ: لُومُ الحَدِّ فِيهَا، وأَنْ لَا يَغْلُو ويَتَجَاوَزَ الحَدَّ، كَمَا لَا يُقَصِّرُ ويَدَعُ بَعْضَ الحَقِّ، فَفِي عَبادَةِ اللهِ: أَمَرَ بالتَّمَسُّكِ بِمَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، ونهَى عَنْ مُجاوَزَةِ ذَلِكَ وتَعَدِّي الحُدُودِ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، وذَمَّ الْقَصِّرِينَ عَنْهُ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ.

فالعِبَادَةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا: مَا جَمَعَتِ الإِخْلاصَ للمَعْبُودِ، والْمُتابَعَةَ للرَّسُولِ. ومَا فُقِدَ فِيهِ الأَمْرَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فهي مِنَ الأَعْمَالِ اللَّاغِيَةِ.

وفي حَقِّ الأَنْبِيَاءِ والرُّسُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِالاعْتِدَالِ، وهُوَ: الإيهانُ بِهِمْ، وَمَحَبَّتُهُمُ اللَّهَدَّمَةُ عَلَى مَحَبَّةِ الحَلْقِ، وتَوْقِيرُهُمْ، واتِّبَاعُهُمْ، ومَعْرِفَةُ أَقْدَارِهِمْ، ومَحَبَّتُهُمُ اللهُ بِهَا. ونَهَى عَنِ الغُلُوِّ فِيهِمْ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، وهُوَ: أَنْ يُرْفَعُوا وَمَرَاتِبُهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ بِهَا. ونَهَى عَنِ الغُلُوِّ فِيهِمْ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، وهُوَ: أَنْ يُرْفَعُوا فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمُ اللهِ حَلَّتِي لَا يُشارِكُهُ فِيهَا فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمُ اللهِ حَلَّتِي لَا يُشارِكُهُ فِيهَا مُشارِكُ مَيْءٌ.

كَمَا نَهَى عَنِ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهِمْ فِي الإيهانِ بِهِمْ، ومَحَبَّتِهِمْ، وتَرْكِ تَوْقِيرِهِمْ، وعَدَمِ البَّاعِهِمْ، وذَمِّ الغَالِينَ فِيهِمْ - كالنَّصَارَى ونَحْوِهِمْ فِي عِيسَى - فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا ذَمَّ

الجَافِينَ لَهُمْ -كاليَهُودِ حَيْثُ قَالُوا فِي عِيسَى مَا قَالُوا- وذمَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُم؛ فآمَنَ بَعْضِ دُونَ بَعْضِ، وأخْبَرَ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ بجَمِيعِهِمْ.

وكذلِكَ يَتَعَلَّقُ الأَمْرُ فِي حَقِّ العُلَمَاءِ والأَوْلِيَاءِ، يَجِبُ مَحَبَّتُهُمْ، ومَعْرِفَةُ أَقْدَارِهِمْ، ولَا يَجِلُ وَكَلَّ الغُلُوُّ فِيهِمْ، وإعْطَاؤُهُمْ شَيْئًا مِنْ حَقِّ اللهِ وحَقِّ رَسُولِهِ الخاصِّ، ولَا يَجِلُّ جَفَاؤُهُمْ وعَدَاوَتُهُمْ، فمَنْ عَادَى للهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَهُ بِالْحَرْبِ.

وأَمَرَ بالتَّوَسُّطِ بالنَّفَقَاتِ، والصَّدَقَاتِ، ونَهَى عَنِ الإمْسَاكِ، والبُّخْلِ، والتَّقْتِيرِ، كَمَا نَهَى عَنِ الإسْرَافِ، والتَّبْذِيرِ.

وأَمَرَ بِالقُوَّةِ وِالشَّجَاعَةِ بِالأَقْوَالِ، وِالأَفْعَالِ، وَنَهَى عَنِ الجُّبْنِ، وَذَمَّ الجُّبَنَاءَ، وأَهْلَ الْخَوْرِ وضَعْفِ النَّفُوسِ، كَمَا ذَمَّ الْمُتَهَوِّرِينَ الَّذِينَ يُلْقُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وأَيْدِيهِمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

وأَمَرَ وحَثَّ عَلَى الصَّبْرِ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، ونَهَى عَنِ الجَزَعِ والهَلَعِ والسَّخَطِ. كَمَا نَهَى عَنِ التَّجَبُّرِ، وعَدَم الرَّحْمَةِ، والقَساوَةِ، فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ.

وأمَرَ بأداءِ حُقُوقِ مَنْ لَهُ حَقُّ عَلَيْكَ، مِنَ الوَالِدَيْنِ، والأقارِبِ، والأصْحابِ ونَحْوِهِمْ، والإحْسَانِ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وفِعْلًا، وذَمَّ مَنْ قَصَّرَ فِي حَقِّهِمْ، أَوْ أَسَاءَ إليهِمْ، قَوْلًا وفِعْلًا، وذَمَّ مَنْ قَصَّرَ فِي حَقِّهِمْ، أَوْ أَسَاءَ إليهِمْ، قَوْلًا وفِعْلًا، كَمَا ذَمَّ مَنْ غَلَا فِيهِمْ وفِي غَيْرِهِمْ حَتَّى قَدَّمَ رِضَاهُمْ عَلَى رِضَا اللهِ، وطَاعَتَهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللهِ.

وأمَرَ بالاقْتِصَادِ بالأَكْلِ، والشُّرْبِ، واللِّبَاسِ، ونَهَى عَنِ السَّرَفِ، والتَّرَفِ، كَمَا نَهَى عَنِ السَّرَفِ، والتَّرَفِ، كَمَا نَهَى عَنِ التَّقْصِيرِ الضَّارِّ للقَلْبِ والبَدَنِ.

وبالجُمْلَةِ: فَمَا أَمَرَ اللهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَانَ وَسَطًّا بَيْنَ خُلُقَيْنِ ذَمِيمَيْنِ: تَفْرِيطٍ أَوْ إفْرَاطٍ.

#### اللبني

التَّوَسُّطُ مَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقًا للشَّرْعِ فِي الكَمِّيَّةِ والكَيْفِيَّةِ، والغُلُوُّ أَنْ تَزِيدَ، والغُلُوُّ أَنْ تَزِيدَ، والغُلُوُّ أَنْ تَزِيدَ، والتَّفْرِيطُ أَنْ تَنْقُصَ، كُلُّ أُمُورِ الخَيْرِ قَدْ أَمَرَ بِهَا الشَّرْعُ وأَمَرَ بالإِكْثَارِ مِنْهَا، حَتَّى قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»(١).

لكنْ فِي الأُمُورِ المَحْدُودَةِ، لَوْ قَالَ قائِلُ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي النَّهارِ واللَّيْلِ سِتَ صَلَوَاتٍ، قُلْنَا: هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ هَذَا ظُلْمٌ وجُحَاوَزَةٌ. أَوْ قَالَ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَ الظُّهْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ، قُلْنَا: هَذَا لَا يَجُوزُ، وكذلكَ فِي إِنْفاقِ المالِ. لَـوْ زَادَ وأَسْرَفَ، قُلْنَا: لَا يَجُوزُ، وكذلكَ فِي إِنْفاقِ المالِ. لَـوْ زَادَ وأَسْرَفَ، قُلْنَا: لَا يَجُوزُ، وكذلكَ فِي إِنْفاقِ المالِ. لَـوْ زَادَ وأَسْرَفَ، قُلْنَا: لَا يَجُوزُ، ولَذِي الخَيْرُ كُلُّهُ فِي التَّوسُّطِ.

وخُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ القُرْآنَ يَأْمُرُ بِالاعْتِدَالِ فِي الأُمُورِ، لَا تَزِدْ وَلَا تَنْقُصْ، فَمَنْ زَادَ وشَدَّدَ ورَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ حَتَّى فِي الأُمُورِ المُسْتَحَبَّةِ، وأَنْ لَا نُفَرِّطَ فَمَنْ زَادَ وشَدَّدَ ورَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ حَتَّى فِي الأُمُورِ المُسْتَحَبَّةِ، وأَنْ لَا نُفَرِّطَ فِي الأَمُورِ المُسْتَحَبَّةِ، وأَنْ لَا نُفَرِّطَ فِي شَيْءٍ؛ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا مِمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ: ﴿لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِ ﴾ فِي شَيْءٍ؛ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا مِمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ: ﴿لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِ ﴾ [المائدة:٧٧].

ولَوْ قَصَّرَ وصَارَ لَا يُبالِي بِالأُمُورِ المَشْرُوعَةِ، ويَقُولُ: أَنَا أَكْتَفِي بِهَا يَجِبُ، قُلْنَا: إِنَّهُ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، لَكَنَّهُ لَيْسَ كَالأَوَّل؛ فَالأَوَّلُ أَشَدُّ فِي النَّهْيِ عَنْهُ، والثَّانِي فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، ولكنْ لَا يُقالُ لهُ: إِنَّكَ أَسَأْتَ؛ ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ للرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا ولَا أَنْقُصُ: «دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، رقم (٤٨٨)، من حديث ثوبان رَضِّاً لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (١٨٩١). ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١١)، من حديث طلحة بن عبيد الله رَضَاً لِللهَ عَنْدُ.

فالحاصِلُ: أَنَّ هَذَا أَمْرٌ يَنْبَغِي أَنْ نَتَفَطَّنَ لَهُ أَيْضًا، حَتَّى فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ نَكُونُ وَسَطًا بَيْنَ التَّهَاوُنِ والتَّفْرِيطِ، وبَيْنَ الغُلُوِّ والتَّشْدِيدِ، الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ بالحِكْمَةِ، والعَدْلُ مِنَ الحِكْمَةِ.

ومِنَ الحِكْمَةِ مُراعاةُ الحالِ، قَدْ يَكُونُ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ الجِكْمَةِ أَنْ تَدْعُو فِي كُلِّ الوَقْتِ؛ لِئَلَّا يَمَلَّ النَّاسُ؛ ولهَذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَتَعَاهَدُ أَصْحَابَهُ بِالمَوْعِظَةِ، يَتَخَوَّلُهُمْ بِالمَوْعِظَةِ، وَلهَذَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَعْرِفُ ذلك، رُبَّمَا تَكُونُ فِي مَكَانِ بِالمَوْعِظَةِ، فلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالُ، فالإنْسَانُ الحَكِيمُ يَعْرِفُ ذلك، رُبَّمَا تَكُونُ فِي مَكانٍ المَوْعِظَةِ، فلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالُ، ولكنَّكَ تَقُولُهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ، أَوْ فِي وقْتٍ آخَرَ فِي نَفْسِ لَا يُناسِبُ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، ولكنَّكَ تَقُولُهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ، أَوْ فِي وقْتٍ آخَرَ فِي نَفْسِ المَكانِ.

والْهِمُّ أَنَّ الإِنْسَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَسَطًا فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، هَذَا مَا يَدْعُو إلَيْهِ الْقُرْآنُ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ ﴾ [النحل: ٩٠] تَكُونُ عَدْلًا فِي جَمِيعِ الأُمُورِ لَا تُفْرِطُ ولَا تُفَرِّطُ.





# حُدُودُ اللهِ قَدْ أُمِرَ بِحِفْظِهَا وَنُهِيَ عَنْ تَعَدِّيهَا وقُرْبَانِهَا

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ﴾ [النوبة:١١٢] وقالَ تَعَالَى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة:٢٢٩] ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة:١٨٧].

أمَّا حُدُودُ اللهِ: فَهِي مَا حَدَّهُ لَعِبَادِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ الَّتِي أَمَرَهُمْ بِفَعْلِهَا، والمُحَرَّماتِ الَّتِي أَمَرَهُمْ بِتَرْكِهَا؛ فالحِفْظُ لهَا: أَدَاءُ الحُقُوقِ اللَّازِمَةِ، وتَرْكُ المُحَرَّماتِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ. ويَتَوَقَّفُ هَذَا الفِعْلُ وهَذَا التَّرْكُ عَلَى مَعْرِفَةِ الحُدُودِ المُحَرَّماتِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ. ويَتَوَقَّفُ هَذَا الفِعْلُ وهَذَا التَّرْكُ عَلَى مَعْرِفَةِ الحُدُودِ عَلَى وجُهِهَا؛ لِيَعْرِفَ مَا يَدْخُلُ فِي الوَاجِبَاتِ والحُقُوقِ، فيُؤَدِّيَا عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ كَلَى وَجُهِهَا؛ لِيَعْرِفَ مَا يَدْخُلُ فِي الوَاجِبَاتِ والحُقُوقِ، فيُؤَدِّيَا عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ كَامِلَةً غَيْرَ ناقِصَةٍ، ومَا يَدْخُلُ فِي المُحَرَّماتِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَرْكِهَا؛ ولهَذَا ذَمَّ اللهُ مَنْ كَامِلَةً غَيْرَ ناقِصَةٍ، ومَا يَدْخُلُ فِي المُحَرَّماتِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَرْكِهَا؛ ولهَذَا ذَمَّ اللهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، وأَثْنَى عَلَى مَنْ عَرَفَ ذلِكَ.

وحيثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة:٢٢٩] كَانَ الْمُرَادُهُ بِهَا مَا أَحَلّهُ لِعِبادِهِ، ومَا فَصَّلَهُ مِنَ الشَّرَائِعِ، فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ مُجَاوَزَتِهَا، وأَمَرَ بِمُلازَمَتِهَا، كَمَا أَمَرَ بِمُلازَمَةِ مَا أَحَلَّهُ مِنَ الطَّعامِ، والشَّرابِ، واللِّباسِ، والنِّكاحِ، ونهَى عَنْ تَعَدِّي أَمَرَ بِمُلازَمَةِ مَا شَرَعَهُ مِنَ الأَحْكَامِ فِي النِّكاحِ فَلِكَ إِلَى مَا حَرَّمَ مِنْهَا مِنَ الحَبَائِثِ، وكَمَا أَمَرَ بِمُلازَمَةِ مَا شَرَعَهُ مِنَ الأَحْكَامِ فِي النِّكاحِ وَالطَّلاقِ والعِدَدِ وتَوَابِعِ ذلكَ، ونهَى عَنْ تَعَدِّي ذَلِكَ إِلَى فِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا، وكَمَا والطَّلاقِ والعِدَدِ وتَوَابِعِ ذلكَ، ونهَى عَنْ تَعَدِّي ذَلِكَ إِلَى فِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا، وكَمَا أَمَرَ بِالمُحافَظَةِ عَلَى مَا فَصَّلَهُ مِنْ أَحْكَامِ المَوَارِيثِ، ولُزُومٍ حَدِّهِ، ونهَى عَنْ تَعَدِّي ذَلِكَ وَتَوْرِيثِ مَنْ لَا يَرِثُ، وحِرْمَانِ مَنْ يُرِثُ، وتَبْدِيلِ مَا فَرَضَهُ وفَصَّلَهُ بِغَيْرِهِ.

وحيثُ قَالَ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧] كَانَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُحَرَّمَاتِ، فإنَّ قَوْلَهُ: ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ نَهْيٌ عَنْ فِعْلِهَا، ونَهْيٌ عَنْ مُقَدِّمَاتِهَا وأَسْبَابِهَا الْمُوصِّلَةِ إِلَيْهَا والْمُوقِعَةِ بِهَا، كَمَا نَهَاهُمْ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الصائِم، وبَيَّنَ لَهُمْ وقْتَ الْمُوصِّلَةِ إلَيْهَا واللّوقِعَةِ بِهَا، كَمَا نَهَاهُمْ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الصائِم، وبَيَّنَ لَهُمْ وقْتَ الصّيامِ، فقالَ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ اللّهِ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا نَقْرَبُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا نَقْرَبُوا اللهِ اللّهُ وَلَا نَقْرَبُوا اللهِ اللّهُ وَلَا يَقُولُونَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُولُودِ اللهِ وَاللّهُ وَاللّ

### اللبسايق

الْحُدُودُ: مَا حَدَّدَهُ اللهُ لَعِبَادِهِ مِنَ الْمُباحاتِ والْمَأْمُورَاتِ والْمَنْهِيَّاتِ.

فَأَمَّا الْمَاْمُورَاتُ، فَيَقُولُ اللهُ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ وكذلكَ المُحَلَّلاتُ. وأمَّا المَنْهِيَّاتُ، فَيَقُولُ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ وذلكَ لِأَنَّ الرَّاعِيَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، فَإِذَا قَرُبْتَ مِنَ هَذِهِ الْمُحَرَّماتِ أَوْشَكْتَ أَنْ تَقَعَ، وكُلَّمَا كَانَتِ المُحَرَّماتُ تَدْعُو النَّفُوسُ إِلَيْهَا أَكْثَرَ كَانَ النَّهْيُ عَنْ قُرْبانِهَا أَشَدَّ وأَوْكَدَ ؛ كَانَ النَّهْ يُ عَنْ قُرْبانِهَا أَشَدَّ وأَوْكَدَ ؛ ولَهَذَا حُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرَى المَرْأَةَ الأَجْنَبِيَّةَ مِنْهُ، أَوْ أَنْ يُكَلِّمَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّمَتُّعِ وَالتَّلَذُذِ بصَوْتِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُرُّ إِلَى الزِّنَا، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَةَ ﴾.

وِفِي مَسائِلِ الرِّبَا حَرَّمَ اللهُ أَشْياءَ لَيْسَ فِيهَا ظُلْمٌ، فإنَّكَ إِذَا اشْتَرَيْتَ صَاعًا مِنَ

البُرِّ الطَّيِّبِ بصَاعَيْنِ مِنَ البُرِّ الرَّدِيءِ يُساوِيَانِ الصَّاعَ فِي القِيمَةِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بظُلْمٍ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ فَيَبِيعَ الرَّدِيءَ، ثُمَّ يَقْبِضَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ الطَّيِّبَ، لكنَّهُ يَجُرُّ إِلَى الرِّبَا الصَّرِيحِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الظُّلْمَ، وَهِيَ أَنْ أَعْطِيَكَ عَشَرَةَ وَلَا يَبَ الطَّيِّبَ، لكنَّهُ يَجُرُّ إِلَى الرِّبَا الصَّرِيحِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الظُّلْمَ، وَهِيَ أَنْ أَعْطِيكَ عَشَرَة وَرَاهِمَ نَقْدًا بخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا مُؤَجَّلَةً، وهَذَا هُوَ الرِّبَا.

والحاصِلُ أَنَّ المُحَرَّماتِ يُقالُ فِيهَا: ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ ويُنْهَى عَنِ القُرْبِ إِلَيْهَا بِكُلِّ وَسِيلَةٍ «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(١) والقَلِيلُ لَا يُسْكِرُ؛ لكنَّهُ يَجُرُّ إِلَى شُرْبِ الكَثِيرِ، فإنَّ النَّفُوسَ تَدْعُو كَثِيرًا إِلَى تَنَاوُلِ هَذَا الْمُسْكِرِ؛ فلذلك حُرِّمَتْ مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ بَعِيدٍ.

أمَّا إِذَا كَانَتِ الحُدُودُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ أَوْ مَا أُحِلَّ، فَقَدْ قَالَ اللهُ فِيهَا: ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ والاعْتِدَاءُ فِي الْمَحَلَّلاتِ أَنْ يَنْتَقِلَ والاعْتِدَاءُ فِي الْمُحَلَّلاتِ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْهَا إِلَى الْمُحَرَّماتِ، فَمَثلًا: نَحْنُ أُمِرْنَا بِالأَكْلِ والشُّرْبِ، ولكنْ نُمِينَا عَنِ الإسْرَافِ مِنْهَا إِلَى الْمُحَرَّماتِ، فَمَثلًا: نَحْنُ أُمِرْنَا بِالأَكْلِ والشُّرْبِ، ولكنْ نُمِينَا عَنِ الإسْرَافِ فَوَلَا شُرِفُوا ﴾ [الأعراف:٣١] فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا قُدِّمَ لَهُ طَعامٌ شَهِيٌّ لَذِيذٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ حَتَّى صارَ لَا يَحْمِلُ بَطْنَهُ إلا مَعَ العَصَا، فَهَذَا إِسْرَافٌ مُحَرَّمٌ ولهَذَا قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ وَحَمَدُاللّهُ: إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الإِنْسَانِ الأَكْلُ إِذَا خَافَ ثَخْمَةً أَوْ أَذًى. والتَّخْمَةُ: النَّتَنُ، أَيْ: نَتَنُ المَعِدَةِ وتَغَيُّرُهُم عَلَى الإِنْسَانِ الأَكْلُ إِذَا خَافَ ثَخْمَةً أَوْ أَذًى. والتَّخْمَةُ: النَّتَنُ، أَيْ: نَتَنُ المَعِدَةِ وتَغَيُّرُهُم عَلَى الإِنْسَانِ الأَكْلُ إِذَا خَافَ ثُخْمَةً أَوْ أَذًى. والتَّخْمَةُ: النَّتَنُ فِيهَا؛ لِأَنَّ المَعِدَةِ وتَغَيُّرُهُم عَلَى الإِنْسَانِ الأَكْلُ إِذَا خَافَ ثُخْمَةً أَوْ أَذًى. والتَّخْمَةُ اللّهُ لِلَا الطَّعَامُ ولَمْ تَهْضِمُهُ أَنْتَنَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَعِدَةِ وتَغَيُّرُهُم عَلَى الإِنْسَانِ إِذَا تَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعِدَةِ وَتَغَيَّرُهُم عَلَى الإِنْسَانِ إِذَا تَعْمَلُ عَلَى اللّهُ عَلَى المُعْتَمُ وَلَهُ وَتُذِيبُ خُبْتُهُ تَعْجِزُ عَنْهُ، فَيُنْتِنُ فِي هَذَا الوِعَاءِ المَخْتُومِ، وتَجِدُ اللهُ نَسَانَ إِذَا تَجَشَّا يُحِينُ بَرَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ تَخْرُحُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، رقم (۳٦۸۱)، والترمذي: أبواب الأشربة، باب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم (١٨٦٥)، وابن ماجه: كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم (٣٣٩٣)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَوَالِيَهُ عَنْهَا.



# الأَصْلُ أَنَّ الآيَاتِ الَّتِي فِيهَا قُيُودٌ لَا تَثْبُتُ أَحْكَامُهَا وَلَا صُلُ أَنَّ الآيَاتِ يَسِيرَةٍ وِلَّا فِي آيَاتٍ يَسِيرَةٍ

وهذِه قَاعِدَةٌ لَطِيفَةٌ، فَإِنَّهُ مَتَى رَتَّبَ اللهُ فِي كِتابِهِ حُكْمًا عَلَى شَيْءٍ، وقَيَّدَهُ بقَيْدٍ، أَوْ شَرَطَ لِذَلِكَ شَرْطًا، تَعَلَّقَ الحُكْمُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الوَصْفِ الَّذِي وَصَفَهُ اللهُ تَعَالَى. وهَذَا فِي القُرْآنِ لَا حَصْرَ لهُ، وإنَّمَا المَقْصُودُ ذِكْرُ الْمُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الأَصْلِ الَّذِي يَقُولُ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ إِذَا تَكَلَّمُوا عَلَيْهَا: «هَذَا قَيْدٌ غَيْرُ مُرَادٍ» وفي هَذِهِ العِبارَةِ نَظَرٌ، فإنَّ كُلِّ مُلَا الْفُطَةٍ فِي كِتابِ اللهِ فإنَّ اللهَ أرَادَهَا، وفِيهَا فائِدَةٌ قَدْ تَظْهَرُ للمُتَكَلِّم، وقَدْ تَخْفَى.

وإنَّمَا مُرادُهُمْ بِقَوْلِهِمْ: «غَيْرُ مُرَادٍ»: ثُبُوتُ الحُكْمِ بِهَا. فاعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَذْكُرُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ أُصُولٍ وفُرُوعٍ، ويَذْكُرُ أَعْلَى حَالَةٍ يُبْرِزُهَا فِيهَا لَعِبَادِهِ؛ لِيُظْهِرَ لَلْحُكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ أُصُولٍ وفُرُوعٍ، ويَذْكُرُ أَعْلَى حَالَةٍ يُبْرِزُهَا فِيهَا لَعِبَادِهِ؛ لِيُظْهِرَ لَهُمْ حُسْنَهَا إِنْ كَانَتْ مَنْهِيًّا عَنْهَا، وعِنْدَ تَأَمُّلِ هَذِهِ لَكُمْ حُسْنَهَا إِنْ كَانَتْ مَنْهِيًّا عَنْهَا، وعِنْدَ تَأَمُّلِ هَذِهِ الآياتِ -الَّتِي بَهَذَا الصَّدَدِ - يَظْهَرُ لَكَ مِنْهَا عَيَانًا.

فَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَنهَا مَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ [المؤمنون:١١]. ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَإِنَّـهُ كَافِرٌ، وأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بُرْهَانُ، وإنَّـمَا قَيَّدَهَا اللهُ بَهَذَا القَيْدِ؛ بَيَانًا لشَنَاعَةِ الشِّرْكِ والمُشْرِكِ، وأنَّ الشِّرْكَ قَطْعًا لَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ولَا عَقْلِيُّ، والمُشْرِكُ لَيْسَ بِيدِهِ مَا يُسَوِّغُ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذلكَ.

فَفَائِدَةُ هَذَا القَيْدِ: التَّشْنِيعُ البَلِيغُ عَلَى المُشْرِكِينَ بِالمُعانَدَةِ، ومُخَالَفَةِ البَرَاهِينِ

الشَّرْعِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ، وأَنَّهُ لَيْسَ بأَيْدِيهِمْ إلَّا أغْراضٌ نَفْسِيَّةٌ، ومَقاصِدُ سَيِّئَةٌ، وأنَّهُمْ لَوْ الشَّرْعِيَّةِ والتَفَتُوا أَدْنَى الْتِفَاتِ لَعَرَفُوا أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ لَا يَسْتَجِيزُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى إِيهانٍ ولَا مَعْقُولٍ.

### اللغثايق

القَيْدُ الَّذِي قَدْ يُقالُ: «غَيْرُ مُرادٍ» كَقَوْلِهِ فِي الآيَةِ: ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ مِنْ قَوْلِهِ فِي الآيَةِ: ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ مِنْ قَوْلِهِ فَي الآيَةِ: ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ فَإِنَّكَ لَوِ اعْتَبَرْتَ هَذَا قَيْدًا لكانَ مَعْنَى الآيَةِ: ومَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَهُ بِهِ بُرْهَانٌ فَلا حِسَابَ عَلَيْهِ! وهَلْ هَذَا مَوْجُودٌ؟ لَا، ولكنْ أرادَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُبَيِّنَ شَنَاعَةَ هَذَا القَوْلِ، وأَنَّ حَقِيقَةَ الأَمْرِ أَنَّهُ لَا بُرْهَانَ لَمِنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ.

ومِنْهَا قُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن يِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي وَ حُجُورِكُم مِّن يِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخُلُتُم بِهِنَ ﴾ [النساء: ٢٣] مَعَ أَنَّ كَوْبَهَا فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي غَيْرِ حِجْرِهِ لَيْسَ شَرْطًا لِتَحْرِيمِهَا، فإنَّهَا تَحْرُمُ مُطْلَقًا، ولكنْ ذَكَرَ اللهُ هَذَا القَيْدَ؛ تَشْنِيعًا لهذِهِ الحالَةِ، وأَنَّهُ مِنَ القَيْدِعِ إباحَةُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ فِي حِجْرِ الإنسانِ بمَنْزِلَةِ بِنْتِهِ، فذَكَرَ اللهُ المَسْأَلَةَ مُتَجَلِّيةً القَبِيحِ إباحَةُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ فِي حِجْرِ الإنسانِ بمَنْزِلَةِ بِنْتِهِ، فذَكَرَ اللهُ المَسْأَلَةَ مُتَجَلِّيةً بثِيابِ قُبْحِهَا؛ لِيُنَفِّرَ عَنْهَا ذَوِي الأَلْبَابِ، مَعَ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يُعَلَّقُ بمِثْلِ هَذِهِ الحالَةِ، فالأُنْثَى إمَّا أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً مُطْلَقًا، أَوْ مُحَرَّمَةً مُطْلَقًا، سَوَاءً كانَتْ عِنْدَ الإِنسَانِ أَمْ لَا، كَالَة بقِيَّةِ النِّسَاءِ المُحَلَّاتِ والمُحَرَّماتِ.

### اللبخسايق

وهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ. والدَّلِيلُ أَنَّهُ المُرادُ، وأنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ هَذَا لِبَيَانِ قُبْحِ هَذَا الأمْرِ، لَا شَرْطًا فِي الحُكْمِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَرَبَكَيْبُ كُمُ ٱلَّتِي

فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَكَآمِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِرَّ فَكَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴾ ولَمْ يَقُلْ: فإنْ لَمْ يَكُنَّ فِي حُجُورِكُمْ، فلَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ الحُكْمِ فِي مُحَالَفَةِ أَحَدِ القَيْدَيْنِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ قَيْدًا فِيهِ.

ومِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَتِ ﴾ [الأنعام: ١٥١] و ﴿ خَشْبَهَ إِمْلَتِ ﴾ [الإسراء: ٣١] مَعَ أَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الأوْلادِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ وغَيْرِهَا. فالفَائِدَةُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الحَالَةِ: أَنَّهَا حَالَةٌ جَامِعَةٌ للشَّرِّ كُلِّهِ، كَوْنُهُ قَتْلًا بِغَيْرِ حَقِّ، وقَتْلَ فالفَائِدَةُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الحَالَةِ: أَنَّهَا حَالَةٌ جَامِعَةٌ للشَّرِّ كُلِّهِ، كَوْنُهُ قَتْلًا بِغَيْرِ حَقِّ، وقَتْلَ مَنْ جُبِلَتِ النَّفُوسُ عَلَى شِدَّةِ الشَّفَقَةِ الَّتِي لَا نَظِيرَ لَهَا عَلَيْهِ، وكَوْنُ ذَلِكَ صَادِرًا عَنِ التَّسَخُّطِ لِقَدَرِ اللهِ، وإساءَةِ الظَّنِّ بالله؛ فَهُمْ تَبَرَّمُوا بالفَقْرِ هَذَا التَّبَرُّمَ، وأَسَاؤُوا ظُنُوبَهُمْ اللهُ عَرْمُوا بالفَقْرِ هَذَا التَّبَرُّمَ، وأَسَاؤُوا ظُنُوبَهُمْ بَرَجِّمُهُمْ واشْتَدَّتْ ضَرُورَتُهُمْ، فصَارَ الأَمْرُ بالله عَلْمُ .

وأيضًا: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْ قَتْلِهِمْ فِي هَذِهِ الحالِ الَّتِي دَفَعَهُمْ إِلَيْهَا خَشْيَةُ اللافْتِقَارِ، أَوْ حُدُوثُهُ، فَفِي غَيْرِ هَذِهِ الحالَةِ مِنْ بابِ أَوْلَى وأَحْرَى.

وأيضًا: ففِي هَذَا بَيانٌ للحالَةِ المَوْجُودَةِ غالِبًا عِنْدَهُمْ، فالتَّعَرُّضُ لذِكْرِ الأَسْبَابِ المَوْجُودةِ المَاسِبَابِ المَوْجُودةِ الحادِثَةِ يَكُونُ أَجْلَى وأوْضَحَ لِلمَسَائِلِ.

وأمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الرَّجْعَةِ: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَحًا ﴾ [البقرة:٢٢٨] فمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ رَدَّهَا، سَوَاءً أَرَادَ الإَصْلَاحَ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَيَكُونُ ذَكَرَ هَذَا القَيْدَ؛ حَثًّا عَلَى لُزُومٍ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ قَصْدِ الإصْلَاحِ، وتَحْرِيمًا لِرَدِّهَا عَلَى وَجْهِ المَضَارَّةِ، وإِنْ كَانَ يَمْلِكُ رَدَّها، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ مَن يَعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَ هَذَا القَيْدَ عَلَى الأَصْلِ العَامِّ، وأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَسْتَحِقُّ رَجْعَة زَوْجَتِهِ فِي عِدَّتِهَا إِلَّا إِذَا قَصَدَ الإصْلَاحَ. فأمَّا إِذَا قَصَدَ ضِدَّ ذلكَ، فلا حَقَّ لَهُ فِي رَجْعَتِهَا، وهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.

ومِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَ مُقْبُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٣] مَعَ أَنَّ الرَّهْنَ يَصِحُّ حَضَرًا وسَفَرًا. فَفَائِدَةُ هَذَا القَيْدِ أَنَّ اللهَ ذَكَرَ أَعْلَى الْحَالَاتِ، وأَشَدَّ الحاجاتِ للرَّهْنِ، وَهِي هَذِهِ الحَالَةُ فِي السَّفَرِ، والكاتِبُ مَفْقُودٌ، والرَّهْنُ مَقْبُوضٌ، فَأَحْوَجُ مَا يَحْتَاجُ الإِنْسَانُ للرَّهْنِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ الَّتِي تَعَذَّرَتْ وَالرَّهْنُ مَقْبُوضٌ، فَأَحْوَجُ مَا يَحْتَاجُ الإِنْسَانُ للرَّهْنِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ الَّتِي تَعَذَّرَتْ فِيهَا التَّوْثِيقَاتِ إلَّا بِالرَّهْنِ المَقْبُوضِ. وكَمَا قالَهُ النَّاسُ فِي قَيْدِهِ بِالسَّفَرِ، فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ فِي قَيْدِهِ بِالسَّفَرِ، وأَنَّ قَبْضَهُ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَتِهِ، وإنَّمَا ذَلِكَ للاحْتِيَاطِ، وزيادَةِ الاسْتِيثَاقِ، وكذلكَ فَقْدُ الكاتِب.

### اللبخسابق

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ» لَعَلَّهُ يُرِيدُ: «لَيْسَ شَرْطًا للُزُومِهِ» لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ لَيْسَ شَرْطًا للصِّحَّةِ، فالرَّهْنُ يَصِحُّ -كَمَا سَبَقَ- وإنْ لَمْ يُقْبَضْ، لكنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بالقَبْضِ، فلَوِ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا بدَرَاهِمَ، وقُلْتُ: رَهَنْتُكَ سَيَّارَتِي، فالرَّهْنُ صَحِيحٌ لكنَّهُ لَيْسَ بلازِم، فلَعَلَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ اللَّزُومَ؛ لِأَنَّ فالرَّهْنُ صَحِيحٌ لكنَّهُ لَيْسَ بلازِم، فلَعَلَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ اللَّرُومَ؛ لِأَنَّ اللَّرُومَ؛ لِأَنَّ اللَّارَةِمُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ، وعَمَلُ النَّاسِ اليَوْمَ عَلَى هَذَا.

ومِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَرُجُكُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة:٢٨٢] مَعَ أَنَّ الحَقَّ يَثْبُتُ بالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ، ولوْ مَعَ وُجُودِ الرَّجُلَيْنِ، لكنْ ذَكَرَ اللهُ أَكْمَلَ حَالَةٍ يَحْصُلُ بِهَا الجِفْظُ للمُقُوقِ، بدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَضَى بالشاهِدِ الوَاحِدِ مَعَ اليَمِينِ (١) والآيةُ لَيْسَ فِيهَا للمُقُوقِ، بدَلِيلِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَضَى بالشاهِدِ الوَاحِدِ مَعَ اليَمِينِ (١) والآيةُ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ لهذِهِ الجِكْمَةِ، وَهُو أَنَّ الآيةَ أَرْشَدَ اللهُ فِيهَا عِبادَهُ إِلَى أَعْلَى حَالَةٍ يَحْفَظُونَ بِهَا حُقُوقَهُمْ؛ لِتَهَامِ رَاحَتِهِمْ، وحَسْمِ احْتِلَافِهِمْ ونِزَاعِهِمْ.

#### اللبنيايق

الشُّهُ ودُ فِي الأَمْوَالِ: رَجُلَانٍ، أَوْ رُجُلُ وامْرَأَتَانِ، أَوْ رَجُلُ ويَمِينُ الْمَدَّعِي، وشُلُ أَنْ أَدَّعِيَ عَلَيْكَ بِأَنِي أَطْلُبُكَ مِئَةَ رِيَالٍ، وتُنْكِرُ، وعِنْدِي شاهِدٌ واحِدٌ فقط، وحَلَفْتُ مَعَ الشاهِدِ، فَإِنَّهُ يُقْضَى لِي بالحَقِّ، ويَلْزَمُكَ مَا ادَّعَيْتُهُ عَلَيْكَ. والقَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّ اليَمِينَ فِي جَانِبِ المُدَعَّى عَلَيْهِ أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ، وليَّا أَتَى بالشَّاهِدِ قَوِيَ جَانِبِ المُدَعَى عَلَيْهِ أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ، وليَّا أَتَى بالشَّاهِدِ قَوِيَ جَانِبِ المُدَعَى عَلَيْهِ أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ، وليَّا أَتَى بالشَّاهِدِ قَوِيَ جَانِبُ المُدَعَى عَلَيْهِ أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ، وليَّا أَتَى بالشَّاهِدِ قَوِيَ جَانِبُ المُدَعَى عَلَيْهِ أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ، وليَّا أَتَى بالشَّاهِدِ قَوِيَ جَانِبُ المُدَعَى عَلَيْهِ أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ، وليَّا أَتَى بالشَّاهِدِ قَوِيَ

وأمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَذَكِر إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٩] فإنَّهَا مِنْ أَصْلِ القَاعِدَةِ، ويَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وأَنَّهُ يَجِبُ التَّذْكِيرُ نَفَعَتِ أَوْ لَمْ تَنْفَعْ، لكنْ هَذَا عَلَطٌ، فَنَعْ النَّاسِ أَنَّهَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وأَنَّهُ يَجِبُ التَّذْكِيرُ نَفَعَتِ أَوْ لَمْ تَنْفَعْ، لكنْ هَذَا غَلَطٌ، فَنَفْعُ الذِّكْرَى: إِذَا كَانَ يَعْصُلُ بِهَا الخَيْرُ أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ يَزُولُ بِهَا الشَّرُّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم (١٧١٢)، من حديث ابن عباس رَضِيًا لِللهُ عَنْهُا.

فأمَّا إِذَا كَانَ ضَرَرُ التَّذْكِيرِ أَعْظَمَ مِنْ نَفْعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي هَذِهِ الحالِ، كَمَا بَهُ مَنْ اللهُ عَنْ سَبِّ آلِهَةِ المُشْرِكِينَ إِذَا كَانَ وَسِيلَةٌ لَسَبِّ اللهِ، وكَمَا يُنْهَى عَنِ الأَمْرِ بِلَا عُرُوفِ إِذَا كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ شَرُّ أَكْبَرُ، أَوْ فَوَاتُ خَيْرٍ أَكْثَرَ مِنَ الخَيْرِ الَّذِي يُؤْمَرُ بِلَا عُرُوفِ إِذَا كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ شَرُّ أَكْبَرُ، أَوْ فَوَاتُ خَيْرٍ أَكْثَرَ مِنَ الخَيْرِ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ، وكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْهُ شَرَّا وضَرَرًا. فالتَّذْكِيرُ بِهِ، وكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْهُ شَرَّا وضَرَرًا. فالتَّذْكِيرُ فِي هَذِهِ الحَالِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، بَلْ مَنْهِيُّ عِنْهُ، وكُلُّ هَذَا مِنْ تَفْصِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكَمَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥] فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا قَيْدٌ مُرَادٌ، ثُبُوتُ الحُكْمِ بثُبُوتِهِ، وانْتِهَا عُلْمَ أَنَّ هَذَا قَيْدٌ مُرَادٌ، ثُبُوتُ الحُكْمِ بثُبُوتِهِ، وانْتِهَا عُلْمَ أَنَّ هَذَا قَيْدٌ مُرَادٌ، ثُبُوتُ الحُكْمِ بثُبُوتِهِ، وانْتِهَا عُلْمُ الْمَنْ يَقَائِهِ. واللهُ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا قَيْدٌ مُرَادٌ، ثُبُوتُ الحَكْمِ واللهُ أَعْلَمُ.

### اللبنيايق

هذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ، هَلْ قَوْلُهُ: ﴿إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ قَيْدٌ؟ والمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّذْكِيرُ إِلَّا إِذَا نَفَعَتِ الذِّكْرَى، فإنْ لَمْ تَنْفَعْ فَلَا تُذَكِّرُ إِلَّا إِذَا نَفَعَتِ الذِّكْرَى، فإنْ لَمْ تَنْفَعْ فَلَا تُذَكِيرُ إِلَّا إِذَا نَفَعَتِ الذِّكْرَى، فإنْ لَمْ تَنْفَعْ فَلَا تُذَكِيرُ إِلَّا إِذَا كَانَ هَذَا القَيْدَ للنِّدَاءِ عَلَيْهِمْ بأنَّ هَوُلاءِ مَا يَنْفَعُ فِيهِمُ الحَيْرُ، لكنْ يُشْرَعُ أَنْ تُذَكِّرَ عَلَى كُلِّ حالٍ، كَقَوْلِكَ مَثَلًا: عَلِّمْهُ إِنْ كَانَ العِلْمُ فِيهِمُ الحَيْرُ، لكنْ يُشْرَعُ أَنْ تُذَكِّرَ عَلَى كُلِّ حالٍ، كَقَوْلِكَ مَثَلًا: عَلِّمْهُ بِكُلِّ حالٍ؟ يَنْفَعُهُ، أَوِ المَعْنَى: عَلِّمْهُ بكُلِّ حالٍ؟ يَنْفَعُهُ، أَوِ المَعْنَى: عَلِّمْهُ بكُلِّ حالٍ؟ الثَّانِي؛ إذْ رَأَى بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّهَا مِنْ هَذَا البابِ، وعَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي رَجَحَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ قَيْدًا مُرَادًا، وأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَنْفَعِ الذِّكْرَى لَمْ تَجِبْ.

وفِي هَذَا الْمَقَامِ لَا تَخْلُو الْحَالُ مِنْ ثَلاثَةِ أُمُورٍ: إمَّا أَنْ تَنْفَعُ، أَوْ تَضُرُّ، أَوْ لَا تَنْفَعُ وَلَا يُنْهَى عَنْهَا. ولَا يُنْهَى عَنْهَا.

لكنْ هَلِ الأَوْلَى أَنْ يُذَكِّرَ؛ إظْهَارًا للحَقِّ وبَيَانًا لهُ، ولَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى الحَقِّ

فِيهَا بَعْدُ؟ هَذَا هُوَ الظاهِرُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَضَرَّةٌ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُذَكِّرَ، أَمَّا إِذَا نَفَعَتْ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُذَكِّرَ.

ولَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدِي أَحَدُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ؛ لآنَنا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى وُجُوبِ التَّذْكِيرِ وإعْلانِ الشَّرْعِ وبَيانِهِ، قُلْنَا: إِنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ (ذَكِّرْ) إِنْ كَانَ هَوُلاءِ يَنْفَعُ فِيهِمُ الذِّكْرَى، ويَكُونُ المَقْصُودُ بِهِ النِّدَاءَ عَلَى عِنادِهِمْ وعَلَى اسْتِكْبَارِهِمْ وعَدَمِ رُجُوعِهِمْ للحَقِّ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: هَذَا مَوْضِعُ خِلافٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ، وشَيْخُنَا رَحِمَهُٱللَّهُ يُرَجِّحُ أَنَّهُ قَيْدٌ، وأنَّ الذِّكْرَى لَا تَجِبُ إلَّا إِذَا نَفَعَتْ.

ومِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [البقرة: ٦١] مَعَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ قَتْلُهُمْ إِلَّا بِغَيْرِ حَقِّ؛ فَهَذَا نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ فِي الشِّرْكِ، وأنَّ هَذَا تَشْنِيعٌ لهذِهِ الحالَةِ الَّتِي لَا شُبْهَةَ لَصَاحِبِهَا، بلْ صاحِبُهَا أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا، وأَشَدُّهُمْ إِسَاءَةً.

وأمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقَـٰئُلُوا ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الانعام:١٥١] فليستْ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وإنَّمَا هِيَ مِنَ النَّوْعِ الأوَّلِ الَّذِي هُوَ الأصْلُ، والحَقُّ الَّذِي قَيْدَهَا اللهُ بِهِ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي قَوْلِهِ ﷺ: «النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والزَّانِي المُحْصَنُ، والتَّارِكُ لِيبِيهِ المُفارِقُ للجَمَاعَةِ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾، رقم (٦٨٧٨)، ومسلم: كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، رقم (١٦٧٦)، من حديث ابن مسعود رَضَاًللَهُمَنْهُ.

ومِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرَضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ

أَوْ لَكَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ عَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة: ٦] مَعَ أَنَّ فَقْدَ الماءِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ

وُجُودُ السَّفَرِ، فَإِنَّهُ إِذَا فُقِدَ جَازَ التَّيَمُّمُ حَضَرًا وسَفَرًا، لكنْ ذِكْرُ السَّفَرِ بَيانٌ للحالَةِ

الغالِبَةِ المَوْجُودَةِ الَّتِي يُفْقَدُ فِيهَا المَاءُ، أَمَّا الحَضَرُ فَإِنَّهُ يَنْدُرُ فِيهِ عَدَمُ الماء جِدًّا، ومِنْ

هَذَا السَّبَ ِ ظَنَّ بَعْضُ العُلَهَاءِ أَنَّ السَّفَرَ وحْدَهُ مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّم، وإنْ كَانَ الماءُ مَوْجُودًا!!

وهَذَا فِي غَايَةِ الضَّعْفِ. وهَدْيُ الرَّسُولِ وأصْحابِهِ والمُسْلِمِينَ مُخَالِفٌ لِهَذَا القَوْلِ.

#### اللبخيابق

وكَ ذَلِكَ قَ وْلُه: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ

أَوْ لَكَمْسَتُمُ ٱلِنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ ﴾ فإنَّ المَرِيضَ لَا يُشْتَرَطُ لِجُوَازِ تَيَمُّمِهِ فُقْدَانُ الماءِ،

بلْ يَتَيَمَّمُ وإِنْ كَانَ عَلَى حَوْضِ الماءِ؛ لِأَنَّهُ مَرِيضٌ، لكنْ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ ﴾ هَذَا فِي السَّفَرِ، وأمَّا المَرِيضُ فيجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ سَوَاءً وَجَدَ الماءَ أَمْ لَمْ يَجِدْ.

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْهُمْ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:١٠١] مَعَ أَنَّ الحَوْفَ لَيْسَ بشَرْطٍ لصِحَّةِ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْهُمْ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:١٠١] مَعَ أَنَّ الحَوْفَ لَيْسَ بشَرْطٍ لصِحَّةِ القَصْرِ ومَشْرُوعِيَّتِهِ بِالاتِّفاقِ، وليَّا أُورِدَ هَذَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ فِي جَوَابِهِ: «صَدَقَةٌ اللهِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ بِالاتِّفاقِ، وليَّا أُورِدَ هَذَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ فِي جَوَابِهِ: «صَدَقَةٌ اللهِ وَإِحْسَانُهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » (١) يعْنِي: وصَدَقَةُ اللهِ وإحْسانُهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، لَا تُقَيَّدُ بِخَوْفٍ ولَا غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٦)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا القَيْدَ مِنَ القِسْمِ الأُوَّلِ، وأَنَّ القَصْرَ التَّامَّ -وهُوَ قَصْرُ العُدَدِ، وقَصْرُ الأَرْكَانِ والهَيْئَاتِ - شَرْطُهُ اجْتِمَاعُ السَّفَرِ والحَوْفِ كَمَا فِي الآيةِ، فَإِنْ وُجِدَ الحَوْفُ وحْدَهُ لَمْ يُقْصَرْ عَدَدُ الصَّلاةِ، وإِنَّمَا تُقْصَرُ هَيْئَاتُهَا وصِفَاتُهَا، وإِنْ وَجِدَ الحَوْفُ وحْدَهُ لَمْ يُقْصَرْ هَيْئَاتُهَا وشُرُوطُهَا وإِنَّمَا يُقْصَرُ عَدَدُهَا، ولَا يُنافِي هَذَا وَجِدَ السَّفَرُ وحْدَهُ لَمْ تُقْصَرْ هَيْئَاتُهَا وشُرُوطُهَا وإنَّمَا يُقْصَرُ عَدَدُهَا، ولَا يُنافِي هَذَا وَجِدَ السَّفَرُ وحْدَهُ لَمْ تُقْصَرْ هَيْئَاتُهَا وشُرُوطُهَا وإنَّمَا يُقْصَرُ عَدَدُهَا، ولَا يُنافِي هَذَا كَلامَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ فَإِنَّ الرَّخُصَةَ فِيهِ عامَّةٌ فِي كَلامَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ فَإِنَّ الرَّخُصَةَ فِيهِ عامَّةٌ فِي كُلُ الأَحْوَالِ. وهَذَا تَقْرِيرُ مَلِيحٌ مُوَافِقُ للآيَةِ، غَيْرُ مُخَالِفٍ لِحِدِيثِ الرَّسُولِ، فيتَعَيَّنُ كُلِّ الأَخْذُ بِهِ.

#### اللبخيابق

ومِنَ الأَمْثِلَةِ أَيضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُواْ الرِّبَوَّا أَضْعَنْ المُضْعَفَة ﴾ لَيْسَ قَيْدًا، ولكنَّهُ بَيانٌ مُضَعَفَة ﴾ لَيْسَ قَيْدًا، ولكنَّهُ بَيانٌ لِأَشْنَعِ الحالاتِ فِي الرِّبَا، وَهِيَ أَنْ يَأْكُلَهُ الإِنْسَانُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، قَالَ: إمَّا أَنْ تُوفِي، وإمَّا أَنْ تُرْبِي، فَإِنْ أَوْفَاهُ فَقَدِ اسْتَوْفَى الجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، قَالَ: إمَّا أَنْ تُوفِي، وإمَّا أَنْ تُرْبِي، فَإِنْ أَوْفَاهُ فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ، وإِنْ لَمْ يُوفِ قَالَ للَّذِي عَلَيْهِ مِئَةٌ فقطِ: الَّذِي عَلَيْكَ مِئَةٌ وعِشْرُونَ. فَإِذَا جَاءَ الأَجَلُ الثَّانِي ولَمْ يُوفِ، قَالَ لَيَّذِي عَلَيْهِ مِئَةٌ فقط: اللَّذِي عَلَيْكَ مِئَةٌ وعِشْرِينَ مِئَةً وأَرْبَعِينَ، أَوْ مِئَةً الْأَجَلُ الثَّانِي ولَمْ يُوفِ، قَالَ: يَجِبُ أَنْ نَجْعَلَ المِئَةَ وعِشْرِينَ مِئَةً وأَرْبَعِينَ، أَوْ مِئَةً وخَشْرِينَ وَهَذَا أَشْنَعُ مَا يَكُونُ.

لَا يُقالُ: إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَا مُضَعَفَةٌ ﴾ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الرِّبَا مَرَّةً واحِدَةً، وإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ قَالَ بهِ، لكنَّهُ أَخْطَأً؛ لأَنَّنَا نَقُولُ: إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ ذلكَ، فلهاذَا تَمْنَعُ الزِّيادَةَ ثَانِيَةً مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلُهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وإنَّهَا أَكَلَهُ ضِعْفًا واحِدًا؟ مثلًا: أعْطَيْتُكَ مِئَةَ دِرْهَمٍ بِمِئَةٍ وعِشْرِينَ إِلَى سَنَةٍ، قَالَ بَعْضُ الناسِ: إِنَّ هَذَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّذِي ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا أَضْعَنَا مُضَعَفًا مُضَعَفَةً ﴾ فالعَقْدُ الأوَّلُ الَّذِي فِيهِ الرِّبَا لَيْسَ حَرَامًا. وبِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ فإِنَّ مُعامَلَةَ البُنُوكِ تُعْتَبَرُ فالعَقْدُ الأوَّلُ الَّذِي فِيهِ الرِّبَا لَيْسَ حَرَامًا. وبِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ فإنَّ مُعامَلَةَ البُنُوكِ تُعْتَبَرُ غَيْرَ رِبَوِيَّةٍ إِلَّا إِذَا كَرَّرُوا الزِّيادَةَ. قَالَ: فإِنْ قَالَ عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ أَوْ عِنْدَ تَمَامِ الأَجَلِ: زِدْتُكَ، صَارَ رِبًا.

فَنَقُولُ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ بِالآيَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُول: ﴿أَضَعَنَا مُضَعَفَةً ﴾ وأنْتَ الآنَ قُلْتَ: إِنَّ أُوَّلَ ضِعْفٍ يَكُونُ حَرَامًا، فإنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ بِالآيَةِ، فقُلْ: إِنَّ أُوَّلَ ضِعْفٍ لَيْسَ بِحَرَامٍ أَيْضًا، وإلَّا فَقَدْ خَالَفْتَ قَاعِدَتَكَ. لكنِ الأَمْرُ كَمَا قُلْنَا: إِنَّ هَذَا القَيْدَ لِبَيَانِ أَشْنَع الأَحْوَالِ أَوْ أَشْنَع المُعامَلاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الرِّبَا.

ومِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا ﴾ [النور:٣٣] هلِ المُرَادُ: فإنِ امْتَنَعْنَ عَنِ البِغَاءِ لغَيْرِ التَّحَصُّنِ فأَكْرِهُوهُنَّ؟ لَا، لَيْسَ الحُكْمُ كذلك، وإنْ كَانَ ظاهِرَ الآيةِ هُوَ هَذَا. لكنْ نَقُولُ: إِنَّ الآيةَ ذَكَرَتْ أَشْنَعَ مَا يَكُونُ؛ لِأَنَّ إِكْرَاهَ الإِنْسَانِ أَمَتَهُ عَلَى البِغَاءِ وَهِيَ تُرِيدُ التَّحَصُّنَ هُوَ أَشْنَعُ مَا يَكُونُ؛ لِأَنَّهَا صارَتْ أَطْهَرَ الإِنْسَانِ أَمَتَهُ عَلَى البِغَاءِ وَهِيَ تُرِيدُ التَّحَصُّنَ هُوَ أَشْنَعُ مَا يَكُونُ؛ لِأَنَّهَا صارَتْ أَطْهَرَ الإِنْسَانِ أَمَتَهُ عَلَى البِغَاءِ وَهِيَ تُرِيدُ التَّحَصُّنَ هُوَ أَشْنَعُ مَا يَكُونُ؛ لِأَنَّهَا صارَتْ أَطْهَرَ مِنْهُ وَأَنْقَى مِنْهُ ثَوْبًا. فالحاصِلُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الآياتِ أَوْ هَذِهِ القُيُودِ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ وَأَنْقَى مِنْهُ ثَوْبًا. فالحاصِلُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الآياتِ أَوْ هَذِهِ القُيُودِ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ

وخُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ الأَصْلَ فِي القُيُودِ والشُّرُوطِ أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ، وأَنَّ الحُكْمَ فِي مَفْهُومِ اللَّخَالَفَةِ ثَابِتُ، إلَّا فِي مَسَائِلَ قَلِيلَةٍ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا القَيْدَ أَوِ الشَّرْطَ لَيْسَ مَفْهُومُ اللُخالَفَةِ فِيهِ مُخَالِفًا لِحُكْمِ المَنْطُوقِ، وإنَّمَا ذُكِرَتْ هَذِهِ القُيُودُ: إمَّا لِبَيَانِ الوَاقِع، وإمَّا لِبَيَانِ الغالِب، وإمَّا لِذِكْرِ الحالِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مَا يَكُونُ فِي الشَّنَاعَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ثُمَّ هَلْ يَصِحُّ أَنْ نُعَبِّرَ ونَقُولَ: هِيَ غَيْرُ مُرادَةٍ؟ يَقُولُ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا، إِنَّ هَذَا غَلَطُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَذْكُرُ فِي كَلامِهِ شَيْئًا إِلَّا كَانَ مُرَادًا، لكنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ إِثْبَاتَ نَقِيضِ الحُكْمِ فِي المُخالِفِ، وإنَّمَا يُرادُ بِهِ مَسائِلُ، أَوِ التَّنْبِيهُ عَلَى كَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ إِثْبَاتَ نَقِيضِ الحُكْمِ فِي المُخالِفِ، وإنَّمَا يُرادُ بِهِ مَسائِلُ، أَوِ التَّنْبِيهُ عَلَى حَالاتٍ تَتَبَيَّنُ بِالتَّأَمُّلِ، ولَا نَقُولُ: مُخَالَفَةٌ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ المُخالَفَةَ فِي هَذَا الحُكْمِ لَا تُخالِفُ المَنْطُوقَ.





# المُحْتَرَزَاتُ فِي القُرْآنِ تَقَعُ فِي كُلِّ المَوَاضِعِ فِي أَشَدِّ الحَاجَةِ إِلَيْهَا

وهذِهِ القَاعِدَةُ جَلِيلَةُ النَّفْعِ، عَظِيمَةُ الوَقْعِ؛ وذلكَ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَسُوقُ اللهُ فِيهِ حُكُمًا مِنَ الأَحْكَامِ، أَوْ خَبَرًا مِنَ الأَخْبَارِ، فَيَتَشَوَّفُ الذِّهْنُ فِيهِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ إِلَا وَجَدْتَ اللهَ قَدْ قَرَنَ بِهِ ذَلِكَ الأَمْرَ الَّذِي يَعْلَقُ فِي الأَذْهَانِ، فَيُبَيِّنُهُ أَحْسَنَ بَيانٍ، وَهَذَا أَعْلَى أَنْوَاعِ التَّعْلِيمِ الَّذِي لَا يُبْقِي إشْكَالًا إلَّا أَزَالَهُ، ولَا احْتِهَالًا إلَّا وضَّحَهُ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ عِلْمِ اللهِ وحِكْمَتِهِ، وذلكَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا.

ولْنَذْكُرْ بَعْضَ أَمْثِلَةٍ تُوَضِّحُ هَذِهِ القَاعِدَةِ، وتُحسِّنُ للدَّاخِلِ الدُّنُحُولَ إِلَيْهَا: فمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمُرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَمَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ [النمل: ٩١] لمَّا خَصَّهَا بالذِّكْرِ رُبَّهَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الأَذْهانِ تَخْصِيصُ رُبُوبِيَّتِهِ بِهَا، أَزَالَ هَذَا الوَهْمَ بقَوْلِهِ: ﴿وَلَهُ صُكُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٩١].

ومِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَتَوُلاَ ۚ ﴾ [هود:١٠٩] ليَّا كَانَ قَدْ يَقَعُ فِي الذِّهْنِ أَنَّهُمْ عَلَى حُجَّةٍ وبُرْهَانٍ، فَأَبَانَ بقَوْلِهِ: ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وُهُم يَقَعُ فِي الذِّهْنِ أَنَّهُمْ عَلَى حُجَّةٍ وبُرْهَانٍ، فَأَبَانَ بقَوْلِهِ: ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وُهُمُ الْمَوَهُمُ مِن قَبْلُ ﴾ [هود:١٠٩] أنَّهُمْ ضُلَّالُ اقْتَدَوْا بِمِثْلِهِمْ، ثُمَّ لَيًا كَانَ قَدْ يَتَوهَمُ الْمُتَوهَمُ أَنَّهُمْ فِي طُمَأْنِينَةٍ مِنْ قَوْلِهِمْ، وعَلَى يَقِينٍ مِنْ مَذْهَبِهِمْ، ولرُبَّهَا تَوَهَّمَ أَيضًا أَنَّ الأَلْيَقَ أَنْ لَا تُبْسَطَ لَهُمُ الدُّنْيَا -احْتَرَزَ مِنْ ذَلِكَ بقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنّا لَمُوفُوهُمْ ضَيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوسٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَا لَمُوفُوهُمْ ضَيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوسٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ ضَيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوسٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ:

ولمَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] رُبَّما يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَوُونَ مَعَ الْمُجاهِدِينَ ولَوْ كَانُوا مَعْذُورِينَ، أَزَالَ هَذَا الوَهْمَ بِقَوْلِهِ: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥].

### اللبنايق

ورَدَ فِي نُسْخَةٍ للكِتَابِ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «رُبَّمَا يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَوُونَ مَعَ القاعِدِينَ» والصَّوَابُ: مَعَ المُجاهِدِينَ بَدَلَ مَعَ القاعِدِينَ.

وكَذَلِكَ لِمَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أُولَيَكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُوا ﴿ [الحديد: ١٠] رُبَّمَا تَوَهَّمَ أَحَدٌ أَنَّ المَفْضُولِينَ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ مَقامٌ ولَا مَرْتَبَةٌ، فأزَالَ هَذَا الوَهْمَ بقَوْلِهِ: ﴿ وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْمُسْتَىٰ ﴾ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ مَقامٌ ولَا مَرْتَبَةٌ، فأزَالَ هَذَا الوَهْمَ بقَوْلِهِ: ﴿ وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْمُسْتَىٰ ﴾ [الحديد: ١٠] ثُمَّ لَمَّا كَانَ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا الأَجْرَ يُسْتَحَقُّ بمُجَرَّدِ العَمَلِ المَذْكُورِ، ولو خَلَا مِنَ الإِخْلاصِ - أَزَالَ هَذَا الوَهْمَ بقَوْلِهِ: ﴿ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

ومِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَهُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٤٨] رُبَّمَا وَقَعَ فِي الذِّهْنِ أُنَّهُمْ يُفْسِدُونَ وقَدْ يُصْلِحُونَ -أَزَالَ هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ [النمل: ٤٨] أي: لَا خَيْرَ فِيهِمْ أَصْلًا، مَعَ شَرِّهِمُ الْعَظِيم.

ومِنْهَا: أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ: ﴿ وَلَا شَمِعُ ٱلصُّمَ ٱلدُّعَآءَ ﴾ [النمل: ٨٠، والروم: ٥٠] رُبَّمَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ أَنَّهُمْ وإنْ لَمْ يَسْمَعُوا، فإنَّهُمْ يَفْهَمُونَ الإِشَارَةَ -أزالَ هَذَا الاحْتِمَالَ بقَوْلِهِ: ﴿ إِذَا وَلَوْ أُنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا، فإنَّهُمْ يَفْهَمُونَ الإِشَارَةَ وأَذَا وَلَا رُؤْيَةً لِتَحْصُلَ بقَوْلِهِ: ﴿ إِذَا وَلَوْ أُوْيَةً لِتَحْصُلَ الإِشَارَةُ، وهَذَا نِهَايَةُ الإِعْرَاضِ.

ومِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِنَكِنَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص:٥٦] رُبَّهَا تَوَهَّمَ أَحَدٌ أَنَّ هِدَايَتَهُ تَقَعُ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، أَزَالَ هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ أَعُلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ أَزَالَ هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ أَعُلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص:٥٦] أيْ: بِمَنْ يَصْلُحُ للهِدَايَةِ لِزَكَائِهِ وخَيْرِهِ، مِمَّنْ لَيْسَ كذلك، فأبانَ أَنَّ هِذَايَتَهُ تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِهِ الَّتِي هِيَ وضْعُ الأَشْيَاءِ مَوَاضِعَهَا.

ومَنْ كَانَ حَسَنَ الفَهُم رَأَى مِنْ هَذَا النَّوْع شَيْتًا كثيرًا.





# فِي ذِكْرِ الأَوْصَافِ الْجَامِعَةِ الَّتِي وَصَفَ اللهُ بِهَا الْمُؤْمِنَ

لمَّا كَانَ الإيمانُ أَصْلَ الخَيْرِ كُلِّهِ والفَلاحِ، وبِفَقْدِهِ يُفْقَدُ كُلُّ خَيْرٍ دِينِيٍّ ودُنْيَوِيٍّ وأَخْرَوِيٍّ، أَكْثَرَ اللهُ مِنْ ذِكْرِهِ فِي القُرْآنِ جِدَّا: أَمْرًا بهِ، ونَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ، وتَرْغِيبًا فِيهِ، وبَيَانَ أَوْصَافِ أَهْلِهِ، ومَا لَهُمْ مِنَ الجَزَاءِ الدُّنْيُوِيِّ والأُخْرَوِيِّ. فأَمَّا إِذَا كَانَ المَقامُ مَقامَ خِطَابٍ للمُؤْمِنِينَ بالأَمْرِ والنَّهْيِ، أَوْ مَقامَ إثباتِ الأَحْكَامِ الدُّنْيُوِيَّةِ بوَصْفِ الإيمانِ، فإنَّمَا تَتَنَاوَلُ كُلَّ مُؤْمِنٍ، سَوَاءً كَانَ مُتَمِّ لِوَاجِبَاتِ الإيمانِ وأَحْكامِهِ، أَوْ ناقصًا فِي شَيْءٍ فِاللَّهُ مُنَا المُرادُ وأَمَّا إِذَا كَانَ المَقامُ مَعْامَ الْمَادِ الجَزَاءِ الكامِلِ للمُؤْمِنِ، فإنَّا المُرادُ مِنْ الجَزَاءِ الكامِلِ للمُؤْمِنِ، فإنَّا المُرادُ مِنْكَ المُؤْمِنِ، فإنَّا المُرادُ بِيانَهُ هُنَا،...

#### اللبسايق

هذِهِ القَاعِدَةُ مُفِيدَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الخِطابَ بالإيهانِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: خِطابٌ يُرادُ بِهِ الإيهانِ الكَامِلُ، وخِطابٌ يُرادُ بِهِ مُطْلَقُ الإيهانِ؛ فالأمْرُ والنَّهْيُ والأحْكَامُ المُعَلَّقَةُ بالإيهانِ تَشْمَلُ المُؤْمِنَ الكامِلَ وغَيْرَ الكامِلِ، كُلُّ مُؤْمِنٍ - وإنْ كَانَ فاسِقًا - لَهُ مَرُ بالصَّلاةِ، ويُؤْمَرُ بالحَيْرِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وأمَّا إِذَا كَانَ السِّياقُ سِيَاقَ مَدْحٍ وثَنَاءٍ، فالْمُرَادُ بِهِ الإيهانُ الكامِلُ، فلَا يَدْخُلُ فِيهِ فاسِتُّ، فمَثَلَّا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتُحُ وَإِن تَنْهَوُا فَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِي فَتَكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِيتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال:١٩] المُرَادُ بِذَلِكَ أَهْلُ الإيهانِ الكامِلِ. وقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال:٢] المُرَادُ: أَهْلُ الإيهانِ الكامِل، وهَكَذَا.

... فنَقُولُ: وَصَفَ اللهُ المُؤْمِنَ فِي كِتابِهِ باعْتِرَافِهِ وتَصْدِيقِهِ بجَمِيع عَقائِدِ الدِّينِ، وبِإِرَادَةِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ ويَرْضَاهُ، وبالعَمَلِ بِمَا يُحِبُّهُ اللهُ ويَرْضَاهُ، وبِتَرْكِ جَمِيع المَعَاصِي، وبالْمُبَادَرَةِ بالتَّوْبَةِ عِمَّا صَدَرَ مِنْهُ مِنْهَا، وبأنَّ إيانَهُمْ أثَّرَ فِي أَخْلاقِهِمْ، وأقْوَالِهمْ، وأفْعَالِهمُ الآثَارَ الطَّيِّبَةَ، فَوَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ بالإيهانِ بالأُصُولِ الجامِعَةِ، وَهُوَ الإيهانُ باللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليَوْم الآخِرِ، والقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ، وأنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بكُلِّ مَا أُوتِيَهُ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ، ويُؤْمِنُونَ بالغَيْبِ، ووصَفَهُمْ بالسَّمْع والطَّاعَةِ، والانْقِيَادِ ظاهِرًا وباطِنًا، ووصَفَهُمْ بأنَّهُمْ ﴿إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَلِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آلَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَايِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِيهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدُ ﴾ [الأنفال:٢-٤] ووَصَفَهُمْ بِأَنَّ جُلُودَهُمْ تَقْشَعِرُّ، وعُيُونَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْع، وقُلُوبَهُمْ تَلِينُ وتَطْمَئِنُ لآياتِ اللهِ وذِكْرِهِ، وبأنَّهُمْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، وأنَّهُمْ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَاجِعُونَ، ووصَفَهُمْ بالخُشُوعِ فِي أَحْوَالِهِمْ عُمُومًا، وفِي الصَّلاةِ خُصُوصًا، وأنَّهُمْ عَنِ اللَّغْ وِ مُعْرِضُونَ، وللزَّكاةِ فَاعِلُونَ، ولِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، وأنَّهُمْ بشَهَادَاتِهمْ قَائِمُونَ، ولأَمَاناتِهِمْ وعَهْدِهِمْ مُرَاعُونَ، ووَصَفَهُمْ باليَقِينِ الكامِلِ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ، وبالجِهَادِ بأَمْوَالهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، ووصَفَهُمْ بالإِخْلاصِ لِرَبِّهِمْ فِي كُلِّ

مَا يَأْتُونَ ويَذَرُونَ، ووصَفَهُمْ بِمَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، والدُّعَاءِ لإِخْوَانِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وبأنَّهُمْ السَّابِقِينَ واللَّاحِقِينَ، وأنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي إِزالَةِ الغِلِّ مِنْ قُلُوبِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وبأنَّهُمْ يَتَوَلَّوْنَ اللهَ ورَسُولَهُ وعِبادَهُ المُؤْمِنِينَ، ويَتَبَرَّؤُونَ مِنْ مُوَالاةِ جَمِيعِ أَعْدَاءِ الدِّينِ، وبأنَّهُمْ يَتَوَلَّوْنَ اللهَ ورَسُولَهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ - فَجَمَعَ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ، ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ، ويُطِيعُونَ اللهَ ورَسُولَهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ - فَجَمَعَ اللهُ لَهُمْ بَيْنَ العقائِدِ الحَقَّةِ، واليَقِينِ الكَامِلِ، والإنابَةِ التَّامَّةِ الَّتِي آثارُهَا الانْقِيَادُ لِفِعْلِ اللهُ لَهُمْ بَيْنَ العقائِدِ الحَقَّةِ، واليَقِينِ الكَامِلِ، والإنابَةِ التَّامَّةِ الَّتِي آثارُهَا الانْقِيَادُ لِفِعْلِ اللهُ مُوراتِ، وتَرْكِ المَنْهِيَاتِ، والوُقُوفُ عَلَى الحُدُودِ الشَّرْعِيَّاتِ.

فهذِهِ الأوْصَافُ الجَلِيلَةُ، وَهِيَ وَصْفُ المُؤْمِنِ المُطْلَقِ الَّذِي سَلِمَ مِنَ العِقَابِ، واسْتَحَقَّ الثَّوَابَ، ونالَ كُلَّ خَيْرِ رُتِّبَ عَلَى الإيمانِ، فإنَّ اللهَ رَتَّبَ عَلَى الإيمانِ فِي كِتابِهِ مِنَ الفَوَائِدِ والثَّمَرَاتِ مَا لَا يَقِلُّ عَنْ مِئَةِ فائِدَةٍ، كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيهَا، رَتَّبَ عَلَى الإيهانِ نَيْلَ رِضَاهُ، الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شيءٍ، ورَتَّبَ عَلَيْهِ دُخُولَ الجَنَّةِ، والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، والسَّلامَةَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ صُعُوباتِ القِيَامَةِ وتَعَسُّرِ أَحْوَالِهَا، والبُشْرَى الكامِلَةَ فِي الحياةِ الدُّنْيَا، وفِي الآخِرَةِ، والثَّبَاتَ فِي الدُّنْيَا عَلَى الإيهانِ والطاعاتِ، وعِنْدَ المَوْتِ وفِي القَبْرِ عَلَى الإيهانِ والتَّوْحِيدِ، والجَوَابِ النَّافِعِ السَّدِيدِ، ورتَّبَ عَلَيْهِ الحياةَ الطَّيِّبَةَ فِي الدُّنْيَا، والرِّزْقَ، والحَسَنَةَ، وتَيْسِيرَ العَبْدَ لليُسْرَى، وتَجْنِيبَهُ للعُسْرَى، وطُمَأْنِينَةَ القُلُوبِ، ورَاحَةَ النُّفُوسِ، والقَنَاعَةَ التَّامَّةَ، وصَلاحَ الأَحْوَالِ، وصَلاحَ الذُّرِّيَّةِ، وجَعْلَهُمْ قُرَّةَ عَيْنٍ للمُؤْمِنِ، والصَّبْرَ عِنْدَ المِحَنِ والمَصَائِب، وحَمْلَ اللهِ عَنْهُمُ الأَثْقَالَ، ومُدَافَعَةَ اللهِ عَنْهُمْ جَمِيعَ الشُّرُورِ، والنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ، ورَفْعَ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى النَّاسِي والجاهِلِ والْمُخْطِئِ مِنْهُمْ، وأنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ عَلَيْهِمُ الآصارَ، بل أزَالَهَا، ولمْ يُحَمِّلْهُمْ مَا لَا طاقَةَ لَهُمْ فِيهِ، ومَغْفِرَةَ الذُّنُوبِ بإيهانِم، والتَّوْفِيقَ للتَّوْبَةِ. فالإيهانُ أَكْبَرُ وسِيلَةٍ للقُرْبِ مِنَ اللهِ، والقُرْبِ مِنْ رَحْمَتِهِ، ونَيْلِ ثَوَابِهِ، وأَكْبَرُ وَسِيلَةٍ لِغُفِرَةِ الذُّنُوب، وإزَالَةِ الشَّدَائِدِ أَوْ تَخْفِيفِهَا.

وثَمَرَاتُ الإيهانِ عَلَى وجْهِ التَّفْصِيلِ كَثِيرَةٌ، وبالجُمْلَةِ خَيْرَاتُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ مُرَتَّبَةٌ عَلَى اللهُ أَعْلَمُ.





# فِي الفَوَائِدِ الَّتِي يَجْتَنِيهَا العَبْدُ فِي مَعْرِفَتِهِ وفَهْمِهِ لِأَجْنَاسِ عُلُومِ القُرْآنِ

وهذِهِ القَاعِدَةُ تَكَادُ أَنْ تَكُونَ هِيَ المَقْصُودَ الأَعْظَمَ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ؛ وذلكَ أَنَّ القُرْآنَ مُشْتَمِلٌ عَلَى عُلُومٍ مُتَنَوِّعَةٍ، وأَصْنَافٍ جَلِيلَةٍ مِنَ العُلُومِ، فعَلَى العَبْدِ أَنْ يَعْرِفَ المَقْصُودَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا، ويَعْمَلَ عَلَى هذَا، ويَتَبْعَ الآياتِ الوَارِدَةَ فِيهِ، فيُحَصِّلَ المُرَادَ مِنْهَا عِلْمًا، وتَصْدِيقًا، وحَالًا، وعَمَلًا.

فَأَجَلُّ عُلُومِ القُرْآنِ عَلَى الإطلاقِ: عِلْمُ التَّوْحِيدِ، ومَا للهِ مِنْ صِفاتِ الكَمالِ، فَإِذَا مَرَّتْ عَلَيْهِ الآياتُ فِي تَوْحِيدِ اللهِ وأسْمائِهِ وصِفَاتِهِ أَقْبَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا فَهِمَهَا وفَهِمَ الْمُوَادَ مِهَا أَثْبَتَهَا للهِ عَلَى وجْهٍ لَا يُماثِلُهُ فِيهِ أَحَدٌ، وعَرَفَ أَنَّهُ كَمَا لَيْسَ للهِ مَثِيلٌ فِي ذاتِهِ، المُرَادَ مِهَا أَثْبُتَهَا للهِ عَلَى وجْهٍ لَا يُماثِلُهُ فِيهِ أَحَدٌ، وعَرَفَ أَنَّهُ كَمَا لَيْسَ للهِ مَثِيلٌ فِي صِفاتِهِ، وامْتَلاً قَلْبُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وحُبِّهِ بحَسَبِ عِلْمِهِ بكَمالِ اللهِ وعَظَمَتِهِ؛ فإنَّ القُلُوبَ بَجُبُولَةٌ عَلَى مَجَبَّةِ الكَمالِ، فكيْف بمَنْ لَهُ كُلُّ الكَمالِ، ومِنْهُ وعَظَمَتِهِ؛ فإنَّ القُلُوبَ بَجُبُولَةٌ عَلَى مَجَبَّةِ الكَمالِ، فكيْف بمَنْ لَهُ كُلُّ الكَمالِ، ومِنْهُ وعَظَمَتِهِ؛ فإنَّ القُلُوبَ بَجُبُولَةٌ عَلَى مَجَبَّةِ الكَمالِ، فكيْف بمَنْ لَهُ كُلُّ الكَمالِ، ومِنْهُ وعَظَمَتِهِ النِّهِ النِّهِ النِّهِ اللهِ اللهِ مَا المُعلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَبِي عَلَى عَبِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَالِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُمَا التَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## اللبخاليق

هذَا أَعْلَى أَنْوَاعِ العُلُومِ، العِلْمُ بِاللهِ وبأَسْهَائِهِ وصِفَاتِهِ، وبِمَا لَهُ مِنْ صِفاتِ الكَمالِ

والجَلالِ والإحْسَانِ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَدُورُ صِفَاتُهُ عَلَى الكَمَالِ المُطْلَقِ والجَلالِ والمِعَظَمَةِ والإحْسَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ صِفاتُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ومَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ مَكارِم الأَخْلَاقِ، وتَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَهُوَ النَّوْعُ الثَّانِي.

ومِنْ عُلُومِ القُرْآنِ: صِفاتُ الرُّسُلِ، وأَحْوَالُهُمْ، ومَا جَرَى لَهُمْ وعَلَيْهِمْ مَعَ مَنْ وافَقَهُمْ وَخَالَفَهُمْ، ومَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الأَوْصَافِ الرَّاقِيَةِ، فَإِذَا مَرَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآياتُ عَرَفَ بِهَا أَوْصَافَهُمْ، وازْدَادَتْ مَعْرِفَتُهُ بِهِمْ وَكَبَّتُهُمْ، وعَرَفَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الأَخْلَاقِ والأَعْمَالِ، خُصُوصًا إِمَامَهُمْ وسَيِّدَهُمْ مُحَمَّدًا ﷺ فيَقْتَدِي بأَخْلاقِهِمْ والأَعْمَالِ، خُصُوصًا إِمَامَهُمْ وسَيِّدَهُمْ مُحَمَّدًا ﷺ فيَقْتَدِي بأَخْلاقِهِمْ وأَعْمَالِمِمْ بحسبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ويَفْهَمُ أَنَّ الإيهانَ بِهِمْ مَمَامُهُ وكَمَالُهُ مَعْرِفَتُهُ التَّامَّةُ بأَخُواهِمْ، ومَحَبَّهُمْ، واتّبَاعُهُمْ، وفي القُرْآنِ مِنْ نُعُوتِهِمُ الشَّيْءُ الكَثِيرُ الَّذِي يَحْصُلُ بأَحْوَاهِمْ، ومَحَبَّتُهُمْ، وأَيْ القَوْرَانِ مِنْ نُعُوتِهِمُ الشَّيْءُ الكَثِيرُ الَّذِي يَحْصُلُ بعَمَا المُعْقِمْ، وفي القُرْآنِ مِنْ نُعُوتِهِمُ الشَّيْءُ الكَثِيرُ الَّذِي يَحْصُلُ بعَمَا المَعْفِدُ أيضًا الاقْتِدَاءَ بتَعْلِيهَاتِهِمُ العَالِيَةِ، وإِرْشَادَاتِهِمْ للخَلْقِ، وحُسَنِ خِطابِهِمْ، ولُطْفِ جَوَابِهِمْ، وتَمَامٍ صَبْرِهِمْ، فَلَيْسَ القَصْدُ مِنْ قَصَصِهِمْ أَنْ تَكُونَ عَبَرًا.

## اللغثابق

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَاكَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [يوسف:١١١] والعِبْرَةُ فِي قَصَصِ الرُّسُلِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: مِنْ جِهَةِ أَخْلاقِهِمْ وصَبْرِهِمْ ومُعانَاتِهِمْ لأَحْوَالِ الخَلْقِ، وكَيْفَ يَدْعُونَ النَّاسَ ويَتَحَمَّلُونَ فِي الدَّعْوَةِ مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ.

والوَجْهُ الثَّانِي: العِبْرَةُ بِمَا جَرَى مِنْ أَقْوَامِهِمْ، وأَنَّهُمْ لَمْ يَتَقَبَّلُوا دَعْوَتَهُمْ الأَوَّلِ

وهْلَةٍ، بَلْ نَابَذُوهُمْ، وعَانَدُوهُمْ، بَلْ وقَاتَلُوهُمْ. فَهَذَا نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، أَوَّلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَى الأَرْضِ، لَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عامًا، وقَدْ قَالَ اللهُ عنْهُ: ﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْنَهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَلِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اللهَ عَلَيْهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اللهَ عَلَيْهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا اللهِ عَلَيْهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

ومِنْ عُلُومِ القُرْآنِ: عِلْمُ أَهْلِ السَّعادَةِ والخَيْرِ، وأَهْلِ الشَّقَاوَةِ والشَّرِّ، وفِي مَعْرِفَتِهِ لَهُمْ ولأَوْصَافِهِمْ ونُعُومِمْ فَوَائِدُ: التَّرْغِيبُ فِي الاَقْتِدَاءِ بِالأَخْيارِ، والتَّرْهِيبُ مِنْ أَحْوَالِ الأَشْرَارِ، والفُرْقَانُ بَيْنَ هَؤُلاءِ وهَؤُلاءِ، وبَيانُ الصِّفاتِ والطُّرُقِ الَّتِي مِنْ أَحْوَالِ الأَشْرَارِ، والفُرْقَانُ بَيْنَ هَؤُلاءِ وهَؤُلاءِ، وبَيانُ الصِّفاتِ والطُّرُقِ الَّتِي وَصَلَ بِهَا هَؤُلاءِ إِلَى دَارِ الجَحِيمِ، وحَمَّلَةُ هَؤُلاءِ الأَتْقِيَاءِ مِنَ الإيهانِ، وكُلَّمَا كَانَ العَبْدُ أَعْرَفَ لِأَحْوَالِهِمْ مَمَكَّنَ مِنْ الإيهانِ، وكُلَّمَا كَانَ العَبْدُ أَعْرَفَ لِأَحْوَالِهِمْ مَمَكَّنَ مِنْ هَذِهِ المَقاصِدِ.

ومِنْ عُلُومِ القُرْآنِ: عِلْمُ الجَزَاءِ فِي الدُّنْيَا، والبَرْزَخِ، والآخِرَةِ، عَلَى أَعْمَالِ الخَيْرِ، وأَعْمَالِ الخَيْرِ، وأَعْمَالِ الشَّرِّ، وفِي ذَلِكَ مَقَاصِدُ جَلِيلَةٌ: الإيهانُ بكَمَالِ عَدْلِ اللهِ، وسَعَةِ فَضْلِهِ،

والإيهانُ باليَوْمِ الآخِرِ؛ فإنَّ تَمَامَ الإيهانِ بِذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَكُونُ فِيهِ، والتَّرْغِيبُ والتَّرْغِيبُ والتَّرْغِيبُ والتَّرْغِيبُ والتَّرْغِيبُ والرَّهْبَةِ فِي الأعْمَالِ الَّتِي رَتَّبَ اللهُ عَلَيْهَا الجَزَاءَ الجَزِيلَ، والرَّهْبَةِ مِنْ ضِدِّهَا.

ومِنْ عُلُومِ القُرْآنِ: الأمْرُ والنَّهْ يُ، وفِي ذَلِكَ مَقاصِدُ جَلِيلَةٌ: مَعْرِفَةُ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، فإنَّ المُكلَّفِينَ مُكلَّفُونَ بِمَعْرِفَةِ مَا أُمِرُوا بِهِ، ومَا شُهُوا عنهُ، وبالعَمَلِ بذلك، والعِلْمُ سابِقٌ للعَمَلِ، وطَرِيقُ ذلك: إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ نَصُّ فِيهِ أَمْرٌ بشَيْءٍ عَرَفَهُ، وفَهِمَ مَا يَدْخُلُ فِيهِ، ومَا لَا يَدْخُلُ، وحَاسَبَ نَفْسَهُ: هَلْ هُو قَائِمٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ، عَرَفَهُ، وفَهِمَ مَا يَدْخُلُ فِيهِ، ومَا لَا يَدْخُلُ، وحَاسَبَ نَفْسَهُ: هَلْ هُو قَائِمٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَمَا لَا يَدْخُلُ اللهَ عَلَى أَوْ تَارِكُهُ ؟ فإنْ كَانَ قَائِمًا بِهِ فَلْيَعْمَدِ الله، ويَسْأَلُهُ الثَّبَاتَ والزِّيادَة مِنَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى فَلْ اللهَ عَلَى فَعْلِهِ، ولَمُذُومٌ بِهِ، فَلْيَسْتَعِنِ اللهَ عَلَى فِعْلِهِ، ولَيُحْمَدِ الله عَلَى ذلك، وكَذَلِكَ فِي النَّهْيِ ؛ لِيَعْرِفَ مَا يُرادُ مِنْهُ، ومَا يَدْخُلُ فِعْلِهِ، ولْيُجَاهِدْ نَفْسَهُ عَلَى ذلك، وكَذَلِكَ فِي النَّهْيِ ؛ لِيَعْرِفَ مَا يُرادُ مِنْهُ، ومَا يَدْخُلُ فِعْلِ الطَّاعاتِ، فِي ذَلِكَ الَّذِي ثَهَى اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ لْيَنْظُرُ إِلَى نَفْسِهِ، فإنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ ذَلِكَ، فَلْيَحْمَدِ الله عَلَى وَلِكَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُثِبِّتُهُ عَلَى التَّرْكِ المَنْقِي، كَمَا يَسْأَلُهُ الثَبَاتَ عَلَى فِعْلِ الطَّاعاتِ، ولْيَخْعُلِ الدَّاعِي لَهُ عَلَى التَّرْكِ الْمَنْولُ طَاعَةِ اللهِ، لِيَكُنْ تَرْكُهُ عِبادَةً، كَمَا كَانَ فِعْلُهُ ولْيَخْدُلِ النَّاعِي لَهُ عَلَى التَّرْكِ الْمَتَوْلُ طَاعَةِ اللهِ، لِيَكُنْ تَرْكُهُ عِبادَةً، كَمَا كَانَ فِعْلُهُ عِبادَةً.

وإنْ كَانَ غَيْرَ تَارِكٍ لَهُ فَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ مِنْهُ تَوْبَةً جازِمَةً، ولْيُبَادِرْ وَلَا تَمْنَعُهُ الشَّهَوَاتُ الدَّنِيَّةُ عَنْ مُجَانَبَةِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ النَّفْسُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَ هَذِهِ الشَّهَوَاتُ الدَّنِيَّةُ عَنْ مُجَانَبَةِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ النَّفْسُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ المَطَالِبِ وغَيْرِهَا، عَامِلًا عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَإِنَّهُ ماشٍ عَلَى الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ، والطَّرِيقَةِ المُشْقِيمِ، والطَّرِيقَةِ المُشْقِيمِ، والطَّرِيقَةِ المُشْقِيمِ، والطَّرِيقةِ المُشْقِيمِ، والطَّرِيقةِ المُشْقِيمِ، والطَّرِيقةِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## اللغثايق

### خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

بَيْنَ الْمُؤَلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّ عُلُومَ القُرْآنِ مُتَعَدِّدَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ، فِيهِ كُلُّ العُلُومِ؛ فِيهِ العِلْمُ بِاللهِ جَلَوْعَلا، والعِلْمُ بِرُسُلِهِ، والعِلْمُ باليَوْمِ بِاللهِ جَلَوْعَلا، والعِلْمُ بِرُسُلِهِ، والعِلْمُ باليَوْمِ الآخِرِ، والعِلْمُ بأحكامِ اللهِ الشَّرْعِيَّةِ، وكَذَلِكَ الكَوْنِيَّةِ، والعِلْمُ بالجَزَاءِ، والعِلْمُ بهَا فِي الآخِرِ، والعِلْمُ بأحكامِ اللهِ الشَّرْعِيَّةِ، وكَذَلِكَ الكَوْنِيَّةِ، والعِلْمُ بالجَزَاءِ، والعِلْمُ بهَا فِي الكَوْنِ عِنَّا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ حِكْمَةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وعَظَمَتِهِ وقُدْرَتِهِ ورَحْمَتِهِ، وسَعَةِ عِلْمِهِ، والعَلْمُ بأوصَافِ الخَيْرِ والشَّرِّ؛ لأَجْلِ أَنْ نَتَّصِفَ بِهَا اتَّصَفَ بِهِ أَهْلُ الخَيْرِ، ونَبْتَعِدَ عَلَمَ التَّصَفَ بِهِ أَهْلُ الخَيْرِ، ونَبْتَعِدَ عَمَّا اتَّصَفَ بِهِ أَهْلُ الشَّرِّ.





# أَرْكَانُ الإِيمَانِ بالأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ثَلاثَةٌ: إِيمانُنَا بالاسْمِ وبِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنَ المَعْنَى وبِمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الآثَارِ

وهذِهِ القَاعِدَةُ العَظِيمةُ خاصَّةٌ بِأَسْهَاءِ الرَّبِّ، وفِي القُرْآنِ مِنَ الأَسْهَاءِ الحُسْنَى مَا يُنيِّفُ عَنْ ثَهَانِينَ اسْهًا، كُرِّرَتْ فِي آياتٍ مُتَعَدِّدَةٍ بحَسَبِ مَا يُناسِبُ المَقامَ، كَمَا تَقَدَّمَ بَعْضُ الإِشَارَةِ إِلَى المُناسَبَةِ بِهَا.

وهذِهِ القَاعِدَةُ تَنْفَعُكَ فِي كُلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمائِهِ الحُسْنَى الْمَتَعَلِّقَةِ بالخَلْقِ، والأَمْرِ، والتَّوَابِ، والعِقَابِ؛ فعَلَيْكَ أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّهُ عَلِيمٌ وذُو عِلْمٍ عَظِيمٍ مُحِيطٍ بكُلِّ شَيْءٍ، والتَّوَابِ، والعِقَابِ؛ فعَلَيْكَ أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّهُ عَلِيمٌ وذُو عِلْمٍ عَظِيمٍ مُحِيطٍ بكُلِّ شَيْءٍ، ورَحِيمٌ ذُو رَحْمَةٍ عَظِيمَةٍ، ورَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ورَحِيمٌ ذُو رَحْمَةٍ عَظِيمَةٍ، ورَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ورَحِيمٌ ذُو رَحْمَةٍ عَظِيمَةٍ، ورَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

والثَّلاثَةُ مُتلازِمَةُ؛ فالاسْمُ دَلَّ عَلَى الوَصْفِ، وذلكَ دَلَّ عَلَى الْمَتَعَلَّقِ. فَمَنْ نَفَى واحِدًا مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ إِيهانُهُ بأسْمَاءِ الرَّبِّ وصِفَاتِهِ، الَّذِي هُوَ أَصْلُ التَّوْحِيدِ، ولْنَكْتَفِ بَهَذَا الأَنْمُوذَج؛ لِيَعْرِفَ أَنَّ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا عَلَى هَذَا النَّمَطِ.

## اللبخيايق

### خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الثَّلاثَةَ فِيمَا إِذَا كَانَ الاسْمُ مُتَعَدِّيًا؛ مِثْلُ: السَّمِيعِ، والعَلِيمِ،

والحَلَّاقِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا كَانَ لازِمًا، فَإِنَّهُ يُؤْمِنُ بِالاَسْمِ والصِّفَةِ فَقَطْ؛ فَمَثلًا: الحَيُّ، تُؤْمِنُ بَهَذَا الاَسْمِ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وتُؤْمِنُ بِأَنَّهُ ذُو حَيَاةٍ، وهذِهِ هِيَ الصِّفَةُ، لكَنْ لَيْسَ لَهَا أَصْلُ تَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ اللَّازِمَةَ لَا تَتَعَدَّى مَوْصُوفَهَا، والَّذِي لكنْ لَيْسَ لَهَا أَصْلُ تَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ اللَّازِمَةَ لَا تَتَعَدَّى مَوْصُوفَهَا، والَّذِي أَنْكَرَ دَلالَةَ الاَسْمِ عَلَى الصِّفَةِ هُمُ المُعْتَزِلَةُ، قالُوا: نُؤْمِنُ بالاَسْمِ بدُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُ صِفَةً فَهُو سَمِيعٌ بِلَا سَمْعٍ، وبَصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ! ويَدَّعُونَ أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بذَاتِهِ لَا بصِفَةٍ هِيَ العِلْمُ.





## رُبُوبِيَّةُ اللهِ فِي القُرْآنِ عَلَى نَوْعَيْنِ: عَامَّةٍ وخَاصَّةٍ

كَثُرَ فِي القُـرْآنِ ذِكْـرُ رُبُوبِيَّةِ الرَّبِّ لِعِبَادِهِ، ومُتَعَلَّقاتِهَا، ولَوَازِمِـهَا، وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

رُبُوبِيَّةٌ عَامَّةٌ: تَدْخُلُ فِيهَا المَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا؛ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا، بَلْ مُكَلَّفُوهَا وغَيْرُ الْمُكَلَّفِينَ، حَتَّى الجَهَاداتُ، وهيَ: أَنَّهُ تَعَالَى المُنْفَرِدُ بِخَلْقِهَا، ورِزْقِهَا، وتَدْبِيرِهَا، وإعْطائِهَا مَا تَحْتَاجُهُ، أَوْ تَضْطَرُّ إلَيْهِ فِي بَقائِهَا، وحُصُولِ مَنافِعِهَا ومَقاصِدِهَا، فهذِهِ التَّرْبِيَةُ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا أَحَدٌ.

والنَّوْعُ الثَّانِي: فِي تَرْبِيَتِهِ لِأَصْفِيَائِهِ وأَوْلِيَائِهِ، فَيُرَبِّيهِمْ بالإيهانِ الكامِلِ، ويُوَفِّقُهُمْ لِتَكْمِيلِهِ، ويُكَمِّلُهُمْ بالأَخْلَاقَ الرَّذِيلَةَ، ويُيسِّرُهُمْ لِتَكْمِيلِهِ، ويُكَمِّلُهُمْ بالأَخْلَاقَ الرَّذِيلَةَ، ويُيسِّرُهُمْ لليُسْرَى، ويُجَنِّبُهُمُ العُسْرَى.

وَحَقِيقَتُهَا: التَّوْفِيقُ لَكُلِّ خَيْرٍ، والحِفْظُ مِنْ كُلِّ شَرِّ، وإنالَةُ المَحْبُوباتِ العاجِلَةِ والآجِلَةِ، وصَرْفُ المَكْرُوهاتِ العاجِلَةِ والآجِلَةِ.

فحيثُ أُطْلِقَتْ رُبُوبِيَّتُهُ تَعَالَى فإنَّ الْمُرَادَ بِهَا المَعْنَى الأُوَّلُ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ رَبِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

الرُّبُوبِيَّةِ غالبًا؛ فإنَّ مَطالِبَهُمْ كُلَّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ رُبُوبِيَّتِهِ الخاصَّةِ؛ لِيَلْحَظَ العَبْدُ هَذَا المَّنْى النافِعَ.

ونَظِيرُ هَذَا المَعْنَى الجَلِيلِ: أَنَّ اللهَ أَخْبَرَ فِي عِدَّةِ آياتٍ أَنَّ الخَلْقَ كُلَّهُمْ عِبادُهُ وعَبِيدُهُ ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣] فكُلُّهُمْ تمالِيكُهُ ولَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْمُلْكِ والأمْرِ شَيْءٌ.

ويُخْبِرُ فِي بَعْضِ الآياتِ أَنَّ عِبادَهُ بَعْضُ خَلْقِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْمَنِ ٱلَّذِينَ مَشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٣٦] ثُمَّ ذَكَرَ صِفَاتِهِمُ الجَلِيلَةَ. ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَنْ ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٣٦] ثُمَّ ذَكَرَ صِفَاتِهِمُ الجَلِيلَةَ. ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ ﴿ الْبَراء: ١] عَبْدَهُ ﴾ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [البقرة: ٣٣] فالمرادُ بهَذَا النَّوْعِ مَنْ قَامُوا بعُبُودِيَّةِ اللهِ، وأَخْلَصُوا لَهُ الدِّينَ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقاتِهِمْ.

فالعُبُودِيَّةُ الأُولَى: يَدْخُلُ فِيهَا البَرُّ والفاجِرُ، والعُبُودِيَّةُ الثانِيَةُ: صِفَةُ الأَبْرَارِ. ولكنِ الفَرْقُ بَيْنَ الرُّبُوبِيَّةِ والعُبُودِيَّةِ: أَنَّ الرُّبُوبِيَّةَ وصْفُ الرَّبِّ وفِعْلُهُ، والعُبُودِيَّةَ وصْفُ العَبِيدِ وفِعْلُهُ، والعُبُودِيَّة وصْفُ العَبِيدِ وفِعْلُهُمْ.

### اللغثايق

أَفَادَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ القَاعِدَةَ أَنَّ الرُّبُوبِيَّةَ عَلَى نَوْعَيْنِ: والعُبُودِيَّةَ عَلَى نَوْعَيْنِ: والعُبُودِيَّةَ عَلَى نَوْعَيْنِ. الرُّبُوبِيَّةُ: عَامَّةٌ وخَاصَّةٌ. والعُبُودِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بالعَبْدِ، والرُّبُوبِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بالعَبْدِ، والرُّبُوبِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بالرَّبِّ.

فالعُبُودِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ بالرُّبُوبِيَّةِ هِيَ العامَّةُ، الَّتِي مَعْنَاهَا الْمُلْكُ والتَّدْبِيرُ والخَلْقُ. والعُبُودِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ بالعَبْدِ معْنَاهَا: طَاعَةُ اللهِ عَنَّقِطَ، هَذِهِ خَاصَّةٌ بِمَنْ أَطَاعَ. وقَدِ اجْتَمَعَ

الصَّنْفَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَتِ الْعَكِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴾ هَذِهِ خاصَّةٌ. [الأعراف: ١٢١- ١٢١] (رَبِّ الْعَالَمِينَ) هَذِهِ عَامَّةٌ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴾ هَذِهِ خاصَّةٌ. ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٣٦] هَذِهِ خاصَّةٌ. ﴿ إِن كُلُّكُمْ جَائِعٌ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣] عَامَّةٌ. ﴿ يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ﴾ (ا) عامَّةٌ. ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُ سُلُطَنَ ﴾ [الحجر: ٤٢] خاصَّةٌ ؛ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ﴾ (ا) عامَّةٌ. ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُ سُلُطَنُ ﴾ [الحجر: ٤٢] خاصَّةٌ ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ لَهُ مُلُطَنُ عَلَى ٱلذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مُنْ الشَّيْطَانَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى اللَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴿ إِنَّهُ مُ اللَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ [النحل: ٩٩-١٠]. ﴿ قَالَ فَبِعِزَيْكِ لَا أَعْمِينَهُمُ أَجْمُعِينَ ﴿ إِلَّهُ عِبَادِكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [النحل: ٩٩-١٠]. خَاصَةٌ .



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم. رقم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.



إِذَا أَمَرَ اللهُ بِشَيْءٍ كَانَ ناهِيًا عَنْ ضِدِّهِ وإِذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ كَانَ آمِرًا بِضِدِّهِ وإِذَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وأَصْفِيَائِهِ بِنَفْيِ شَيْءٍ مِنَ النَّقَائِصِ كَانَ ذَلِكَ إِثْبَاتًا للكَمالِ

وذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ امْتِثَالُ الأَمْرِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ إِلَّا بِتَرْكِ ضِدِّهِ؛ فَحَيْثُ أَمَرَ بِالتَّوْحِيدِ، والصَّلاةِ، والنَّكَاةِ، والصَّوْمِ، والحَجِّ، وبِرِّ الوَالِدَيْنِ، وصِلَةِ الأَرْحَامِ، والحَجِّ، وبِرِّ الوَالِدَيْنِ، وصِلَةِ الأَرْحَامِ، والعَدْلِ، كَانَ نَهْيًا عَنِ الشِّرْكِ، وعَنْ تَرْكِ الصَّلاةِ، وتَرْكِ الزَّكَاةِ، وتَرْكِ الصَّوْمِ، وتَرْكِ الحَجِّ، وعَنِ العُقُوقِ والقَطِيعَةِ.

وحَيْثُ نَهَى عَنِ الشِّرْكِ، وإضَاعَةِ الصَّلاةِ، إِلَى آخِرِ المَذْكُـوراتِ، كَانَ آمِرًا بالتَّوْحِيدِ، وفِعْلِ الصَّلاةِ، إِلَى آخِرِهَا.

وحَيْثُ أَمَرَ بِالصَّبْرِ، والشُّكْرِ، وإقْبالِ القَلْبِ عَلَى اللهِ: إِنَابَةً، ومَحَبَّةً، وخَوْفًا، ورَجَاءً -كَانَ نَهْيًا عَنِ الجَزَعِ، والسَّخَطِ، وكُفْرَانِ النِّعَمِ، وإعْرَاضِ القَلْبِ عَنِ اللهِ فِي تَعَلَّقِ هَذِهِ الأُمُورِ بغَيْرِهِ.

وحَيْثُ نَهَى عَنِ الجَزَعِ، وكُفْرَانِ النِّعَمِ، وغَفْلَةِ القَلْبِ -كَانَ آمِرًا بالصَّبْرِ... إِلَى آخِرِ المَذْكُورَاتِ، وهَذَا ضَرْبُ مَثَلٍ، وإلَّا فكُلُّ الأَوَامِرِ والنَّوَاهِي عَلَى هَذَا النَّمَطِ.

وكَذَلِكَ المَدْحُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الكَهَالَاتِ؛ فَحَيْثُ أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَذَكَرَ تَنَزُّهَهُ عَنِ النَّقَائِصِ والعُيُوبِ: كالنَّوْمِ، والسِّنَةِ، واللَّغُوبِ، والمَوْتِ، وخَفاءِ شَيْءٍ فِي

العالَمِ مِنَ الأعْيانِ والصِّفاتِ والأعْمَالِ وغَيْرِهَا، والظُّلْمِ؛ فَلِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الثَّناءَ عَلَيْهِ بكَمالِ حَياتِهِ، وكَمالِ قَيُّومِيَّتِهِ، وقُدْرَتِهِ، وسَعَةِ عِلْمِهِ، وكَمالِ عَدْلِهِ؛ لِأَنَّ العَدَمَ المَحْضَ لَا كَمالَ فِيهِ حَتَّى يُنْفَى تَكْمِيلًا للكَمالِ.

وكَذَلِكَ إِذَا نَفَى اللهُ عَنْ كِتابِهِ الرَّيْبَ، والاخْتِلَافَ، والشَّكَّ، والإخْبَارَ بخِلافِ الوَاقِعِ -كَانَ ذَلِكَ لكَمالِ دَلالَتِهِ عَلَى اليَقِينِ فِي جَمِيعِ المَطالِبِ، واشْتِمَالِهِ عَلَى الإحْكامِ، والانْتِظَامِ التَّامِّ، والصِّدْقِ الكامِلِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ كِتابِهِ.

وكَذَلِكَ إِذَا نَفَى عَنْ رَسُولِهِ الكَذِبَ، والتَّقَوُّلَ، والجُّنُونَ، والسِّحْرَ، والشِّعْرَ، والشِّعْرَ، والشِّعْرَ، والغَلَطَ، ونَحْوَهَا -كَانَ ذَلِكَ لأَجْلِ إثْباتِ كَمالِ صِدْقِهِ، وأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَى وَحْيٌ يُوحَى، ولكَمالِ عَقْلِهِ، ولِزَوَالِ كُلِّ مَا يَقْدَحُ فِي كَمالِ نُبُوَّتِهِ ورِسَالَتِهِ.

فَتَفَطَّنْ لِهَذِهِ القَاعِدَةِ فِي كُلِّ مَا يَمُرُّ عَلَيْكَ مِنَ الآياتِ القُرْآنِيَّةِ فِي هَذِهِ الأُمُورِ وغَيْرِهَا تَنَلْ خَيْرًا كَثِيرًا. واللهُ أَعْلَمُ.

### اللبنب

المُؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ: إِنَّ اللهَ إِذَا أَمَرَ بِالشَّيْءِ كَانَ نَهْيًا عَنْ تَرْكِ الشَّيْءِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِضِدِّهِ، وإِذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ كَانَ أَمْرًا بِضِدِّ ذَلِكَ الشَّيْءِ. وهذِهِ الشَّيْءِ النَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِضِدِّهِ، وإِذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ كَانَ أَمْرًا بِضِدِّ ذَلِكَ الشَّيْءِ. وهذِهِ القَاعِدَةُ لَيْسَتْ عَلَى العُمُومِ عِنْدَ التَّتَبُّع؛ فإنَّ تَرْكَ المُسْتَحَبَّاتِ المَنْدُوبَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الإِنْسَانِ فِي النَّهْيِ؛ ولهذَا لَا نَقُولُ: إِنَّ تَرْكَ المُسْتَحَبِّ مَكْرُوهُ؛ فالمَكْرُوهُ شَيْءٌ، وتَرْكُ المُسْتَحَبِّ مَكْرُوهُ؛ فالمَكْرُوهُ شَيْءٌ، وتَرْكُ المُسْتَحَبِّ مَكْرُوهُ؛

نَعَمْ، إِذَا كَانَ الأَمْرُ واجِبًا كَانَ تَرْكُهُ حَرَامًا. وأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مُسْتَحَبًّا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ أَنْ يَقَعَ الإِنْسَانُ فِي النَّهْيِ، وهَذَا شَيْءٌ ذَكَرَهُ أَهْلُ العِلْمِ فِي الأُصُولِ. أُمَّا إِذَا كَانَ النَّهْيُ مِنْ بَابِ المَدْحِ والتَّمَدُّحِ بِالشَّيْءِ فَإِنَّهُ إِثْباتٌ لِضِدِّهِ، فَهُو يَدُلُّ عَلَى اللهُ عَنَّ نَفْسِهِ النَّوْمَ؛ فلِكَمَالِ حَياتِهِ وقَيُّومِيَّتِهِ، عَلَى اتِّصالِهِ بكمالِ ضِدِّهِ، فَإِذَا نَفَى اللهُ عَنَّ عَنْ نَفْسِهِ النَّوْمَ؛ فلِكَمَالِ حَياتِهِ وقَيُّومِيَّتِهِ، وإذَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ التَّعَبَ والإعْياءَ؛ فلِكَمَالِ قُدْرَتِهِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَإِذَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ التَّعَبَ والإعْياءَ؛ ولَكَمَالِ قُدْرَتِهِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا مَسَنَا مِن لَعُوبٍ ﴾ [ق:٣٨] يعْنِي: مِنْ تَعَبٍ وإعْياءٍ؛ وذلكَ لكَمَالِ قُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وقُوَّتِهِ، وعلى هَذَا فَقِسْ.

وإِنَّمَا قُلْنَا بِذِلِكَ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ المَحْضَ عَدَمٌ مَحْضٌ، والعَدَمُ المَحْضُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَدْحًا؛ ولهَذَا نَقُولُ: مَا مِنْ صِفَةٍ نَفاهَا اللهُ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا وَهِيَ تَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ مُقابِلِ لهَذَا النَّفْيِ، وإلَّا لَوْ كَانَتْ نَفْيًا مَحْضًا لَمْ تَكُنْ كَمَالًا.





# الْمَرَضُ فِي القُرْآنِ -مَرَضُ القُلُوبِ- نَوْعَانِ: مَرَضُ شُبُهَاتٍ وشُكُوكٍ، ولَمُكُوكٍ، ومَرَضُ شَهَوَاتِ المُحَرَّمَاتِ

والطَّرِيقُ إِلَى تَمْيِيزِ هَذَا مِنْ هَذَا حَعَ كَثْرَةِ وُرُودِهِمَا فِي القُرْآنِ - يُدْرَكُ مِنَ السِّيَاقِ، فإنْ كَانَ السِّيَاقِ، فإنْ كَانَ السِّيَاقِ، فإنْ كَانَ السِّيَاقِ، فإنْ كَانَ السِّيَاقُ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، كَانَ هَذَا مَرَضَ الشُّكُوكِ والشُّبُهاتِ، وإنْ كَانَ السِّيَاقُ فِي ذِكْرِ المَعَاصِي والمَيْلِ إِلَيْهَا كَانَ مَرَضَ شَهْوَةٍ.

وَوَجْهُ انْحِصَارِ الْمَرْضِ فِي هذَيْنِ النَّوْعَيْنِ: أَنَّ مَرَضَ القَلْبِ خِلافُ صِحَّتِهِ، وَصِحَّةُ القَلْبِ الكامِلَةُ بِشَيْئِنِ: كَمالُ عِلْمِهِ ومَعْرِفَتِهِ ويَقينِهِ، وكَمالُ إِرادَتِهِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ ويَرْضَاهُ؛ فالقَلْبُ الصَّحِيحُ هُوَ الَّذِي عَرَفَ الحَقَّ واتَّبَعَهُ، وعَرَفَ الباطلِ وتَركَهُ، فإنْ كَانَ عِلْمُهُ شَكَّا، وعِنْدَهُ شُبُهَاتُ تُعارِضُ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وفُرُوعِهِ كَانَ عَلْمُهُ مُنْحَرِفًا، وكَانَ مَرَضُ قَلْبِهِ قُوَّةً وضَعْفًا بحسبِ هَذِهِ الشُّكُوكِ والشُّبُهاتِ، وإنْ كَانَتْ إِرَادَتُهُ وَكَانَ مَرَضُ قَلْبِهِ قُوَّةً وضَعْفًا بحسبِ هَذِهِ الشُّكُوكِ والشُّبُهاتِ، وإنْ كَانَتْ إِرَادَتُهُ وَكَانَ مَرَضُ قَلْبِهِ قُوَّةً وضَعْفًا بحسبِ هَذِهِ الشُّكُوكِ والشُّبُهاتِ، وإنْ كَانَتْ إِرَادَتُهُ وَكَانَ مَرَضُ قَلْبِهِ مِنْ مَعاصِي اللهِ كَانَ ذَلِكَ انْحِرَافًا فِي إِرَادَتِهِ ومَرَضًا. وقَدْ يَجْتَمِعُ الأَمْرَانِ، فيكُونُ القَلْبُ مُنْحَرِفًا فِي عِلْمِهِ، وفِي إِرَادَتِهِ.

فَمِنَ النَّوْعِ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ وَهِيَ الشُّكُوكُ والشُّبُهَاتُ المُعارِضَةُ لرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿ فَنَادَهُمُ ٱللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠] عُقُوبَةً عَلَى ذَلِكَ المَرْضِ النَّاتِج عَنْ أَسْبابٍ مُتَعَدِّدَةٍ كُلِّهَا مِنْهُمْ، وهُمْ فِيهَا غَيْرُ مَعْذُورِينَ. ونَظِيرُ هَـذَا قَـوْلُهُ: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسَا إِلَىٰ رِجْسَا إِلَىٰ اللهَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ رَجْسِهِمْ ﴾ [التوبة:١٢٥] وكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي الشَّكُوكِ، وضَعْفِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج:٥٣] فإنَّ مَرِيضَ القَلْبِ بالشُّكُوكِ، وضَعْفِ العِلْمِ أَقَلُ شَيْءٍ يُرِيبُهُ، ويُؤَثِّرُ فِيهِ، ويَفْتَتِنُ بِهِ.

ومِنَ الثَّانِي: قَـوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضُ ﴾ [الأحزاب: ٣٢] أيْ: مَرَضُ شَهْوَةٍ وإرَادَةٍ للفُجُورِ، أَقَلُّ شَيْءٍ مِنْ أَسْبابِ الافْتِتَانِ يُوقِعُهُ فِي الفِتْنَةِ طَمَعًا أَوْ فِعْلًا، فَكُلُّ مَنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنْ مَعاصِي اللهِ فَقَلْبُهُ مَرِيضٌ مَرَضَ شَهْوَةٍ، ولوْ كَانَ صَحِيحًا لاَتَّصَفَ بصِفَاتِ الأَذْكِيَاءِ، الأَبْرِيَاءِ، الأَبْقِيَاءِ، المُوصُوفِينَ بَقُولِهِ: ﴿ وَلَكِنَ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالفُسُوقَ بَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِنَ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْحِيمَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ ﴾ فَضَلَا مِن اللهِ وَنِعْمَةً ﴾ [الحجرات:٧-٨] فمَنْ كَانَ وَلَئِهُ عَلَى هَذَا الوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فَلْيَحْمَدُهُ عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ الَّتِي لَا يُقَاوِمُهَا شَيْءٌ مِنَ اللهِ ورَحْمَتِهِ.

## اللبئايق

### خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ:

أَنَّ مَرَضَ القُلُوبِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَرَضُ شُبْهَةٍ، وَهُوَ نَقْصٌ فِي العِلْمِ، وَمَرَضُ شُبْهَةٍ، وَهُوَ نَقْصٌ فِي العِلْمِ، وَمَرَضُ شَبْهَةٍ، وَهُوَ نَقْصٌ فِي الإرَادَةِ، فَإِذَا اعْتَلَّتْ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِمَعْنَى صارتْ إِرَادَتُهُ بِغَيْرِ مَا يُرْضِي اللهَ ورَسُولَهُ، فذلكَ مَرَضُ الشَّهْوَةِ. وإذَا اعْتَلَ القَلْبُ بالجَهْلِ صارَ مَرَضُهُ مَرَضَ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الحَقُّ، فصارَ مَريضًا بذلكَ.

وصِحَّةُ القَلْبِ وسَلامَتُهُ أَنْ يَمُنَّ اللهُ عَلَى الإِنْسَانِ فِيَجْتَمِعَ فِي قَلْبِهِ كَمَالُ العِلْم

وكَمَالُ الإِرَادَةِ. فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي القَلْبِ كَمَالُ العِلْمِ وكَمَالُ الإِرَادَةِ، فَهَذَا هُوَ القَلْبُ الصَّحِيحُ السَّلِيمُ. وفَتَشْ نَفْسَكَ! فَتَشْ قَلْبَكَ! عَالجِهُ! أَعْتَقِدُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُطَهِّرُ الصَّابِيمُ. وفَتَشْ نَفْسَكَ! فَتَشْ قَلْبَكَ! عَالجِهُ! أَعْتَقِدُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُطَهِّرُ بَدَنَهُ كُلَّ يَوْمِ بِالصَّابِونِ، وأَسْنَانَهُ بِالفُرْشَاةِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا وَسَخٌ ودَرَنٌ، لكنِ القَلْبُ المِسْكِينُ مَثْرُوكٌ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الحَقُّ، ويَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الباطِلُ، فلَا يُهِمُّهُ ذلكَ.

ولهذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُطَهِّرَ قُلُوبَنَا، ونَنْظُرَ فِيهَا كُلَّ يَوْم، نَضَعُهَا فِي المُخْتَبَرِ والتَّمْحِيصِ؛ حَتَّى نَنْظُرَ أَصَحِيحَةٌ هِيَ أَمْ مَرِيضَةٌ؟ ولَعَلَّكَ تَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا القُرْآنُ سَبَبًا لزِيادَةِ الإِيهانِ فِي قَوْم، وسَبَبًا لزِيادَةِ الرِّجْسِ فِي قَوْم آخَرِينَ: ﴿فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَ تُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسَتَبْشِرُونَ اللهِ وَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ اللَّهُ مِنْ رَخِسًا إِلَى رِجْسِهِم ﴾ [التوبة:١٢٤-١٢٥]؟ لِأَنَّ المُؤْمِنِينَ إِذَا نَزَلَتِ الآيةُ صَدَّقُوا فَيُا والتَّصْدِيقُ زِيادَةٌ فِي الإِيهانِ، وأمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَإِذَا نَزَلَتِ الآيةُ الشَيْهُ والمَيْهُ والعيادُ والتَّصْدِيقُ زِيادَةٌ فِي الإِيهانِ، وأمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَإِذَا نَزَلَتِ الآيةُ الشَّيْرُوا عَنْهَا، وشَكُّوا فِيهَا وكَذَّبُوا، فازْدَادُوا بِذَلِكَ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، والعيادُ باللهِ، ومَاتُوا وهُمْ كَافِرُونَ.





# دَلَّ القُرْآنُ فِي عِدَّةِ آياتٍ أَنَّ مَنْ تَرَكَ مَا يَنْفَعُهُ مَعَ الإمْكَانِ القُرْآنُ فِي عِدَّةِ آياتٍ أَنَّ مَنْ تَرَكَ مَا يَنْفَعُهُ مَعَ الإمْكَانِ الْمُثَرَّةُ وَحُرِّمَ الأَمْرُ الأَوَّلُ

وذلكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي عِدَّةِ آياتٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا زَهِدُوا فِي عِبادَةِ الرَّحْمَنِ ابْتُلُوا بعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، ولمَّا اسْتَكْبَرُوا عَنِ الانْقِيَادِ للرُّسُلِ بزَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ بَشَرٌ ابتُلُوا بالانْقِيَادِ لِكُلِّ مارِج العَقْلِ والدِّينِ،...

### النبخ ابق

هذَا واضِحٌ، لمَّا عَدَلُوا عَنْ عِبادَةِ اللهِ عَبَدُوا اللاتَ والعُزَّى، ولمَّا لَمْ يَنْقَادُوا لاتِّبَاعِ الرَّسُولِ عَيَنهَاكُمُ اللَّبَعُوا أَبَا جَهْلٍ وأَشْبَاهَهُ. قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ النَّفْس وَالشَّيْطَانِ (۱) هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ النَّفْس وَالشَّيْطَانِ (۱)

فكَانُوا عِبادًا للشَّياطِينِ ولأَنْفُسِهِمُ الأمَّارَةِ بالسُّوءِ.



... ولمَّا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الإيهانُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَعَرَفُوهُ ثُمَّ تَرَكُوهُ؛ قَلَبَ اللهُ قُلُوبَهُمْ، وطَبَعَ عَلَيْهَا وخَتَمَ، فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوُا العَذَابَ الأَلِيمَ، ولمَّا بَيَّنَ لَهُمُ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، وزَاغُوا عَنْهُ اخْتِيَارًا ورِضًا بطَرِيقِ الغَيِّ عَلَى طَرِيقِ الهُدَى عُوقِبُوا بأنْ

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم (ص:٣٠٨).

أَذَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ، وجَعَلَهُمْ حائِرِينَ فِي طَرِيقِهِمْ، وليَّا أَهَانُـوا آياتِ اللهِ ورُسُلَـهُ أَهَانَهُمُ اللهُ بالعذابِ اللهِ ينِ، وليَّا اسْتَكْبَرُوا عَنِ الانْقِيَادِ للحَقِّ أَذَلَّهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وليَّا مَنعُوا مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وأَخْرَبُوهَا مَا كَانَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَالآخِرَةِ، وليَّا مَنعُوا مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وأَخْرَبُوهَا مَا كَانَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَهَدَ اللهَ لَهِ يَنْ وَالْتَنا مِن فَضْلِهِ لَهُ لَيْكَ وَالنَّهُ لَهُ مَعْرِضُونَ وَلَنكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَهُم مُعْرِضُونَ وَلَنكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلُمْ مَا قَالَمُهُ مِن فَضَلِهِ عَلَيْكُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ وَلَنكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَ مَا قَالَمُهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا وَلَهُمْ مَعْرِضُونَ مِنَ فَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا وَلَهُمْ مَعْرَضُونَ مَنَ فَاقَعَ فِي قُلُومِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَهِمَا أَظْلُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا وَكُونَ وَلِهُ اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا وَلَهُ مَن وَلَهُ اللهُ مَا اللهِ عَنْ اللهُ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَهُمُ أَنْ اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا وَلَا لَهُ مَا اللهُ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَلَا اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا وَلَكَ اللهُ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَمِنَا اللهُ اللهُ يَوْمِ اللهُ يَوْمِ اللهُ اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَلِهُمْ اللهُ يَوْمِ لَا اللهُ ا

والآياتُ فِي هَذَا المَعْنَى كَثِيرَةٌ جِدًّا، يُعْبِرُ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِصَدَدِ أَنْ يَهْ الْكَ يَهُ الْطَرِيقَ المُسْتَقِيمَةَ، ثُمَّ إِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ أَنْ عَرَفَهَا، وزَهِدَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ سَلَكَهَا، أَنَّهُ يُعاقَبُ، ويَصِيرُ الاهْتِدَاءُ غَيْرَ مُمْكِنِ فِي حَقِّهِ، جَزاءً عَلَى فِعْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَلَكَهَا، أَنَّهُ يُعاقَبُ، ويَصِيرُ الاهْتِدَاءُ غَيْرَ مُمْكِنِ فِي حَقِّهِ، جَزاءً عَلَى فِعْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَلَكَهَا، أَنَّهُ يُعاقَبُ، ويَصِيرُ الاهْتِدَاءُ غَيْرَ مُمْكِنِ فِي حَقِّهِ، جَزاءً عَلَى فِعْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَلَكَهَا، أَنَّهُ يُعاقَبُ، ويَصِيرُ الاهْتِدَاءُ غَيْرَ مُمْكِنِ فِي حَقِّهِ، جَزاءً عَلَى فِعْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَلَكَهَا، أَنَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَقَوْلِهِ عَنِ اليَهُودِ: ﴿ بَنَكَ فَرَاتُهُ مِنَ اللّهُ وَرَاءً عُلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ [البقرة: ١٠١- كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ [البقرة: ١٠١٠ كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ ورَسُولِهِ تَرَكُوا إِنْفَاقَ أَمُوالِهِمْ فِي طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، وأَنْفَقُوهَا وَأَصْدَقَهَا، فَابْتُلُوا بِالنِّبَاعِ أَرْذَهِا، وأَكْذَبِهَا، وأَصْدَقَهَا، فَابْتُلُوا بِالنِّبَاعِ أَرْذَهِا، وأَكْذَبِهَا، وأَصْدَقَهَا، وأَنْفَقُوهَا وأَنْفَقُوهَا وأَنْفَقُوهَا الشَيْطُانِ!!





فِي القُرْآنِ عِدَّةُ آياتٍ فِيهَا الحَثُّ عَلَى أَعْلَى المَصْلَحَتَيْنِ وَتَقْدِيمِ أَهْوَنِ المَفْسَدَتَيْنِ وَتَقْدِيمِ أَهُوَنِ المَفْسَدَتَيْنِ وَتَقْدِيمِ أَهُوَنِ المَفْسَدَتَيْنِ وَتَقْدِيمِ أَهُوَنِ المَفْسَدَتَيْنِ وَتَقْدِيمِ وَمَنْع مَا كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ أَرْجَحَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ

وهذِهِ قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ نَبَّهَ اللهُ عَلَيْهَا فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ.

فمِنَ الأُوَّلِ: اللَّفَاضَلَةُ بَيْنَ الأَعْمَالِ، وتَقْدِيمُ الأَعْلَى مِنْهَا، كَقَوْلِهِ: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنْكُم مِنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللَّفَتْجِ ﴾ الآية [الحديد: ١٠] وكَقَوْلِهِ: ﴿أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٩] وكَقَوْلِهِ: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِن النَّهُ مِينِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٥].

ومِنَ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ [البقرة:٢١٧] بَيَّنَ تَعَالَى وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ الْحُرَامِ أَنَّهُ وإنْ كَانَ مَفْسَدَةً، أَنَّ مَا نَقَمَهُ الكُفَّارُ عَلَى المُسْلِمِينَ مِنْ قِتَالٍ فِي الشَّهْ رِ الحَرَامِ أَنَّهُ وإنْ كَانَ مَفْسَدَةً، فَيَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، والكُفْرِ باللهِ، وبالمَسْجِدِ الحَرَامِ، وإخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنَ الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، والكُفْرِ باللهِ، وبالمَسْجِدِ الحَرَامِ، وإخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنَ الصَّدِّ مِنَ الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، والكُفْرِ باللهِ، وبالمَسْجِدِ الحَرَامِ، وإخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْ الصَّدِّ مِنَ الصَّدِ مِنَ الصَّدِ مِنَ الصَّدِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الصَّدِ اللهِ مِنَ الصَّدِ مِنْ اللهِ مِنَ الصَّدِ اللهِ مِن السَّهِ مِنَ الصَّدِ مِنْ الصَّدِ اللهِ مِنَ الصَّدَ اللهِ مِنَ الصَّدِ اللهِ مِنَ الصَّدَ اللهِ مِنَ الصَّدِ اللهِ مِنَ الصَّدِ اللهِ مِنَ الصَّدِ اللهِ مِنَ الصَّدِ اللهِ مِنَ الصَّدَ اللهِ مِنَ الصَّدَ اللهِ مِنَ الصَّدَ اللهِ مِنَ الصَّدِ اللهِ مِنَ الصَّالِ اللهِ مِنَ الصَّالِي اللهِ مِنْ السَّهِ مِنَ الصَالِمُ اللهِ مِنَ الصَّالِ اللهِ مِنْ الصَّالِ اللهِ اللهِ مِنْ الصَّالِ اللهِ مِنْ الصَّالِ اللهِ مِنْ الصَّالِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْعِلْ

وقَوْلُهُ: ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ مُوْمِنُونَ وَنِسَآهٌ مُؤْمِنَتُ لَدْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ ﴾ الآياتِ [الفتح: ٢٥] فَكَفَّهُمُ اللهُ عَنِ القِتَالِ فِي المَسْجِدِ الحرامِ، مَعَ وُجُودِ المُقْتَضِي مِنَ الكُفَّارِ، خَوْفُ المَفْسَدَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ إصابَةِ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَعَرَّةِ الجَيْشِ ومَضَرَّتِهِ. وكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا جَرَى فِي الحُدَيْبِيَةِ مِنْ هَذَا البابِ، مِنِ الْتِزَامِ تِلْكَ الشُّرُ وطِ

الَّتِي ظاهِرُهَا ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ولكنْ صَارَتْ هِيَ عَيْنَ المَصْلَحَةِ لَهُمْ.

ومِنْ هذَا: أَمْرُهُ بِكَفِّ الأَيْدِي قَبْلَ أَنْ يُهاجِرَ الرَّسُولُ إِلَى المَدِينَةِ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ بِالقِتَالِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنَ الصَّبْرِ والإِخْلادِ إِلَى السَّكِينَةِ. ولَعَلَّ مِنْ هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ: ﴿ فَذَكِرَ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [الأعل: ٩] يعْنِي: فإنْ ضَرَّتْ فَتَرْكُ التَّذْكِيرِ المُوجِبِ للضَّرَرِ الكَثِيرِ هُوَ المُتَعَيَّنُ، والآياتُ فِي هَذَا النَّوْعِ كَثِيرَةٌ جِدًّا.

ومِنَ الثَّالِثِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَآ إِنْمُ كَجَبِيرُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة:٢١٩] هَذَا كَالتَّعْلِيلِ العامِّ: أَنَّ كُلَّ مَا كَانَتْ مَضَرَّتُهُ وإثْمُهُ أَكْبَرَ مِنْ نَفْعِهِ، فإنَّ اللهَ مِنْ حِكْمَتِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ عِبادَهُ ويُحَرِّمَهُ عليهِم، وهَذَا الأصْلُ العَظِيمُ كَمَا أَنَّهُ ثَابِتٌ شَرْعًا فَإِنَّهُ هُوَ المَعْقُولُ بَيْنَ النَّاسِ ويُحَرِّمَهُ عليهِم، وهَذَا الأصْلُ العَظِيمُ كَمَا أَنَّهُ ثَابِتٌ شَرْعًا فَإِنَّهُ هُو المَعْقُولُ بَيْنَ النَّاسِ المَفْورِينَ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ والعَمَلِ بِهِ فِي الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيُويَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ.

## اللبخيابق

والقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: «دَفْعُ المَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصْلَحَةِ» لِأَنَّ سَبَّ آلِهَتِهِمْ لَا شَكَّ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ، لكنْ سَبُّ اللهِ أعْظَمُ جُرْمًا.

وهُناكَ قَاعِدَةٌ ثَالِثَةٌ، وهيَ: «أَنَّ الدِّينَ الإسْلَامِيَّ جَاءَ بتَحْصِيلِ المَصالِحِ، وتَقْلِيلِ المَفَاسِدِ مَا أَمْكَنَ» هَذِهِ القَاعِدَةُ الَّتِي سَارَ عَلَيْهَا هَذَا الدِّينُ، ويَدُلُّ عَلَى هَذَا وَتُقْلِيلِ المَفَاسِدِ مَا أَمْكَنَ» هَذِهِ القَاعِدةُ الَّتِي سَارَ عَلَيْهَا هَذَا الدِّينُ، ويَدُلُّ عَلَى هَذَا وَتُقْلِيلِ المَفَاسِدِ بِلَّتِي هِ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩] فالدِّينُ الإسْلَامِيُّ جَاءَ بتَحْصِيلِ المَصالِح، وتَقْلِيلِ المَفَاسِدِ بقَدْرِ الإمْكانِ.

وهَذَا يَجْمَعُ القَوَاعِدَ الثَّلاثَةَ؛ لِأَنَّ المَصالِحَ المُرْسَلَةَ الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ ثابِتَةً، وأَنَّ المَصْلَحَةَ إِنْ شَهِدَ الشَّرْعِيَّةِ، وإنْ لَمْ يَشْهَدْ

لَهَا الشَّرْعُ، أَوْ شَهِدَ بِقُبْحِهَا فَهِيَ لَيْسَتْ مَصْلَحَةً وإِنْ ظَنَّ صاحِبُهَا أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ، فلا نُثْبِتُ دَلِيلًا يُسَمَّى (المَصالِحَ المُرْسَلَةَ) لِأَنَّ إثْباتهَا دَلِيلًا يَجْعَلُ كُلَّ إِنْسانٍ يَقُولُ: هَذَا مِنَ المَصالِحِ المُرْسَلَةِ! كَمَا قِيلَ فِي تَحْلِيلِ رِبَا البُنُوكِ: إِنَّهُ مِنَ المَصالِحِ المُرْسَلَةِ.

فائِدَةٌ: رَجُلٌ يَفْعَلُ مُنْكَرًا، لَوْ نَهَيْتَهُ عَنْهُ لانْتَقَلَ إِلَى مُنْكَرِ أَنْكَرَ! فَدَعْهُ يَبْقَى عَلَى مُنْكَرِهِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ، كَمَا ذُكِرَ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ حِينَ اسْتَوْلَى التَّتَارُ عَلَى الشَّامِ مَرَّ بطائِفَةٍ مِنَ الجُنْدِ يَشْرَبُونَ الحَمْرَ، ويَعْبَثُونَ باللَّهْوِ، ولَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا! وكَانَ مَعَهُ صاحِبٌ لهُ، فقالَ لهُ: لِمَاذَا لَمْ تَنْهَ هَؤُلاءِ عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: لأَنِّي لَوْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ لَتَرَكُوهُ وَهَمُوا يَعِيثُونَ فَسَادًا فِي أَرَاضِي وأَمْوَالِ المُسْلِمِينَ، وبَقَاؤُهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ المُنْكَرِ أَهْوَنُ مِنَ الاعْتِدَاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وعَلَى حُرُماتِهِمْ (١).



<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٣).



طَرِيقَةُ القُرْآنِ إِبَاحَةُ الاقْتِصَاصِ مِنَ المُعْتَدِي، وَمُقَابَلَتْهُ بِمِثْلِ عُدْوَانِهِ، والنَّدْبُ إِلَى العَفْوِ والإحْسَانِ والنَّدْبُ إِلَى العَفْوِ والإحْسَانِ

### اللغثابق

هذِهِ ثَلاثُ حالاتٍ: اقْتِصَاصٌ جائِزٌ، ظُلْمٌ مَمْنُوعٌ، عَفْوٌ وإحْسانٌ مَطْلُوبٌ. لكنْ هَذَا الأخِيرُ يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ بِهَا إِذَا كَانَ فِيهِ إصْلاحٌ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿فَمَنْ عَفَى الْكَنْ هَذَا الأَخِيرُ يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ بِهَا إِذَا كَانَ فِيهِ إصْلاحٌ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿فَمَنْ عَفَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

أَمَّا لَوْ جَاءَنَا رَجُلٌ مُجُرِمٌ قَدْ فَعَلَ جَرِيمَتَهُ، وقُلْنَا لهُ: عَفَوْنَا عَنْكَ! فقالَ: اللهُ يُعافِيكُمْ، ثُمَّ أَخَذَ العَصَا وذَهَبَ يَضْرِبُ النَّاسَ، فهلْ فِي عَفْوِنَا هَذَا إصْلاحٌ؟ الجَوَابُ: لَا؛ ولهَذَا يَجِبُ فِي هَذِهِ المَسائِلِ أَنْ يَنْظُرَ الإِنْسَانُ إِلَى الأُمُورِ بِعَيْنِ العَقْلِ، لَا بِعَيْنِ العَقْلِ، لَا بِعَيْنِ العاطِفَةِ.

يَأْتِي رَجُلٌ مُتَهَوِّرٌ - مثلًا - ويَدْهِ سُ ابْنَا لِكَ أَوْ أَخًا، فيَجِيءُ النَّاسُ الَّذِينَ عُقُولُهُمْ فِي عُيُونِمِمْ فقطْ، يَصِيحُونَ عَلَيْكَ: ارْحَمْ هَذَا الرَّجُل! أَعْتِقْهُ! لَهُ أَوْلادٌ، لَهُ كذَا، لَهُ كذَا! ويَأْتُونَ بِهَا يُرَقِّقُ النَّفْسَ للعَفْوِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، لكنْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ كذَا الرَّجُلِ، لكنْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلِ النَّهَارِ، فَهَذَا لَيْسَ أَهْلًا هَذَا الرَّجُلَ لَوْ عَفَوْنَا عَنْهُ الآنَ لَأَتَانَا بِبَلِيَّةٍ أُخْرَى فِي آخِرِ النَّهَارِ، فَهَذَا لَيْسَ أَهْلًا للعَفْوِ بَخِبُ أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً بقَوْلِهِ تَعَالى: للعَفْوِ بَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً بقَوْلِهِ تَعَالى:

﴿ فَمَنْ عَفَىٰ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى:٤٠] لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ العَفْوِ إصْلاحٌ كَانَ ظالِيًا، والظُّلْمُ تَمْنُوعٌ.

وهَذَا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ عَافَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُه بِهِ الْحَالِينِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴾ [النحل:١٢٦] ﴿ وَيَحَزَوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴾ [النحل:٤٠] ﴿ وَيَحَزَوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِهِينَ ﴾ [الشورى:٤٠] فذكر المرَاتِب الثَّلاثُ؛ وليَّا كَانَ القِتَالُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ مُحَرَّمًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن قَنْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ ﴾ القِتالُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ مُحرَّمًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن قَنْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ ﴾ القَتْهُولُكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِن النّهُ مُلُولُكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُولِكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الطّهُ اللهُ وَأَمَرَ بِاحْتِرَامِهِ، فَمَنِ انْتَهَكَهُ فَقَدْ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### اللبخ البق

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مَلْلَانَا ﴾ هُوَ سُلْطَانٌ شَرْعِيٌّ طَبْعًا، ورُبَّمَا كَوْنِيٌّ أَيضًا؛ بأنْ يُيَسِّرَ اللهُ العُثُورَ عَلَى هَذَا القاتِل، فيُقْتَلُ؛ ولهَذَا يَقُولُ

العامَّةُ: «القَاتِلُ مَقْتُولٌ ولَوْ بَعْدَ حِينٍ» لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَانَا لَوَلِيّهِ عَلَانَا ﴾.

ويَدُلُّ عَلَى هَذَا -أَنَّهُ شَامِلٌ للسُّلْطَانِ الكَوْنِيِّ والشَّرْعِيِّ- قَوْلُهُ: ﴿فَلَا يُسُرِفُ فِي ٱلْفَتْلِ ﴾ يعْنِي: كَأَنَّ الأَمْرَ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، وأَنَّ هَذَا القاتِلَ لَا بُدَّ أَنْ يُقْتَلَ، لكنْ لَا يُسْرِفُ الوَلِيُّ فِي قَتْلِهِ، ولَا يَتَجَاوَزُ ويَتَعَدَّى.





# اعْتَبَرَ اللهُ القَصْدَ والإِرَادَةَ فِي تَرَتُّبِ الأَحْكَامِ عَلَى أَعْمَالِ العِبَادِ

وهَذَا الأَصْلُ العَظِيمُ صرَّحَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»<sup>(۱)</sup> والمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ وَرَدَ آياتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي هَذَا الأَصْل.

فَمِنْهَا: وَهُوَ أَعْظُمُهَا أَنَّهُ رَتَّبَ حُصُولَ الأَجْرِ العَظِيمِ عَلَى الأَعْمَالِ بإرَادَةِ وَجُهِهِ، لَيَّا ذَكَرَ الصَّدَقَة، والمَعْرُوف، والإصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ آلِيْعَالَةَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:١١٤]...

### اللبب ليق

الأَمْرُ بِهَذِهِ الأَشْيَاءُ خَيْرٌ، مِنَ المَعْرُوفِ، والصَّدَقَةِ، والإصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ. لكنْ ثَوَابُ الآخِرَةِ لَا يَأْتِي إلَّا بالنِّيَةِ الخالِصَةِ: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الكَنْ ثَوَابُ الآخِرةِ قَلْ يَأْتِي إلَّا بالنِّيةِ الخالِصَةِ: ﴿ وَمَن يَفْعَلُهُ رِياءً وسُمْعَةً، والعياذُ باللهِ، فَإِنَّهُ وإنْ اللهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾. أمَّا مَنْ يَفْعَلُهُ رِياءً وسُمْعَةً، والعياذُ باللهِ، فَإِنَّهُ وإنْ تَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ الحَيْرُ، وحَصَلَ الإصْلَاحُ، والصَّدَقَةُ والمَعْرُوفُ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَى عَلَيْهِ أَجُرًا عَظِيمًا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على «إنها الأعمال بالنيات»، رقم (۱۹۰۷)، من حديث عمر ابن الخطاب رَضَالَتُهُ عَنْهُ

وذَكَرَ اللهُ قَتْلَ الْحَطَاِ، ورَتَّبَ عَلَيْهِ الدِّيةَ والكَفَّارَةَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَ وَمَن يَقْتُ وَلَعَنهُ وَاللهُ وَلَا فَي الصَّيْدِ: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِن اللّهُ مَا فِي الصَّيْدِ: ﴿ وَمَن قَنلَهُ مِن النّهُ مَا فِي الصَّيْدِ وَاللّهُ وَلَا مَن اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَنُولُولُ وَرُوهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ ا



# قَدْ دَلَّتْ آیاتٌ كَثِیرَةٌ عَلَى جَبْرِ خَاطِرِ الْمُنْكَسِرِ قَلْبُهُ وَمَنْ تَشَوَّفَتْ نَفْسُهُ لِأَمْرِ مِنَ الأُمُورِ إِيجَابًا أَوِ اسْتِحْبَابًا

وهذِهِ قَاعِدَةٌ لَطِيفَةٌ، اعْتَبَرَهَا البارِي، وأَرْشَدَ عِبادَهُ إِلَيْهَا فِي عِدَّةِ آياتٍ:

مِنْهَا: الْمُطَلَّقَةُ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ فِي الغالِبِ مُنْكَسِرَةَ القَلْبِ، حَزِينَةً عَلَى فِرَاقِ بَعْلِهَا -أَمَرَ اللهُ بِمُتْعَتِهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ.

وكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا عَنْهَا، فإنَّ مِنْ تَمَامِ جَبْرِ خَاطِرِهَا أَنْ تَمْكُثَ عِنْدَ أَهْلِهِ سَنَةً كامِلَةً، وصِيَّةً ومُتْعَةً مُرَغَّبًا فِيهَا. وكَذَلِكَ أَوْجَبَ اللهُ للزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ والكِسْوَةَ فِي مُدَّةِ العِدَّةِ إِذَا كَانَتْ رَجْعِيَّةً، أَوْ كَانَتْ حَامِلًا مُطَلَّقًا.

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَنَكِي وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْدَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء:٨].

ويَدْخُلُ الوَاجِبُ والْمُسْتَحَبُّ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام:١٤١].

### اللبنيايق

وذلكَ لِأَنَّ يَوْمَ الْحَصادِ يَحْضُرُهُ الفُقَرَاءُ فِي الغالِبِ، فكانَ إِعْطَاقُهُمْ مُناسِبًا جِدًّا؛ لأَنَّكَ أَنْتَ تَحْصُدُ الزَّرْعَ، وتُكَدِّسُهُ، وتَدَّخِرُهُ، فينْبُغِي أَنْ لَا تُحْرِمَ هَؤُلاءِ الفُقَرَاءَ مِنْهُ. وكَذَلِكَ إِخْبَارُهُ عَنْ عُقُوبَةِ أَصْحابِ الجَنَّةِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وتَوَاصَوْا أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا اليَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ.

وقالَ تَعَالَى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَاۤ أُنِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء:٢٢-٢٢].

## اللبخياليق

قَوْلُهُ: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ﴾ لِأَنَّهُ إِذَا بَلَغَتِ الأُمُّ والأَبُ الكِبَرَ ضَعُفَتْ نُفُوسُهُهَا ورَقَّتْ، واحْتَاجَا إِلَى مَنْ يَرْحَمُهُهَا، هَذَا مِنْ وجْدٍ.

ومِنْ وجهٍ آخَرَ: إِذَا بَلَغَا الكِبَرَ، فإنَّ الإِنْسَانَ يَمَلُّ مِنْهُمَا ويَتْعَبُ، ويَحْتَاجُ أَنْ يُوصَى بِهِمَا خَيْرًا فِي مِثْلِ هَذِهِ الحالِ.

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الإسراء:٢٦-٢٦].

وقدْ ذَكَرَ اللهُ جَبْرَهُ لِقُلُوبِ أَنْبِيَائِهِ وأَصْفِيَائِهِ أَوْقَاتَ الشِّدَّاتِ، وإجَابَتَهُ لِأَدْعِيَتِهِمْ أَوْقَاتَ الشِّدَّاتِ، وإجَابَتَهُ لِأَدْعِيَتِهِمْ أَوْقَاتَ الضَّرِ عَنْدَ الأَزَمَاتِ، فَهَذَا أَصْلُ أَوْقَاتَ الْحَابِ وَالضَّرُ ورَاتِ، وأَمَرَ عِبادَهُ بانْتِظَارِ الفَرَجِ عَنْدَ الأَزَمَاتِ، فَهَذَا أَصْلُ قَدِ اعْتَبَرَهُ اللهُ وأَرْشَدَ إليْهِ، فَيَنْبَغِي للعَبْدِ أَنْ يَكُونَ عَلَى بالِهِ فِي وقْتِ المُناسباتِ، ويَعْتَبَرُهُ عِنْدَ وُجُودِ سَبَهِ.

## اللغثابق

هذَا مِنَ الآدابِ العالِيَةِ، والخِصَالِ الحَمِيدَةِ، أَنَّهُ عِنْدَمَا تَجِدُ الإِنْسَانَ مُنْكَسِرَ

القَلْبِ إِمَّا لِفَوَاتِ مَحَبُّوبِ أَوْ غَيْرِ ذلكَ -فينبُغِي أَنْ تُدْخِلَ عَلَيْهِ الفَرَحَ والسُّرُورَ، وتُهُوِّنَ عَلَيْهِ الْمُولَ: إِنَّا مِنَ النَّاسِ وَتُهُوِّنَ عَلَيْهِ الْمُصِيبَةَ بِتَذْكِيرِهِ بِهَا هُوَ أَعْظَمُ، فَإِذَا تَلِفَ لَهُ مَالٌ، تَقُولُ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ تَلِفَتْ لَهُمْ أَمْوَ الْهُمْ كُلُّهَا، وإِذَا أُصِيبَ بِمَرَضٍ فِي عَيْنِهِ، تَقُولُ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يُصابُ بالعَمَى، وهكذَا؛ حَتَّى تُخَفِّفَ عَلَيْهِ الأُمُورَ، ومِنْ ذَلِكَ تَعْزِيَةُ المُصابِ.





# فِي طَرِيقَةِ القُرْآنِ فِي أَحْوَالِ السِّيَاسَةِ الدَّاخِلِيَّةِ والخَارِجِيَّةِ

طَرِيقَةُ القُرْآنِ فِي هَذَا أَعْلَى طَرِيقَةٍ، وأَقْرَبُ إِلَى حُصُولِ جَمِيعِ المَصالِحِ الكُلِّيَةِ، وإِلَى دَفْعِ المَفاسِدِ، ولوْ لَمْ يَكُنْ فِي القُرْآنِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ وَ إِلَى دَفْعِ المَفاسِدِ، ولوْ لَمْ يَكُنْ فِي القُرْآنِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ اللَّهُ مِنِينَ أَنَّ أَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ؛ فالأَمْرُ فِي الأَيْةِ الأُولَى قَدْ دَحَلَتْ عَلَيْهِ (أَل) المُفِيدَةُ للعُمُومِ مُفْرَدٌ مُضافٌ إِلَى المُؤْمِنِينَ، وفِي الآيَةِ الأُولَى قَدْ دَحَلَتْ عَلَيْهِ (أَل) المُفِيدَةُ للعُمُومِ وَالاَسْتِغْرَاقِ، يَعْنِي: أَنَّ جَمِيعَ أُمورِ المُؤْمِنِينَ، وشُؤُوبَهُمْ، واسْتِجْلَابَ مَصالِهِمْ، واسْتِجْلَابَ مَصالِهِمِ، واسْتِدْفَاعَ مَضارِّهِمْ، مُعَلَّقٌ بالشُّورَى، والتَّرَاوُدِ عَلَى تَعْيِينِ الأَمْرِ الَّذِي يَجْرُونَ عَلَيْهِ.

وقدِ اتَّفَقَ العُقَلاءُ أَنَّ الطَّرِيقَ الوَحِيدَ للصَّلاحِ الدِّينِيِّ والدُّنْيُوِيِّ هُوَ طَرِيقُ الشُّورَى، فالمُسْلِمُونَ قَدْ أَرْشَدَهُمُ اللهُ إِلَى أَنْ يَهْتَدُوا إِلَى مَصالِحِهِمْ، وكَيْفِيَّةِ الوُصُولِ الشُّورَى، فالمُسْلِمُونَ قَدْ أَرْشَدَهُمُ اللهُ إِلَى أَنْ يَهْتَدُوا إِلَى مَصالِحِهِمْ، وكَيْفِيَّةِ الوُصُولِ إِلَيْهَا بإعْبَالِ أَفْكارِهِمْ مُحْتَمِعَةً، فَإِذَا تَعَيَّنتِ المَصْلَحَةُ فِي طَرِيقٍ سَلكُوهُ، وإذَا تَعَيَّنتِ المَصْلَحَةُ ومَضَرَّةُ نَظَرُوا أَيَّهَا أَقْوَى، وأَدْلَى، المَضَرَّةُ فِي طَرِيقٍ تَركُوهُ، وإذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصلَحَةٌ ومَضَرَّةٌ نَظَرُوا أَيَّهَا أَقْوَى، وأَدْلَى، وأَحْسَنَ عاقِبَةً، وإذَا رَأَوْا أَمْرًا مِنَ الأُمورِ هُوَ المَصْلَحَةَ، ولكنْ لَيْسَتْ أَسْبَابُهُ عَتِيدَةً وأَحْسَنَ عاقِبَةً، وإذَا رَأَوْا أَمْرًا مِنَ الأُمورِ هُوَ المَصْلَحَةَ، ولكنْ لَيْسَتْ أَسْبَابُهُ عَتِيدَةً عَتِيدَةً عَنْدَهُمْ، ولا لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَيْهَا –نَظَرُوا بأيِّ شَيْءٍ تُدْرَكُ تِلْكَ الأَسْبَابُ، وبأيِّ حالَةٍ عَنْدَهُمْ، ولا لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَيْهَا –نَظَرُوا بأيِّ شَيْءٍ تُدْرَكُ تِلْكَ الأَسْبَابُ، وبأي حالَةٍ ثَنَالُ عَلَى وجْهِ لَا يَضُرُّ.

وإذَا رَأَوْا مَصَالِحَهُمْ تَتَوَقَّفُ عَلَى الاسْتِعْدَادِ بِالفُنُونِ الحَدِيثَةِ، والاخْتِرَاعَاتِ

الباهِرَةِ -سَعَوْا لذلكَ بحَسَبِ اقْتِدَارِهِمْ، وَلَمْ يَمْلِكُهُمُ اليَأْسُ والاتَّكَالُ عَلَى غَيْرِهِمُ المُلْقِي إِلَى التَّهْلُكَةِ.

وإذَا عَرَفُوا -وقَدْ عَرَفُوا- أَنَّ السَّعْيَ لاتِّفَاقِ الكَلِمَةِ، وتَوْحِيدِ الأُمَّةِ، هُوَ الطَّرِيقُ الأَقْوَمُ للقُوَّةِ المَعْنَوِيَّةِ -جَدُّوا فِي هَذَا واجْتَهَدُوا. وإذَا رَأَوُا المَصْلَحَةَ فِي المُقاوَمَةِ والمُهاجَةِ، أَوْ فِي المُسَالَمَةِ والمُدَافَعَةِ بحَسَبِ الإمْكَانِ، سَلَكُوا مَا تَعَيَّنَتْ مَصْلَحَتُهُ، وَيُعْجِمُونَ فِي مَوْضِعِ الإحْجَامِ.

وبالجُمْلَةِ: لَا يَدَعُونَ مَصْلَحَةً دَاخِلِيَّةً ولَا خَارِجِيَّةً، دَقِيقَةً ولَا جَلِيلَةً - إِلَّا تَشَاوَرُوا فِيهَا، وفِي طَرِيقِ تَحْصِيلِهَا وتَنْمِيَتِهَا، ودَفْعِ مَا يُضادُّهَا ويَنْقُصُهَا. فهَذَا النِّظَامُ العَجِيبُ الَّذِي أَرْشَدَ إلَيْهِ القُرْآنُ هُوَ النِّظامُ الَّذِي يَصْلُحُ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكانٍ، وفِي كُلِّ أُمَّةٍ ضَعِيفَةٍ أَوْ قَوِيَّةٍ.

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَآعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] فهذِهِ الآيةُ نَصُّ صَرِيحٌ بوُجُوبِ الاسْتِعْدَادِ للأعْدَاءِ بِهَا اسْتَطَاعَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ قُوَّةٍ عَقْلِيَّةٍ، ومَعْنَوِيَّةٍ، ومَادِّيَّةٍ، عِمَّا لَا يُمْكِنُ حَصْرُ أَفْرَادِهِ، وفِي كُلِّ وقْتٍ يَتَعَيَّنُ سُلُوكُ مَا يُلائِمُ ذَلِكَ الوَقْتِ ويُناسِبُهُ.

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء:٧١] ونَحْوُهَا مِنَ الآياتِ الَّتِي أَرْشَدَ اللهُ فِيهَا إِلَى التَّحَرُّزِ مِنَ الأعْدَاءِ، فكُلُّ طَرِيقٍ وسَبَبٍ يُتَحَرَّزُ بِهِ مِنَ الأعْدَاءِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي هذَا، ولِكُلِّ وقْتٍ لَبُوسُهُ.

ومِنْ عَجِيبِ مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ القُرْآنُ مِنَ النِّظَامِ الوَحِيدِ: أَنَّ اللهَ عاتَبَ المُؤْمِنِينَ بقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِبِكُمْ ﴾ [آل عمران:١٤٤] فأرْشَدَ عِبادَهُ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا بِحالَةٍ مِنْ جَرَيَانِ الأُمُورِ عَلَى طَرِيقِهَا، لَا يُزَعْزِهُمْ عَنْهَا فَقْدُ رَئِيسٍ وإِنْ عَظُمَ، ومَا ذَاكَ إِلَّا بِأَنْ يَسْتَعِدُّوا للْأُمُورِ عَلَى طَرِيقِهَا، لَا يُزَعْزِهُمْ عَنْهَا فَقْدُ رَئِيسٍ وإِنْ عَظُمَ، ومَا ذَاكَ إِلَّا بِأَنْ يَسْتَعِدُّوا لكُلِّ أَمْوِ مِنْ أُمُورِهِمُ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ بِعِدَّةِ أَناسٍ إِذَا فُقِدَ أَحَدُهُمْ قَامَ بِهِ غَيْرُهُ، لكُلِّ أَمْو مِنْ أُمُورِهِمُ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ بِعِدَّةِ أَناسٍ إِذَا فُقِدَ أَحَدُهُمْ قَامَ بِهِ غَيْرُهُ، وأَنْ تَكُونَ الأُمُورِهِمُ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ وَعَزْمِهَا، ومَقاصِدِهَا، وجَريعِ شُؤُونِهَا، قَصْدُهُمْ وَانْ تَقُومَ جَمِيعًا أَنْ تَكُونَ لَكُمَةُ اللهِ هِي العُلْيَا، وأَنْ تَقُومَ جَمِيعُ الأُمُورِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِمْ.

وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦] أي: اتَّقُوا غَضَبَهُ وعِقَابَهُ بالقِيامِ بِهَا أَمَرَ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ الخَيْرُ والصَّلاحُ لَكُمْ جَمَاعَةً ومُنْفَرِدِينَ، فكُلُّ مَصْلَحَةٍ أَمَرَ اللهُ بِهَا وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ فِي حُصُولِهَا أَوْ فِي كَمَالِهَا عَلَى أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ السَّابِقَةِ أَوِ اللاحِقَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ تَحْصِيلُهَا بحَسَبِ الاسْتِطَاعَةِ، فلَا يُكَلِّفُهُمُ اللهُ مَا لَا يُطِيقُونَ.

وكَذَلِكَ كُلُّ مَفْسَدَةٍ ومَضَرَّةٍ لَا يُمْكِنُ اجْتِنَابُهَا إِلَّا بسُلُوكِ بَعْضِ الطُّرُقِ السَّابِقَةِ أَوِ اللَّاحِقَةِ، فإنَّهَا داخِلَةٌ فِي تَقْوَى اللهِ تَعَالَى؛ وذلكَ أنَّ لازِمَ الحَقِّ حَقٌّ، والوَسائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقاصِدِ.

## اللبخيايق

أَشَارَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ ٱللَّهُ إِلَى شَيْئَيْنِ:

الأوَّلُ: الشُّورَى، بأنْ تَجْتَمِعَ الأُمَّةُ، وتَتَشَاوَرَ فِي أُمُورِهَا الدَّاخِلِيَّةِ والحَّارِجِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَدَرَ الأَمْرُ مِنَ الشُّورَى لَمْ يَكُنْ رَأْيًا واحِدًا، بَلْ عِدَّةَ آرَاءٍ. ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ تَعَدُّدَ الآراءِ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِنَ الرَّأْيِ الواحِدِ؛ فإنَّ الإنسَانَ أَحْيانًا إِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فِي الأَمْرِ يَتَبَيَّنُ لَهُ خَطَأُ الرَّأْيِ الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ لأَوَّلِ مَرَّةٍ.

أَحْيَانًا يُنَفِّذُ شَيْئًا، ثُمَّ يَقُولُ: لَيْتَنِي لَمْ أُنَفِّذْ، لَيْتَنِي بَقِيتُ أَتَرَوَّى فِي الأَمْرِ وأَنْظُرُ،

حَتَّى يَكُونَ الْحُكْمُ عَلَى يَقِينٍ وتُؤَدَةٍ.

هَذَا وَهُوَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كُلَّمَا كَرَّرَ الأَمْرَ وَنَظَرَ فِيهِ، كَانَ إِلَى الصَّوَابِ أَقْرَبَ، فَكَيْفَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً؟! ولكنِ المُشْكِلُ فِي زَمَنِنَا هَذَا هُوَ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَجِدُ شَخْصًا حَسَنَ النَّيَّةِ، مُخْلِصًا، وهذِهِ هِيَ البَلِيَّةُ. لَا تَكَادُ تَجِدُ إِنْسَانًا يَتَكَلَّمُ لَا تَكَادُ تَجِدُ السَّيَاسَةِ الدَّاخِلِيَّةِ والحَارِجِيَّةِ، وَهُوَ يَقْصِدُ مَصْلَحَةَ الأُمَّةِ، وهَذَا هُوَ الَّذِي فِي أُمُورِ السِّياسَةِ الدَّاخِلِيَّةِ والحَارِجِيَّةِ، وَهُوَ يَقْصِدُ مَصْلَحَةَ الأُمَّةِ، وهَذَا هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ الإِنْسَانَ يَتَحَيَّرُ أَحْيَانًا، ويَقُولُ: ماذَا تَنْفَعُ الشُّورَى، وكُلُّ واحِدٍ مِنْ هَؤُلاءِ المُتَشَاوِرِينَ لَا يَسْعَى إلَّا لِمَصْلَحَةٍ خاصَّةٍ؟!

ولهَذَا تَأَمَّلُ قَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَآمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى:٣٨] يعْنِي: يَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الأَمْرِ والَّذِي هُوَ أَمْرُ الجَمِيعِ، ولَيْسَ أَمْرًا خاصًّا؛ فهَذَا هُوَ الَّذِي يُوجِبُ أَنْ يَعْضَلَ عَلَى الشُّورَى؟ وأَيْنَ مَنْ نَثِقُ بدِينِهِ وأَمانَتِهِ وَنُصْحِهِ؟ هَذَا قَلِيلٌ، لَوْ وَجَدْنَا شَخْصًا جَيِّدًا فِي الرَّأْيِ والتَّدْبِيرِ، قَدْ يَكُونُ خائِنًا وَنُصْحِهِ؟ هَذَا قَلِيلٌ، لَوْ وَجَدْنَا شَخْصًا جَيِّدًا فِي الرَّأْيِ والتَّدْبِيرِ، قَدْ يَكُونُ خائِنًا مِنْ حَيْثُ الأَمانَةُ. ولوْ وَجَدْنَا أَمِينًا مُخْلِصًا، فقدْ يَكُونُ ضَعِيفًا مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ والتَّفْكِيرِ. فأَمْرُ الشُّورَى لَا شَكَ أَنَّهُ خَيْرٌ، ولكنْ مُشْكِلَتُهُ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَجِدُ مَنْ هُوَ أَهْلُ للشُّورَى لَا شَكَ أَنَّهُ خَيْرٌ، ولكنْ مُشْكِلَتُهُ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَجِدُ مَنْ هُوَ أَهُلُ للشُّورَى.

الأَمْرُ الثَّانِي مِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ رَحَمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يَنْبَغِي للنَّاسِ أَنْ يَعْتَزُّوا بِأَنْفُسِهِمْ لَا بَقُوَّادِهِمْ، وأَنْ يَعْتَقِدَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ نَفْسُ ذَلِكَ القائِدِ؛ لأَنَّهُمْ إِذَا جَعَلُوا القِيادَةَ لُوَاحِدٍ، حَقِيقَةً، وظاهِرًا، وتَصَرُّفًا، فإنَّهَا تَهُونُ نُفُوسُهُمْ إِذَا فُقِدَ ذَلِكَ الواحِدُ، القِيادَةَ لُوَاحِدٍ، حَقِيقَةً، وظاهِرًا، وتَصَرُّفًا، فإنَّهَا تَهُونُ نُفُوسُهُمْ إِذَا فُقِدَ ذَلِكَ الواحِدُ، وقَدْ أَرْشَدَ اللهُ إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين وَقَدْ أَرْشَدَ اللهُ إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَا يَبْقَى اللهَ أَلِى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين

لَكُمْ بَقِيَّةٌ عَلَى الإسْلَامِ؟! هَذَا لَيْسَ بصَحِيحٍ.

وهكذَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ لَا ثُرَكِّزَ عَلَى الرَّئِيسِ الواحِدِ، بَلْ نَعْتَقِدُ أَنَّنَا كُلَّنَا قائِمٌ مَقامَ هَذَا الرَّجُلِ؛ حَتَّى لَا نَفْقِدَهُ إِذَا فُقِدَ، وأَنْ نَجَعَلَ العَمَلَ سائِرًا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وهذانِ الأَمْرَانِ مُهِمَّانِ؛ ولهَذَا يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا رَأَى قائدًا قَدْ رَكِبَهُ النَّاسُ وأُعْجِبُوا بهِ، فَإِنَّهُ يَعْزِلُهُ.

وإنَّهَا يَعْزِلُهُ لِسَبَيْنِ:

السَّبَبُ الأوَّلُ: أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ.

والسَّبَ الثَّانِي: طَرْدًا لإعْجَابِهِ بنَفْسِه، وارْتِفَاعِه، وتَعَالِيهِ، وتَكَبُّرِه؛ فهذِهِ أَيْضًا مُهِمَّةٌ جِدًّا؛ ولهَذَا نَسْمَعُ عَنْ بَعْضِ الْخُطَبَاءِ مِنْ رُؤَسَاءِ العَرَبِ الَّذِينَ مَلَكُوا القُلُوبَ فَهِ وَقْتِهِمْ، يَقُول: أَنَا لَسْتُ فُلانًا، ويُسَمِّي نَفْسَهُ، ولَكِنَّكُمْ كُلُّكُمْ فُلانٌ، فانظُرْ كَيْفَ يَكُونُ التَّأْثِيرُ والتَّوْجِيهُ! كُلُّكُمْ فُلانٌ! يعْنِي: أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ السِّياسَةُ قَدْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَكِنَّكُمْ فُلانً! يعْنِي : أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ السِّياسَةُ قَدْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَنَا عَلَى السَّياسَةُ قَدْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَنَا عَلَى السَّياسَةُ اللَّهُ وَلَانًا السَّياسَةُ اللَّهُ وَلَانًا السَّياسَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَـوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ» (١) أي: فَادْرُسْ أَحْوَالَهُمْ.

لَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِ البَاطِلِ، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ بِاطِلَهُ، هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، وَهْذِهِ طَرِيقَةُ العُلَمَاءِ، كَيْفَ فَنَّدَ شَيْخُ تَرُدَّ عَلَيْهِ، وَهْذِهِ طَرِيقَةُ العُلَمَاءِ، كَيْفَ فَنَّدَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللّهُ أَقُوالَ الفَلاسِفَةِ وَالمُناطِقَةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ؟ لِأَنَّهُ رَحِمَهُ اللّهُ دَرَسَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ وَعَرَفَهَا.

فتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ مِن قُوَّةٍ ﴾ نَكِرَةٌ، لَا تَتَعَيَّنُ بِقُوَّةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ فأيُّ سِلَاحٍ يَغْزُونَنَا بِهِ فإنَّنا نُعِدُّ لَهُمْ مَا نَسْتَطِيعُ مِنْ هَذِهِ القُوَّةِ. وعَلَى هذَا، فَإِذَا غَزَوْنَا بِالأُخْلَاقِ، أَوْ بِالأَفْكَارِ، أَوْ بِالسِّلَاحِ، يَجِبُ أَنْ نَسْتَعِدَّ لَهُمْ بِكُلِّ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ؛ حَتَّى يُمْكِنَ أَنْ نُقابِلَهُمْ.

وهَلْ يُشْتَرَطُ المِثْلُ مِنَ السِّلاحِ؟ يُشْتَرَطُ أَكْثَرُ، فإنْ لَمْ نَسْتَطِعْ فلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا. لكنْ قَوْلُهُ: ﴿مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ بِقَدْرِ المُسْتَطَاعِ مِنْ قُوَّةٍ، وأعْدَاؤُنَا الآنَ سَبَقُونَا بِمَرَاحِلَ، لكنْ أَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَتَعَلَّمَ؟ أَلَا يُمْكِنُ أَنْ فَشَرِيَ مِنْهُمْ مَا اسْتَطَعْنَا؟ وإنْ كَانُوا هُمْ فِي الحَقِيقَةِ يُخادِعُونَ! فيبِيعُونَ عَلَيْنَا التالِفَ فِي الْحَرِيقِ فَنْ السَّلاحَ مَا يَنْفُدُ إلَّا إِذَا فِي الْحَرَائِنِ! وفِي نَفْسِ الوَقْتِ يُسَبِّبُونَ المَشَاكِلَ بَيْنَا؛ لِأَنَّ هَذَا السِّلاحَ مَا يَنْفُدُ إلَّا إِذَا وَقَعَتْ مَشَاكِلُ بِيْنَا، فَيُسَوِّقُونَهُ عَلَيْنَا؛ وهُمْ خُبَثَاءُ، لَا يُرِيدُونَ السِّلْمَ أَبدًا، ولوْ نَطَحُوا لَطَحَنُوا العالَمَ، ولكنَّهُمْ أَذْكِيَاءً، قَالُوا: ليَّا تَقَدَّمْنَا هَذَا التَّقَدُّمَ الباهِرَ فِي الصَّنَاعَةِ لَطَحَنُوا العالَمَ، ولكنَّهُمْ أَذْكِيَاءً، قَالُوا: ليَّا تَقَدَّمْنَا هَذَا التَّقَدُّمَ الباهِرَ فِي الصَّنَاعَةِ لَو الطَّيْقَالَ مَا العَالَمَ، ولكنَّهُمْ أَذْكِيَاءً، قَالُوا: ليَّا تَقَدَّمْنَا هَذَا التَّقَدُّمَ الباهِرَ فِي الصَّنَاعَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم (١٩)، من (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس وَحَالَتُهُ عَنْهَا.

والسِّلاحِ وغَيْرِهِمَا، نَأْتِي بِالسِّلاحِ الَّذِي كُنَّا أَعْدَدْنَاهُ أَوَّلًا، ونَتَخَلَّصُ مِنْهُ، فنُعْطِيهِ هَوُلاءِ المَساكِينَ، ونَعْمَلُ لَهُمْ مَشاكِلَ، ونَجْعَلُهُمْ يَتَقَاتَلُونَ.

أمَّا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ فَلَوْ طَبَّقْنَا الإِسْلَامَ بِمَحاسِنِهِ وتَشْرِيعَاتِهِ السَّامِيَةِ، وبَذَلْنَا الوَاجِبَ فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إليْهِ -فإنَّ مُعْظَمَ شُعُوبِهِمْ سَيَأْتُونَ إِلَيْنَا ويَدَعُونَ ضَلالاتِهِمْ؛ لِأَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ.

ومِنَ الآياتِ الجامِعةِ فِي السِّيَاسَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَاْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُّوا ٱلاَمَننَتِ الْكَ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِعِ ﴾ الآية [النساء:٥٥] والآيةُ الَّتِي بَعْدَهَا؛ فالأماناتُ يَدْخُلُ فِيهَا أَشْياءُ كَثِيرَةٌ، مِنْ أَجَلِّهَا الولاياتُ الكَبِيرَةُ، واللّيَهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ تُؤدَّى إِلَى أَهْلِهَا بأَنْ يُجْعَلَ والصَّغِيرَةُ، والمُتوسِّطَةُ، الدِّينِيَّةُ والدُّنْيُويَّةُ، فَقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُؤدَّى إِلَى أَهْلِهَا بأَنْ يُجْعَلَ والصَّغِيرَةُ، والمُتوسِّطَةُ، الدِّينِيَّةُ والدُّنْيُويَّةُ، فَقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُؤدِّى إِلَى أَهْلِهَا بأَنْ يُجْعَلَ والصَّغِيرَةُ، والمُورِيقُ اللهُ إِللهُ إِللهُ أَنْ تُؤدِّى إِلَى أَهْلِهَا بأَنْ يُجْعَلَ فِيهَا الأَكْفاءُ لِهَا أَكْفاءُ خَصُوصُونَ، فَهَذَا الطَّرِيقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي فِيهَا الأَكْفاءُ لِهَا، وكُلُّ ولايَةٍ لَهَا أَكْفاءُ خَصُوصُونَ، فَهَذَا الطَّرِيقُ اللّهِ مِن أَصْلَحِ الطَّرِيقُ الصَّخِ بَعِيعِ الأَحْوَالِ، فإنَّ صَلاحَ الأُمُورِ بصَلَاحِ الطَّرِينَ لَهَا، والمُدَارِينَ لَهَا، والمَامِلِينَ لَهَا، والمَامِلِينَ لَهَا، والعَامِلِينَ لَهَا،...

### اللغثابق

وهَذَا أَيضًا مِنَ السِّيَاسَةِ الْمُوجَّهَةِ لِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ، أَنْ يَخْتَصُّوا بِهِ، فلَوْ أَنَنَا أَرَدْنَا أَنْ نُوَلِّيَ شَخْصًا مِنْ مُتَخَرِّجِي كُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ لِيَكُونَ قائِمًا بتَدْرِيسِ كُلِّيَّةِ الهَنْدَسَةِ لَمْ يَصْلُحْ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَسَبَ الاختِصَاصِ، فيَجِبُ أَنْ تُؤَدَّى الأماناتُ إِلَى أَهْلِهَا الَّذِينَ يُمْكِنُ أَنْ يَقُومُوا بِهَا، ويُؤَدُّوا الأمانَةَ فِيهَا، ولكُلِّ مَقامٍ مَقَالٌ، ولَا نَجْعَلُ عالِمَ الفِقْهِ يُدَرِّسُ الفِقْهِ يُدَرِّسُ الفِقْهَ! لَا يُمْكِنُ، هَذِهِ تُعْتَبَرُ خِيَانَةً.

هَذِهِ هِيَ السِّيَاسَةُ، هَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ السِّياساتِ، لَوْ أَنَّ وُلاةَ الأُمُورِ لاحَظُوهَا، وَجَعَلُوا كُلَّ إِنْسانٍ لَهُ اخْتِصَاصٌ بِعَمَلٍ أَنْ يَشْغَلَ عَمَلَهُ، فَلَيْسَ مِنَ الجِكْمَةِ أَنْ يَأْتِي وَجَعَلُوا كُلَّ إِنْسانٍ لَهُ اخْتِصَاصٌ بِعَمَلٍ أَنْ يَشْغَلَ عَمَلَهُ، فَلَيْسَ مِنَ الجُكُمةِ أَنْ يَأْتِي خِرِّيجُ كُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ اللَّذِي أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ الجُكُومَةُ مَا أَنْفَقَتْ مِنَ الأَمْوَالِ، ثُمَّ يَعْمَلُ عَرِيجُ كُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ اللَّذِي أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ الجُّكُومَةُ مَا أَنْفَقَتْ مِنَ الأَمْوَالِ، ثُمَّ يَعْمَلُ عَمَلًا كِتَابِيًّا! هَذَا ضَياعٌ للوَقْتِ، وضَياعٌ للهالِ، وضَياعٌ للرِّجالِ وللأعْمالِ.

العَمَلُ الكِتَابِيُّ كُلُّ أَحَدٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وإِذَا طَبَّقْنَا هَذِهِ الحَالَةَ عَلَى الآيَةِ وَجَدْنَا أَنَّهَا تَضْيِيعٌ للأمانَةِ ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنِيَةِ إِلَىٰ آهَلِهَا ﴾ لكنْ مَا اللّذِي يَجْعَلُ اللّتَخَرِّجَ مِنْ كُلِّيَةِ الشَّرِيعَةِ كاتِبَ آلةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ ويَفْرَحُ بِذَلِكَ مَا اللّذِي يَجْعَلُ اللّتَخَرِّجَ مِنْ كُلِّيَةِ الشَّرِيعَةِ كاتِبَ آلةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ ويَفْرَحُ بِذَلِكَ أَيْضًا! لِأَنَّهُ رُبَّهَا اجْتَازَ اخْتِبَارَهُ بالغِشِّ، وإذَا صَارَ بالغِشِّ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ حَصِيلَةٌ. وإنْ وَقَفَ يُدَرِّسُ الطَّلَبَةَ ارْتَبَكَ أَمَامَهُمْ، واحْتَارَ وهُمْ يُلْقُونَ عَلَيْهِ سُؤَالًا صَغِيرًا؟ ولهَذَا يَنْفِرُ بَعْضُ المُتَخَرِّجِينَ مِنْ عَمَلِ التَّذْرِيسِ، والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ مُخْفِقُونَ؟ ولهَذَا يَنْفِرُ بَعْضُ المُتَخَرِّجِينَ مِنْ عَمَلِ التَّذْرِيسِ، والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ مُخْفِقُونَ؟ فلِذَلِكَ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يُعَلِّمُوا. واللهُ أَعْلَمُ.

وَيَجِبُ تَوْلِيَةُ الأَمْثَلِ فَالأَمْثَلِ ﴿إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ﴾ [القصص:٢٦] فصَلاحُ الْمُتَلِينَ للوِلاياتِ الكُبْرَى والصَّغْرَى عُنْوَانُ صَلاحِ الأُمَّةِ، وضِدُّهُ بضِدِّهِ، ثُمَّ أَرْشَدَهُمْ إِلَى الحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ بالعَدْلِ، الَّذِي مَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ والأَرْضُ إِلَّا بِهِ،...

### اللغثابق

قَوْلُهُ: «يَجِبُ تَوْلِيَـةُ الأَمْثَلِ فالأَمْثَلِ» ذَكَـرَ الفُقَهَاءُ رَحَهُمُاللَّهُ عَشَرَةَ شُرُوطٍ للقَاضِي، لَوْ فَتَشْتَ فِي وَقْتِنَا الحاضِرِ عَمَّنْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مَا وَجَدْتَ أَحَدًا، لكنْ قَالَ حَبْرُ زَمانِهِ، شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ يُوَلَّى الأَمْثَلُ فالأَمْثُل، حَتَّى إِنَّهُ يُولَّى الْمُثَلُ والمَّمْثُل، حَتَّى إِنَّهُ يُولَّى الْمُثَلُ الفَاسِقِينَ إِذَا لَمْ نَجِدْ عَدْلًا، نُولِيهِ ولَوْ كَانَ فاسِقًا، ولَا نَدَعُ الأُمُورَ تَذْهَبُ إِدُونِ وِلاَيةٍ (١). فيُنْظَرُ الأَمْثُلُ فالأَمْثُل، ومَنْ كَانَ أَمْثَلَ فِي القِيامِ بَهَذَا الْعَمَلِ وولِي لِي القِيامِ بَهَذَا الْعَمَلِ وولِي لَي القِيامِ بَهَذَا الْعَمَلِ وولِي مَنْ هُوَ دُونَهُ، كَانَ ذَلِكَ خِيانَةً.

... فالعَدْلُ قِوَامُ الأُمُورِ ورُوحُهَا، وبفَقْدِهِ تَفْسُدُ الأُمُورُ، والحُكْمُ بالعَدْلِ مِنْ لازِمِهِ مَعْرِفَةُ العَدْلِ فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الأُمورِ، فَإِذَا كَانَ الْمُتَوَلُّونَ للوِلاياتِ هُمُ الكُمَّلَ مِنَ الرِّجَالِ، والأَكْفَاءَ للأعْمالِ، وجَرَتْ تَدَابِيرُهُمْ وأَفْعالُهُمْ عَلَى العَدْلِ والشَّدَادِ، مُتَجَنِّينَ للظُّلْمِ والفَسادِ، تَرَقَّتِ الأُمَّةُ وصَلَحَتْ أَحْوَالُهَا، وتَمَامُ ذَلِكَ فِي الآيَةِ الأُخْرَى الَّتِي أَمَرَ اللهُ فِيهَا بطَاعَةِ وُلاةِ الأُمُورِ، فَهَلْ يُوجَدُ أَكْمَلُ وأَعْلَى مِنْ هَذِهِ السِّيَاسَةِ الحَكِيمَةِ الَّتِي عَواقِبُهَا أَحْمَدُ العَوَاقِبِ؟

### اللغثابق

طاعَةُ وُلاةِ الأُمُورِ تَبَعٌ لطَاعَةِ اللهِ ورَسُولِهِ، كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩] ولَمْ يَقُلْ: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طاعَةَ وُلاةِ الأُمُورِ وَأَولِي الْأَمْرِ ﴾ وهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طاعَةَ وُلاةِ الأُمُورِ تَابِعَةٌ لطاعَةِ اللهِ ورَسُولِهِ.

وعليْهِ، فَإِذَا أَمَرَ وُلاةُ الأُمُورِ بِأَمْرٍ فِيهِ مَعْصِيَةٌ للهِ ورَسُولِهِ، فإنَّهُمْ لَا يُطاعُونَ، وإذَا أَمَرُوا بأَمْرٍ فِيهِ طاعَةُ اللهِ ورَسُولِهِ، فإنَّهُمْ يُطاعُونَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

<sup>(</sup>١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٢٥٥).

أُوَّلًا: أنَّ هَذَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ ورَسُولِهِ.

والثَّاني: أنَّهُ مِنْ طَاعَةِ وُلاةِ الأُمورِ.

وإذَا أَمَرُوا بأَمْرِ لَيْسَ فِيهِ طاعَةٌ ولَا مَعْصِيَةٌ، وجَبَتْ طَاعَتُهُمْ، وهذِهِ هِيَ النُّقُطَةُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ نُرَكِّزَ عَلَيْهَا، وإلَّا لَوْ قُلْنَا: إنَّهُمْ لَا يُطاعُونَ إلَّا فِيهَا هُوَ طَاعَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ لَكَانُوا كَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى الواحِدُ مِنَ النَّاسِ لَوْ أَمَرَكَ بطاعَةِ اللهِ كَانَ أَمْرُهُ مُطَاعًا، لَا لِأَمْرِهِ، ولكنْ لِأَنَّهُ طاعَةٌ للهِ جَلَوَعَلا.

ولهَذَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُطِيعَ وُلاةَ الأُمُورِ فِيهَا نَظَمُوهُ لِمَصْلَحَةِ الأُمَّةِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاعَةً لللهِ والرَّسُولِ فِي ذَاتِهِ، إلَّا إِذَا كَانَ مَعْصِيَةً. وأمَّا قَوْلُ بَعْضِ الجُهَّالِ: نَحْنُ مَا نُطِيعُهُمْ إلَّا إِذَا كَانَ هَذَا مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَهَذَا مُصادَمَةٌ للنَّصِّ، مُصادَمَةٌ لِدَلالَتِهِ، ومُصَادَمَةٌ لَهُ أَيضًا، واللهُ أَمَرَ بطاعَةِ وُلاةِ الأُمُورِ إلَّا فِي المَعْصِيَةِ.

وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿وَأُولِى ٱلْأَمْرِ ﴾ أَنَّهُ مَا دَامَتْ إِمْرَتُهُمْ بِاقِيَةً، فَلَهُمُ الطَّاعَةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا عُدُولًا، بَلْ حَتَّى لَوْ رَأَيْنَا مِنْ بَعْضِهِمْ مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ طَاعَتُهُ، مَا نَقُولُ: واللهِ مَا نُطِيعُهُ إِلَّا إِذَا أَطَاعَ اللهَ! بَلْ أَطِعْهُ، وإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وأَخَذَ مَالَكَ، مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ.

ولهَذَا تَجِدُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ نَعْتَبِرُهُمْ سُفَهَاءَ، خَرَجُوا عَلَى وُلاةِ الأَمْرِ لِمُجَرَّدِ أَنَّهُمْ رَأَوْهُمْ فَسَقَةً! فهاذَا حَصَلَ؟

حَصَلَ مِنَ الشَّرِّ والفَسادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ هَؤُلاءِ الوُلاةِ، اقْرَأِ التَّارِيخَ -مِنْ حِينِ حَصَلَ الاخْتِلَافُ عَلَى الأَئِمَّةِ إِلَى يَوْمِنَا هذَا- تَجِدِ الشُّرُورَ والفَسَادَ كُلَّهُ فِي الْخُرُوجِ عَلَى وُلاةِ الأُمُورِ. ماذَا حَصَلَ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ؟ ومِنْ قَتْلِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ؟ ومِنْ قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْ بَقِيَّةِ الْخُلَفَاءِ؟ حَصَلَ الشَّرُ والفَسَادُ حَتَّى أُولَئِكَ السُّفَهَاءُ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى وُلاتِهِمْ، واسْتَحَلُّوا كَرَاسِيَهُمْ، وسَمَّوْهَا ثَوْرَةً ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مَاذَا حَصَلَ مِنْهُمْ؟ هَلْ أَصْلَحُوا الوَضْعَ؟ أَبدًا، بَلْ إِنَّ المُتَأَمِّلَ يَجِدُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مَاذَا حَصَلَ مِنْهُمْ؟ هَلْ أَصْلَحُوا الوَضْعَ؟ أَبدًا، بَلْ إِنَّ المُتَأَمِّلَ يَجِدُ أَنَّ الوَضْعَ الَّذِي كَانَ فِي السَابِقِ خَيْرٌ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ الآنَ، كُلُّ ذَلِكَ بسَبَبِ الخُرُوجِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ ورَسُولِهِ.

فَلَوْ أَنَّ هَوُلاءِ أَطَاعُوا اللهَ ورَسُولَهُ فِي الصَّبْرِ عَلَى وُلاةِ الأُمُورِ، وطَاعَتِهِمْ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ -لرَأَوْا خَيْرًا كَثِيرًا، حَتَّى لَوْ رَأَيْتَهُمْ يَعْصُونَ اللهَ فِي أُمُورٍ فَأَطِعْهُمْ، فَطَاعَتُكَ إِيَّاهُمْ خَيْرٌ لَكَ، وإثْمُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وإنْ قَالُوا: لَا تَتَكَلَّمْ، فَلَا تَتَكَلَّمْ، وانْصَحْهُمْ فِيهَا بَيْنَكَ وبَيْنَهُمْ إِنْ ثَمَكَنْتَ، وإلَّا فَأَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ.

يُذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ الخُلفاءِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ سَمِعَ كَلامًا مِنْ بَعْضِ النَّاسِ، قَالَ: لِمَ لَا يَكُونُ هَذَا الْحَلِيفَةُ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، مِثْلَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلَ كَذَا، مِثْلَ كَذَا، مِثْلَ كَذَا؟ فَجَمَعَ النَّاسَ والوُجَهَاءَ، وقالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ أَكُونَ لَكُمْ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: كُونُوا مِثْلَ النَّاسِ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَكُنْ لَكُمْ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ! فَخَصَمَهُمْ.

وهَذَا مِنْ حِكْمَةِ اللهِ، كَمَا تَكُونُونَ يُولَّى عَلَيْكُمْ. ولَيْسَ مِنَ الجِكْمَةِ أَنْ يَأْتِيَ واحِدٌ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ لِقَوْمٍ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ وصْفِ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ مِثْلَمَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَوَارِجِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وقالَ: يَا عَلِيُّ! لِمَ رَاحَ النَّاسُ عنْكَ، ولَمْ يُقْبِلُوا عَلَيْكَ ويَلْتَقُّوا حَوْلَكَ، كَمَا الْتَقُّوا حَوْلَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ؟ قَالَ: لِأَنَّ رِجالَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ أَنَا وأَمْثَالِي، ورِجَالِي أَنْتَ وأَمْثَالُكَ. فَخَصَمَهُ.

فالوُلاةُ الآنَ، عليْكَ أَنْ تَسْأَلَ اللهَ لَهُمُ العافِيَةَ فِيهَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ الْمُخالفاتِ، ولكنْ لَا تُثِرِ النَّاسَ عَلَيْهِمْ؛ لِآنَّهُ لَا يُفِيدُ أَبدًا، بَلْ مَا يَزِيدُ الأَمْرَ إِلَّا شِدَّةً. قَالَ ابْنُ القَيِّمِ ولكنْ لَا تُثِرِ النَّاسِ مَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ، ولَوْ رَجَعْنَا إِلَى هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ مِنْ حُكَّامِهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَوَجَدْنَا عِنْدَهُمْ مِنَ البَغْيِ والحِقْدِ الشَّيْءَ وكَامِهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَوَجَدْنَا عِنْدَهُمْ مِنَ البَغْيِ والحِقْدِ الشَّيْءَ الكَثِيرَ! بَلْ إِنَّ هَؤُلاءِ لَوْ تَأَمَّلْتَ أَحْوَالَهُمْ لَوَجَدْتَ عَايَةَ مَا عِنْدَهُمْ أَنْ يَنَالُوا المَنْصِبَ فقط! ولَا تَجِدُ مِنْهُمُ التَّقُوى الحَقِيقِيَّةَ، والإنابَةَ، والرُّجُوعَ للهِ عَنَقِجَلَّ، بَلْ هُمْ مُتَساهِلُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، ويُرِيدُونَ أَنْ يَصِلُوا إِلَى المَناصِبِ فقط.

وهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ عَمَّنِ اشْتُهِرَ بِمَحَبَّةِ الخُرُوجِ عَلَى الأَئِمَّةِ، وأنَّ الغالِبَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الوُصُولَ إِلَى الثَّرَاءِ، وهَذَا هُوَ الواقِعُ، ولَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى أَنْ نَضَعَ النُّقُطَ عَلَى الحُرُوفِ، ونَقُولَ: مِثْلَ كَذَا وكذَا؛ فهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ. كَانُوا فِي الأَوَّلِ إِذَا قَامُوا عَلَى مَنْ قَامُوا عَلَيْهِ يُرِيدُونَ أَنْ يُمَكِّنُوا حُكْمَ اللهَ فِي الأَرْضِ، فصَارُوا شِبْهَ الأَوَّلِ.

فالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ أَنْ نَمْشِيَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ؛ اسْمَعْ وأَطِعْ وإنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، ومَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وأَطِعْ وإنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، ومَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيةٍ، لَوْ قَالَ للنَّاسِ: تَعَالَوُا؛ اضْرِبُوا عَلَى العُودِ، غَنُّوا، وارْقُصُوا، قُلْنَا لهُ: لَا سَمْعَ ولَا طاعَة. أَوْ قَالَ للنَّاسِ: تَعَالَوُا؛ اضْرِبُوا أَمْوَالَهُمْ، واضْرِبُوا أَبْشَارَهُمْ؛ مَا أَطَعْنَاهُمْ فِي ذلكَ؛ أَوْ قَالَ: اظْلِمُوا النَّاسَ، وكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، واضْرِبُوا أَبْشَارَهُمْ؛ مَا أَطَعْنَاهُمْ ويَاصِحْهُمْ، وناصِحْهُمْ، وناصِحْهُمْ، وناصِحْهُمْ، وناصِحْهُمْ، وناصِحْهُمْ، وناصِحْهُمْ، وناصِحْهُمْ، وناصِحْهُمْ، ولكَنْ لَا تَغْرُجْ عَلَيْهِمْ.

ومِنَ الآياتِ الْمَتَعَلِّقَةِ بالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ: جَمِيعُ مَا شَرَعَهُ اللهُ مِنَ الحُّدُودِ عَلَى الجَرَائِمِ، والعُقوباتِ عَلَى الْمُتَجَرِّئِينَ عَلَى حُقُوقِهِ وحُقُوقِ عِبادِهِ، وَهِيَ فِي غَايَةِ العَدالَةِ والحُسْنِ، ورَدْعِ الْمُجْرِمِينَ، والنَّكالِ والتَّخْوِيفِ لأَهْلِ الشَّرِّ والفَسادِ، وفِيهَا صِيانَةٌ لِدِمَاءِ الخَلْقِ وأَمْوَالِهِمْ وأَعْرَاضِهِمْ.

والآياتُ الَّتِي فِيهَا الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ، والتَّكَلُّمُ بِالحَقِّ مَعَ مَنْ كانَ، وفِي أَيِّ حالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، وكَذَلِكَ مَا فِيهِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ فِيهِ إِرْشَادٌ للحُرِّيَّةِ النَّافِعَةِ، الَّتِي مَعْنَاهَا التَّكَلُّمُ بِالحَقِّ، وفِي الأُمُورِ الَّتِي لَا تَحْذُورَ فِيهَا، كَمَا أَنَّ للحُرِّيَّةِ النَّافِعَةِ، النَّي مَعْنَاهَا التَّكَلُّمُ بِالحَقِّ، وفِي الأُمُورِ الَّتِي لَا تَحْذُورَ فِيهَا، كَمَا أَنَّ الحُدُّودَ والعُقوباتِ، والنَّهْيَ عَنِ الكلامِ القَبِيحِ، والفِعْلِ القَبِيحِ، فِيهَا رَدُّ الحُرِّيَّةِ البَاطِلَةِ، فإنَّ مِيزَانَ الحُرِّيَةِ الصَّحِيحَةِ النَّافِعَةِ: هُو مَا أَرْشَدَ إلَيْهِ القُرْآنُ.

وأمَّا إطْلاقُ عِنانِ الجَهْلِ والظُّلْمِ، والأَقْوَالِ الضَّارَّةِ للمُجْتَمَعِ، والمُحَلِّلَةِ للأُخْلاقِ -فإنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الشَّرِّ والفَسَادِ، وانْحِلَالِ الأُمُورِ، والفَوْضَوِيَّةِ للأَخْلاقِ -فإنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الشَّرِ والفَسَادِ، وانْحِلَالِ الأُمُورِ، والفَوْضَوِيَّةِ المَّالِحَةِ أَخْسَنُ النَّتَائِحِ، ونَتَائِحُ الحُرِّيَّةِ الفَاسِدَةِ أَقْبَحُ النَّائِحِ؛ فالشَّارِعُ فتَحَ البابَ للأُولَى، وأَغْلَقَهُ عَنِ الثَّانِيَةِ؛ تَحْصِيلًا للمَصالِحِ، ودَفْعًا للمَضَارِ واللهُ أَعْلَمُ.

### التبتايق

هذَا صَحِيحٌ؛ فإنَّ الحُرِّيَّةَ المُطْلَقَةَ لشَخْصٍ مَا تَكُونُ عَلَى حِسَابِ حُرِّيَّةِ غَيْرِهِ. لَوْ أَطْلَقْنَا لشَخْصِ الحُرِّيَّةَ لقَالَ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بأَمْوَالِ النَّاسِ، ومَساكِنِهِمْ، ومَرَاكِبِهِمْ، وحَتَّى زَوْجَاتِهِمْ أيضًا! سَيَكُونُ عَلَى حِسَابِ الآخَرِينَ. ولكنْ نَقُولُ: لكَ حُرِّيَّةٌ فِيهَا تَمْلِكُ فقط، وللآخَرِينَ حُرِّيَّةٌ فِيهَا يَمْلِكُونَ؛ فالحُرِّيَّةُ الكامِلَةُ هِيَ المُنِيَّةُ عَلَى كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُوَالسَّلامُ. ولَا أَحَدَ أَحْكُمُ مِنَ اللهِ، ولَا أَعْدَلُ مِنْهُ. وقَدْ عَدَلَ عَنَقِهِ اللهِ، ولَا أَعْدَلُ مِنْهُ. وقَدْ عَدَلَ عَنَقِهِ فِي الحُرِّيَّةِ الَّتِي مَنْحَهَا لَعِبَادِهِ، فَجَعَلَ لَكُلِّ إِنْسَانٍ حُرِّيَّةً لَا يَعْتَدِي مِقَا عَلَى حُرِّيَّةِ الأَخْرِينَ. وهَذَا أَيضًا مِنَ السِّيَاسَةِ، فالحُرِّيَّةُ الظَّالِمَةُ، الجَائِرَةُ، هِيَ الَّتِي عَنَ عَلَى حُرِّيَّةٍ الظَّالِمَةُ، الجَائِرَةُ، هِيَ الَّتِي عَنَ الشَّرِّ. وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الشَّرِّ.

والحُرِّيَّةُ الحَقَّةُ هِيَ الَّتِي تُطْلِقُ لكُلِّ إنْسانِ القَوْلَ والعَمَلَ فِيهَا هُوَ مِنْ حَقِّهِ، هَذِهِ حُرِّيَّةٌ صَحِيحَةٌ، نَافِعَةٌ، ولكُلِّ مَقامٍ مَقالٌ، يعْنِي: حَتَّى وإنْ مَلكْنَا أَنْ نَتكَلَّمَ، وأَنْ نَفْعَلَ، وكَانَ المَقامُ يُقْتَضِي أَنْ لَا نَقُولَ، وأَنْ لَا نَفْعَلَ، فإنَّنَا لَا نَقُولُ، ولَا نَفْعَلُ، ولَا حَرَجَ فِي ذلكَ.

والسِّيَاسَةُ أَصْلًا مَأْخُوذَةٌ مِنْ سَاسَ الشَّيْءَ يَسُوسُهُ، والسَّائِسُ فِي الأَصْلِ: هُوَ الْمَتَوَلِّي للحَيَوَانِ، فَسَائِسُ الحَيَوَانِ هُو الَّذِي يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ، فالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ المَبْنِيَّةُ عَلَى القانُونِ الوَضْعِيِّ. يَقُولُ بَعْضُ المَبْنِيَّةُ عَلَى القانُونِ الوَضْعِيِّ. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ السِّيَاسَةَ غَيْرُ الدِّينِ، وإِنَّ الدِّينَ شَيْءٌ والسِّيَاسَةَ شَيْءٌ آخَرُ! فنَقُولُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ! فالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ السِّيَاسَةُ الحَقَّةُ، وقَدْ جَاءَ بِهَا الإسْلامُ، ومَنْ أَرَادَ المَزِيدَ مَنْ ذلكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى كِتَابِ (السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي إصلاحِ الرَّاعِي والرَّعِيَّةِ) لِشَيْخِ الْإَسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وإِلَى كِتَابِ (الطُّرُقُ الحُكْمِيَّةُ) لَتِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ، وقَدْ ذَكَرَ الرَّعِيَّةِ) والبَّرَجُ لَانِ رَحَهُمَاالَةُ مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا تَقُومُ بِهِ مَصالِحُ العِبادِ والبِلَادِ.





## فِي دَلالَةِ القُرْآنِ عَلَى أُصُولِ الطِّبِّ

أَصُولُ الطِّبِّ ثَلاثَةٌ: حِفْظُ الصِّحَةِ باسْتِعْهَالِ الأُمُورِ النَّافِعَةِ، والحِمْيَةُ عَنِ الأُمُورِ النَّافِعَةِ، والحِمْيَةُ عَنِ الأُمُورِ النَّافِعَةِ، والحِمْيَةُ عَنِ الْمُؤْذِيَاتِ. ومَسائِلُ الطِّبِ كُلُّهَا تَدُورُ عَلَى هَذِهِ الضَّرَّةِ، ودَفْعِ المُؤْذِي: القَوَاعِدِ، وقَدْ نَبَّهَ القُرْآنُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ ودَفْعِ المُؤْذِي: القَوَاعِدِ، وقَدْ نَبَّهَ القُرْآنُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ ودَفْعِ المُؤْذِي: القَوْاعِدِ، وقَدْ نَبَّهُ القُرْآنُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي حِفْظِ الصِّحَةِ ودَفْعِ المُؤْذِي الأَثْمَانُ اللَّكُلِ والشُّرْبِ اللَّذَيْنِ لَا تَسْتَقِيمُ الأَبْدَانُ إلاَّ بِهِا، وأَطْلَقَ ذَلِكَ؛ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ المَانُحُولَ والمَشْرُوبَ بحَسَبِ مَا يُلائِمُ الأَبْدُنُ ويَتَقَيمُ الأَنْسَانَ ويَنْفَعُهُ فِي كُلِّ وقْتٍ وحالٍ، ونَهَى عَنِ الإِسْرَافِ فِي ذلكَ: إمَّا زِيادَةً فِي كَثْرَةِ المِانْسَانَ ويَنْفَعُهُ فِي كُلِّ وقْتٍ وحالٍ، ونَهَى عَنِ الإِسْرَافِ فِي ذلكَ: إمَّا زِيادَةً فِي كَثْرَةِ المُأْكُولاتِ والمَشْرُوبَاتِ، وإمَّا بالتَّخْلِيطِ. وهَذَا حِمْيَةٌ عَنْ كُلِّ مَا يُؤْذِي الإِنْسَانَ، فَإِذَا كَاللَّهُ وَلَاتِ والمَشْرُوبِ إِنْ الطَّعَامِ والشَّرَابِ إِذَا صارَ بحالةٍ يَتَأَذَى مِنْهُ البَدَنُ ويَتَضَرَّرُ ويَتَضَرَّرُ ويَتَضَرَّرُ ويَتَعَرَّرُ ويَتَضَرَّرُ ويَتَضَرَّرُ فَي مِنْهُ، فكَيْفَ بغَيْرِهِ؟!

وكَذَلِكَ أَبَاحَ اللهُ للمَرِيضِ التَّيَمُّمَ إِذَا كَانَ اسْتِعْمَالُ المَاءِ يَضُرُّهُ بَهُ عَنِ المَضَرَّاتِ كُلِّهَا، وأباحَ للمُحْرِمِ الَّذِي بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ أَنْ يَحْلِقَهُ وَيَفْدِيَ، وهَذَا مِنْ بَابِ الاسْتِفْرَاغِ، وإزَالَةِ مَا يُؤْذِي البَدَنَ، فكَيْفَ بِهَا ضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ هذَا؟ ونَهَى عَنِ الإِنْقَاءِ باليَدِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ كُلِّ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الأَغْذِيةِ والأَدْوِيَةِ، ودَفْعُ مَا يَضُرُّ بمُدافَعَةِ الَّذِي لَمْ يَقَعْ والتَّحَرُّزِ عَنْهُ، وبمُعالَجَةِ الخَدِثِ بالطَّرِيقَةِ الطَّبِيَّةِ النَّافِعَةِ.

وكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتابِهِ مِنَ الأَعْمَالِ كُلِّهَا؛ كَالِجِهَادِ، والصَّلاةِ، والصَّوْمِ، والحَجِّ، وبَقِيَّةِ الأَعْمَالِ، والإحْسَانِ إِلَى الحَلْقِ، فإنَّمَا وإنْ كَانَ المَقْصُودُ الأَعْظَمُ مِنْهَا وَالْحَجِّ، وبَقِيَّةِ الأَعْرَالِ، والإحْسَانَ إِلَى عَبِيدِهِ، فإنَّ فِيهَا صِحَّةً لِلأَبْدَانِ، وتَمْرِينًا نَيْلَ رِضَى اللهِ، وتُوْبِهِ، والإحْسَانَ إِلَى عَبِيدِهِ، فإنَّ فِيهَا صِحَّةً لِلأَبْدَانِ، وتَمْرِينًا لَهَا، ورِياضَةً، ورَاحَةً للنَّفْسِ، وفَرَحًا للقَلْبِ، وأَسْرَارًا خاصَّةً تَحْفَظُ الصِّحَّة، وتُنَمِّيهَا، وتُزيلُ عَنْهَا المُؤْذِيَاتِ.

وبالجُمْلَةِ، فإنَّ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ تَرْجِعُ إِلَى صَلاحِ القُلُوبِ، والأَرْوَاحِ، والأَخْلَاقِ، والأَبْدَانِ، والأَمْوَالِ، والدُّنْيَا والآخِرَةِ. واللهُ أَعْلَمُ.

### اللغثايق

هذِهِ أيضًا قَاعِدَةُ نافِعَةُ، خُلاصَتُهَا: أَنَّ القُرْآنَ أَرْشَدَ إِلَى أُصُولِ الطِّبِّ الثَّلاثَةِ، وَهِي التَّقَيُّدُ بِمَا يَحْفَظُ الصِّحَّةَ والبَدَنَ، والجِمْيَةُ عَمَّا يَضُرُّهُ، وإِزَالَةُ مَا يُؤذِيهِ، ذَكَرَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كُلَّهَا فِي القُرْآنِ: ﴿وَكُلُواْ وَالشَرَبُوا﴾ هَذَا اسْتِعْمَالُ مَا يَحْفَظُ الصِّحَّةَ (لللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كُلَّهَا فِي القُرْآنِ: ﴿وَكُلُواْ وَالشَرَبُوا﴾ هَذَا اسْتِعْمَالُ مَا يَحْفَظُ الصِّحَّةَ ﴿وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ هَذَا الجِمْيَةُ عَمَّا يَضُرُّ، أَمَّا دَفْعُ مَا كَانَ ضَارًّا فَذَكَرَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ لَهُ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ هَذَا الجِمْيَةُ عَمَّا يَضُرُّ، أَمَّا دَفْعُ مَا كَانَ ضَارًا فَذَكَرَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ لَهُ وَلَا تَمَ اللّهُ لَهُ وَلَا تَمَ لَلْبَدُنِ حِفْظُ الصِّحَّةِ، وحِمايَتُهُ مِمَّا يَضُرُّهُ أَوْ يُؤذِيهِ، وَرَفْعُ مَا أَضَرَّ بِهِ وآذَاهَ -تَمَّتْ صِحَّتُهُ.





يُرْشِدُ اللهُ عِبادَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ جِهَةِ العَمَلِ إِلَى قَصْرِ نَظَرِهِمْ إِلَى الحَالَةِ الحَاضِرَةِ الَّتِي هُمْ فِيهَا ومِنْ جِهَةِ التَّرْغِيبِ فِيهِ والتَّرْهِيبِ مِنْ ضِدِّهِ إِلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ المَصَالِحِ ومِنْ جِهَةِ النِّعَمِ: إِلَى النَّظَرِ إِلَى ضِدِّهَا

وهذِهِ القَاعِدَةُ الجَلِيلَةُ دَلَّ عَلَيْهَا القُرْآنُ فِي آياتٍ عَدِيدَةٍ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى حِكْمَةِ اللهِ، ومِنْ أَعْظَمِ مَا يُرَقِّي العامِلِينَ إِلَى خَيْرِ دِينِيٍّ ودُنْيَوِيِّ، فإنَّ العامِلَ إِذَا كَانَ مُشْتَغِلًا بِعَمَلِهِ الَّذِي هُوَ وظِيفَةُ وَقْتِهِ، فإنْ قَصَرَ فِكْرَهُ وظاهِرَهُ وباطِنَهُ عَلَيْهِ نَجَحَ وتَمَّ بحسبِ حالِهِ، وإنْ نَظَرَ وتَشَوَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَى أَعْمَالٍ أُخْرَى لَمْ يَجِنْ وَقْتُهَا بَعْدُ فَتَرَتْ عَزِيمَتُهُ، وانْحَلَّتْ هِمَّتُهُ، وصارَ نَظَرُهُ إِلَى الأَعْمَالِ الأُخْرَى يَنْقُصُ مِنْ إِنْقَانِ عَمَلِهِ الحاضِرِ وجَمْعِ الهِمَّةِ عليْهِ.

 مَأْمُورُونَ بِكُفِّ الأَيْدِي، فلكَّا جاءَ العَمَلُ الثَّانِي ضَعُفُوا كُلَّ الضَّعْفِ عنْهُ.

ونَظِيرُ هَذَا مَا عَاتَبَ اللهُ بِهِ أَهْ لَ أُحُدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ [آل عمران:١٤٣] وقَدْ كَشَفَ هَذَا المَعْنَى كُلَّ الكَشْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن كُلَّ الكَشْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِن دِيرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ دِيرِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِنهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ دَيْرِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَكُونَا عَلَى العَمَلِ الْأَوَّلِ، وتَشْبِيتًا مِنَ اللهِ، وتَمَرُّنًا عَلَى العَمَلِ النَّانِي.

ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَلَهَدَ اللّهَ لَهِ مَا اَتَنَا مِن فَضْلِهِ النَّمَدُونَ وَلَنكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُ مِن فَضْلِهِ الجَيْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ وَلَنكُونَنَ مِن الصَّلِحِينَ أَلَّ فَلُوجِم ﴾ [التوبة: ٢٥-٧٧] فالله أَرْشَدَ العِبَادَ أَنْ يَكُونُوا أَبْنَاءَ وَقْتِهِمْ، وأَنْ يَقُومُوا بالعَمَلِ الحاضِرِ، ووَظِيفَتِهِ، ثُمَّ إِذَا جَاءَ العَمَلُ الآخَرُ صارَ وَظِيفَة ذَلِكَ الوَقْتِ، واجْتَمَعَتْ تلكَ الهِمَّةُ والعَزِيمَةُ عليْهِ، وصارَ القِيامُ بالعَمَلِ الْأَوْلِ مُعِينًا عَلَى الثَّانِي، وهَذَا المَعْنَى فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ.

### اللبخيابق

الشِّقُّ الأَوَّلُ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّ الإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَنِيَ بِالْعَمَلِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكِ فَي مِنْ يَدَيْكِ هُوَ وَظِيفَةُ وَقْتِكَ. بَعْضُ النَّاسِ يُفَرِّطُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أَنْ يَتَسَاهَلَ ويَتَهَاوَنَ، ويَقُولَ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ بَسِيطَةٌ، هَذَا عَمَلٌ قَلِيلٌ، فيَضِيعُ عَلَيْهِ الوَقْتُ، فَإِذَا حَصَرَهُ الوَقْتُ عَجَزَ، وإذَا عَجَزَ عَنْهُ انْتَقَلَ هَذَا العَمَلُ

مِنْ وَظِيفَتِهِ الزَّمَنِيَّةِ إِلَى وَظِيفَةِ العَمَلِ الثَّانِي، فضَاقَ عَلَيْهِ، وعَجَزَ عَنِ القِيَامِ بِهَا. وعَلَى هَذَا قَوْلُ صاحِبِ الحِكْمَةِ: «لَا تُؤخِّرْ عَمَلَ اليَوْمِ إِلَى الغَدِ» ومَا أَكْثَرَ مَا يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّ هَذَا العَمَلَ يَسِيرٌ وأَنَّهُ سَيَخْلُصُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَهَادَى بِهِ الأَمْرُ فيَعْجِزُ! وإذَا قَابَلَ الإنسَانُ هَذَا العَمَلَ يَسِيرٌ وأَنَّهُ سَيَخْلُصُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَهَادَى بِهِ الأَمْرُ فيَعْجِزُ! وإذَا قَابَلَ الإنسَانُ هَذَا العَمَلَ، وقَامَ بِهِ بِهِمَّةٍ ونَشَاطٍ، وبَدَأَ بِهِ فَوْرًا، ولَمْ يَتَوَانَ فِيهِ الْدُرَكَةُ عَلَى سُهُولَةٍ، وأَتْقَنَهُ وأَجَادَهُ.

وهذِهِ تَقَعُ فِي الأَعْمَالِ اليَوْمِيَّةِ، تَقُولُ: هَذَا يَسِيرٌ، أَكْتُبُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ بَعْدَ قَلِيلٍ، فَيَمْضِي الوَقْتُ ولَمْ تَكْتُبُهُ! لكنْ إِذَا عَمِلْتَ اسْتَرَحْتَ، وجَرِّبْ تَجِدْ، وانْتَهِزِ الفُرْصَةَ، كَمَا قِيلَ: «انْتِهَزِ الفُرْصَةَ؛ إِنَّ الفُرْصَةَ تَكُونُ إِنْ لَمْ تَنْتَهِزْهَا غُصَّةً».

الشِّقُ الثَّانِي الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ رَحَمُهُ اللَّهُ: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَهُونُ عَلَيْهِ الأَمْرُ، يَقُولُ: هَذَا الْعَمَلُ خَفِيفٌ وَأَنَا أُرِيدُ عَمَلًا أَشَدًّ! ويَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: دَعُونَا نَقْرَأْ لَيْلًا وَنَهُولُ: هَذَا الْعَمَلُ خَفِيفٌ وَأَنَا أُرِيدُ عَمَلًا أَشَدًّ! ويَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: دَعُونَا نَقْرأْ لَيْلًا وَبَهَارًا، وهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا مَا يَنْبَغِي، بَلْ هَوِّنْ عَلَى نَفْسِكَ؛ لأَنَّكَ بِذَلِكَ تُرْهِقُ نَفْسَكَ، ولا تُتُقِنُ الْعَمَلَ، لكنْ إِذَا جَاءَ الْعَمَلُ يَسِيرًا، تَحَمَّلَتُهُ النَّفْسُ وأَتَّقَنَتُهُ، وانْتَقَلَتْ إِلَى الْعَمَلِ الثَّانِي وَهِيَ قَدْ أَجَادَتِ الْعَمَلَ الأَوَّلَ، فَتَلَقَّتُهُ بانْشِرَاحِ ونَشَاطٍ.

فهذانِ وجُهانِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ. مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَهَاوَنُ بالعَمَلِ، ويَقُولُ: هَذَا عَمَلٌ قَلِيلٌ، أُوَّخِرُهُ! فيضِيعُ عَلَيْهِ وَقْتُهُ. ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَقِلُ هَذَا العَمَلَ ويُرِيدُ عَمَلًا أَكْثَرَ، فَإِذَا الْبَيُلِيَ بِهِ عَجَزَ عنْهُ! ولهَذَا قَالَ فِي الآيةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ رَحَمَهُ اللهَ عَمَلًا أَكْثَرَ، فَإِذَا الْبَيُلِيَ بِهِ عَجَزَ عنْهُ! ولهَذَا قَالَ فِي الآيةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ رَحَمَهُ اللهَ وَاللهَ وَاللهِ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْمِمُ الْفِنَالُ إِذَا هُوَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمٌّ وَلَوْ أَنَهُمٌ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِــ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ [النساء:٦٦].

وانْظُرْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، حِينَهَا قَالَ: "وَاللهِ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، ولَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ، فَدَعَاهُ الرَّسُولُ ﷺ وسَأَلَهُ: "أَهُو الَّذِي قَالَ كَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ! فَبَدَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُحاطِطُهُ، ويُنازِلُهُ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ويَدَعُ يَوْمًا (). فهاذَا كَانَتْ حَالُ عَبْدِ اللهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ؟

شَقَّ عَلَيْهِ ذلكَ، فكانَ يَصُومُ خُمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا سَرْدًا، ويُفْطِرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وقالَ: لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ!

وكَذَلِكَ قِراءَةُ كُتُبِ الْعِلْمِ؛ يُقالُ: إنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ أَبَا بَطِينَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وكَانَ يُلَقَّبُ (مُفْتِيَ الدِّيارِ النَّجْدِيَّةِ) وكَانَ عالِيًا جَيِّدًا فِي الفِقْهِ، يَقُولُ: إنَّني مَا قَرَأْتُ إلَّا (الرَّوْضُ المُرْبِعُ فِي شَرْحِ زَادِ المُسْتَقْنِعِ) وَهُوَ شرحٌ مُخْتَصَرٌ، لكنَّهُ كَانَ يُكَرِّرُهُ، ويَتَأَمَّلُ فِيهِ، ويَأْخُذُ بِمَنْطُوقِهِ، ومَفْهُومِهِ، وإِشَارَتِهِ، ومعَ ذَلِكَ صَارَ عالِيًا بَحْرًا فِي الفِقْهِ!

وأمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ يَقْفِزُ مِنْ غُصْنٍ إِلَى غُصْنٍ، مِنْ هَذَا الكِتَابِ إِلَى ذَاكَ الكِتَابِ! يَوْمًا يُطالِعُ فِي هذَا! يَذْهَبُ عَلَيْهِ الوَقْتُ. أَحْيانًا يَأْتِي الكِتَابِ! يَوْمًا يُطالِعُ فِي هذَا! يَذْهَبُ عَلَيْهِ الوَقْتُ. أَحْيانًا يَأْتِي الإِنْسَانُ يُرِيدُ أَنْ يُطالِعَ حُكْمَ مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَإِذَا فَتَحَ الكِتَابَ إِذَا هُوَ كَالبَحْرِ، وإذَا السَّمَكُ أَمامَهُ، وقَدْ كَانَ يُرِيدُ حُوتًا مُعَيَّنًا، فجَعَلَتِ الأَسْمَاكُ تَتَزَارَقُ أَمامَهُ، فصارَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم (١٩٧٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به، رقم (١١٥٩)، من حديث ابن عمرو رَضَيَالِيَهُ عَنْهُا.

يَأْخُذُ هذِهِ، ويَأْخُذُ هذِهِ، ويَضِيعُ عَلَيْهِ الوَقْتُ، ولَمْ يُراجِعِ المَسْأَلَةَ الَّتِي كَانَ يَطْلُبُهَا! فَعَلَى الإِنْسَانِ مَا دَامَ أَنَّهُ يُرِيدُ مَسْأَلَةً مُعَيَّنَةً أَنْ يَبْدَأَ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِهَا، وإذَا حَصَلَ عِنْدَهُ فَعَلَى الإِنْسَانِ مَا دَامَ أَنَّهُ يُرِيدُ مَسْأَلَةً مُعَيَّنَةً أَنْ يَبْدَأَ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِهَا، وإذَا حَصَلَ عِنْدَهُ فَضُلُ وَقْتٍ، فَلْيَرْجِعْ إِلَى المسائِلِ الأُخْرَى. لكنْ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، مَعَ شَغَفَ الإِنْسَانِ بالعِلْم، يَقُولُ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَيِّدَةٌ، أَقْرَأُهَا، وهكذَا يَذْهَبُ عَلَيْهِ الوَقْتُ.

ثُمَّ شَيْءٌ آخَرُ أَيضًا: أَحْيَانًا ثَمَّرُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ نادِرَةُ الوُجُودِ، ولوْ طَلَبَهَا فِي مَحَلِّهَا مَا وَجَدَهَا، ثُمَّ فِي تِلْكَ الساعَةِ يَقُولُ: حَفِظْتُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ ولنْ أَنْسَاهَا أَبَدًا، ولكنَّهُ لَمْ يُقَيِّدُهَا، ثُمَّ مَا هِيَ إِلَّا أَيَّامٌ قَلِيلَةٌ حَتَّى يَنْسَاهَا، ويُحاوِلُ أَنْ يَجِدَهَا فلا يَجِدُهَا، وهذِهِ مَسْأَلَةٌ أيضًا يَنْبُغِي لطالِبِ العِلْمِ أَنْ يُلاحِظَهَا.

إِذَا مَرَّتْ عليْكَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ، إِمَّا قَاعِدَةٌ مَا تَكَادُ تَجِدُهَا فِي الكُتُبِ، أَوْ مَسْأَلَةٌ مَا خَفَطْهَا وقيِّدْهَا عِنْدَكَ، ولَا تَقُلِ: الآنَ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِهْنِي، ولنْ أَنْسَاهَا. فَإِذَا قَيَّدْتَهَا تَرْجِعُ لَهَا؛ فاجْعَلْ عِنْدَكَ دَفْترًا، ولا بْنِ القيِّم رَحَمَهُ اللهُ كِتابٌ سَمَّاهُ (بدَائِعُ الفَوَائِدِ) لَمْ يُؤَلِّفُهُ تَأْلِيفًا مُنَسَّقًا، كَانَ كُلَّمَا طَرَأً عَلَى ذِهْنِهِ مَسْأَلَةٌ كَتَبَهَا، وابْنُ الجَوْزِيِّ لَهُ كِتابُ لَمْ يُؤَلِّفُهُ تَأْلِيفًا مُنَسَّقًا، كَانَ كُلَّمَا طَرَأً عَلَى ذِهْنِهِ مَسْأَلَةٌ كَتَبَهَا، وابْنُ الجَوْزِيِّ لَهُ كِتابُ السُمُهُ (صَيْدُ الْخَاطِرِ) يُقلِّدُ فِيهِ مَا يَرِدُ فِي خَاطِرِهِ، فهذِهِ أَيضًا يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أَنْ يُلاحِظَهَا، فيَجْعَلُ عِنْدَهُ كِتابًا يُقَيِّدُ فِيهِ كُلَّ المَسائِلِ النَّادِرَةِ الَّتِي إِذَا طَلَبَهَا الإِنْسَانُ تَعِبَ فِي وُجُودِهَا، يُقَيِّدُهَا ولوْ بالْخَلَاصَةِ.

وأمَّا الأُمُورُ المُتَأَخِّرَةُ، فإنَّ اللهَ يُرْشِدُ العَامَلِينَ إِلَى مُلاحَظَتِهَا؛ لِتَقْوَى هِمَمُهُمْ عَلَى المُعَملِ المُثَوِّعِ مِنَ اللهِ عَلَى أَعْمَالِ عَلَى العَمَلِ المُثَوِّعِ مِنَ اللهِ عَلَى أَعْمَالِ الْخَيْرِ، والتَّرْغِيبِ المُتَنَوِّعِ مِنْ اللهِ عَلَى أَعْمَالِ الشَّرِّ بذِكْرِ عُقُوبَاتِهَا وثَمَرَاتِهَا الذَّمِيمَةِ، فاعْرِفِ الفَرْقَ الخَيْرِ، والتَّرْهِيبِ مِنْ أَفْعَالِ الشَّرِّ بذِكْرِ عُقُوبَاتِهَا وثَمَرَاتِهَا الذَّمِيمَةِ، فاعْرِفِ الفَرْقَ

بَيْنَ النَّظَرِ إِلَى العَمَلِ الآخَرِ الَّذِي لَمْ يَجِئْ وَقْتُهُ، وبَيْنَ النَّظَرِ إِلَى ثَوَابِ العَمَلِ الحَاضِرِ الَّذِي كُلَّمْ النَّظَرِ إِلَى الْعَمَلِ الحَاضِرِ الَّذِي كُلَّمَ فَتَرَتْ هِمَّةُ صَاحِبِهِ وتَأَمَّلَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الخَيْرَاتِ اسْتَجَدَّ نَشاطُهُ، وقَوِيَ عَلَيْهِ، وهَانَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّتُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبِّهُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء:١٠٤].

## اللبخيايق

هذِهِ الآيةُ أَيْضًا اجْعَلْهَا عَلَى بالِكَ! كُلُّ عَدُوِّ لكَ إِذَا كُنْتَ تُعانِي منهُ فَإِنَّهُ يُعانِي مِنْكَ مِثْلَمَا تُعانِي منهُ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ عَدُوًّا بالسِّلاحِ، أَوْ بالأَفْكارِ، أَوْ بأيِّ شَيْءٍ. لكنِ الفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وأَعْدَائِهِمْ: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ هَذَا يُخَفِّفُ لكنِ الفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وأَعْدَائِهِمْ: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ هَذَا يُخَفِّفُ عنّا كَثِيرًا؛ إِذَا كَانُوا يَأْلَمُونَ كَمَا نَأْلَمُ، فَهَذَا مِنْ بابِ التَّاسِّي والتَّسَلِّي، والثَّانِي إِذَا كُنَّا نَرْجُو مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ، فَهَذَا مِنْ بابِ التَّرَقِّي، نَحْنُ أَرْقَى مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ المُؤْمِنُونَ لأَبِي سُفْيَانَ: ﴿لَا سَوَاء ؛ قَتْلَانَا فِي الجُنَّةِ، وقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ» (١).

وأمَّا إِرْشَادُهُ مِنْ جِهَةِ النِّعَمِ الَّتِي عَلَى العَبْدِ مِنَ اللهِ بِالنَّظَرِ إِلَى ضِدِّهَا؛ لِيَعْرِفَ قَدْرَهَا، ويَزْدَادَ شُكْرُهُ للهِ، فَفِي القُرْآنِ مِنْهُ كَثِيرٌ، يُذَكِّرُ عِبادَهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ بِالدِّينِ وَالإِسْلَامِ، ومَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ النِّعَمِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا ﴾ [آل عمران:١٦٤] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ وَالاعمران:١٦٤] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران:١٦٤] ﴿وَانْ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ وَالْكُولُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ وَالْكَانَ بَيْنَ قُلُولِكُمْ فَأَصْبَحْتُم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٠١ رقم ١٠٧٣١)، والحاكم في المستدرك (٣١٦٣)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهُا.

بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّـارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران:١٠٣] أيْ: إِلَى الزِّيادَةِ لشُكْرِ نِعَم اللهِ.

وقوْلُهُ: ﴿ وَاذَ حُرُوا إِذْ اَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنحَظَفَكُمُ النّاسُ فَاوَنكُمْ وَأَيّدَكُم بِنصَرِهِ وَرَزَقكُم مِنَ الطّيّبَتِ لَمَلَّكُمُ مِنَالْكِيمِ الطّيّبَتِ لَمَلَّكُمُ مِنَالْكِيمِ الْقَيْمَةِ ﴿ إِلَى الْإِنفال:٢٦] وقَوْلُهُ: ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الّيَلَ سَرْمَدًا إِلَى بَوْمِ الْقِيمَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآياتِ وقَوْلُهُ: ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِنْ بَعْلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا أَنْ يَنظُرُوا إِلَى ضِدِّ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النّعَمِ والحَيْرِ؛ لِيعْرِفُوا وَلَى مَنْ هُوَ قَوْقَكُمْ ؛ فَإِنّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا إِلَى مَنْ هُو فَوْقَكُمْ ؛ فَإِنّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) . وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذْكُرُوا عَالَاهُ فَهَدَىٰ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذْكُرُوا عَالَاهُ فَهَدَىٰ ﴾ وَوَجَدَكُ عَالِلاً فَأَغَىٰ ﴾ وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذْكُرُوا عَالَاهُ فَهَدَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ عَايِلا فَأَغَىٰ ﴾ وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذَكُرُوا وَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ عَايِلا فَأَغَىٰ ﴾ وقَوْلُهُ : ﴿ أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِيمُا فَعَاوَىٰ ﴿ آ وَ وَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ عَايِلا فَأَغْنَىٰ ﴾ وقَوْلُهُ : ﴿ أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾ وَحَبَدَكَ عَايِلا فَأَغْنَىٰ ﴾ وقَوْلُهُ : ﴿ أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾ وَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ عَايِلا فَأَغْنَىٰ ﴾



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب لينظر إلى من هو أسفل منه...، حديث رقم (٦٤٩٠)، ومسلم: كتاب الزهد والرقاق، رقم (٢٩٦٣)، من حديث أبي هريرة رَضَيَّلِيَّةُعَنْهُ.



## فِي أَنَّ اللهَ قَدْ مَيَّزَ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ حَقِّهِ الْحَاصِّ وحَقِّ رَسُولِهِ الخَاصِّ، وَأَنَّ اللهُ تَرَكِ والحَقِّ المُشْتَرَكِ

الحُقُوقُ ثَلاثَةٌ: حَقٌّ للهِ وحْدَهُ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ عِبادَتُهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ بَجَمِيعِ أَنْوَاعِ العِبادَاتِ. وحَقٌّ لِرَسُولِهِ ﷺ خاصٌّ، وهُوَ: التَّغزِيرُ، والتَّوْقِيرُ، والقِيامُ بحَقِّهِ اللَّائِقِ، والاقْتِدَاءُ بهِ. وحَقٌّ مُشْتَرَكٌ، وهُوَ: الإيهانُ بِاللهِ ورَسُولِهِ، وطاعَةُ اللهِ ورَسُولِهِ، وطاعَةُ اللهِ ورَسُولِهِ، وَعَدْ ذَكَرَ اللهُ الحُقُوقَ الثَّلاثَةَ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ مِنَ القُرْآنِ. اللهُ الحُقُوقَ الثَّلاثَةَ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ مِنَ القُرْآنِ.

فأمَّا حَقُّهُ، فكُلُّ آيةٍ فِيهَا الأمْرُ بعِبَادَتِهِ، وإخْلاصِ العَمَلِ لهُ، والتَّرْغِيبِ فِي ذلكَ، وهَذَا شَيْءٌ لَا يُخْصَى، وقَدْ جَمَعَ اللهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِتَوَّمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. ﴾ [الفتح: ٩] فهَذَا خَاصُّ بالرَّسُولِ ﴿ وَثُمَا رَبُوهُ ﴾ [الفتح: ٩] فهَذَا خَاصُّ بالرَّسُولِ ﴿ وَثُمَا بَحُوهُ بُكَ رَبُّ وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح: ٩] فهذَا حَقُّ للهِ وحْدَهُ.

وقَوْلُهُ: ﴿ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ فِي آياتِ كَثِيرَةٍ [النساء:٥٥، المائدة:٩٦، النور:٥٥، عمد:٣٣، التغابن:١٦]. وكذلك: ﴿ وَالْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء:١٣٦] وكذلك قَوْلُهُ: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ وَ التوبة:٥٩] وقالَ تَعَالَى: ﴿ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَ التوبة:٥٩] فَهَذَا مُشْتَرَكُ ﴿ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة:٥٩] هَذَا مُحْتَصُّ بِاللهِ تَعَالَى.

ولكنْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ العَبْدُ أَنَّ الحَقَّ المُشْتَرَكَ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَا للهِ مِنْهُ يَثْبُتُ نَظِيرُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لرَسُولِهِ؛ بَلِ المَحَبَّةُ والإيهانُ باللهِ، والطاعَةُ للهِ، لَا بُدَّ أَنْ يَصْحَبَهَا التَّعَبُّدُ، والتَّعْظِيمُ للهِ، والحُضُوعُ. وأمَّا المُتَعَلِّقُ بالرَّسُولِ مِنْ ذلكَ فَإِنَّهُ حُبُّ فِي اللهِ، وطاعَةٌ لأَجْلِ أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله، بَلْ حَقَّ الرَّسُولِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ وطاعَةٌ لأَجْلِ أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله، وعُبُودِيَّةً لهُ، وقِيَامًا بحَقِّ رَسُولِهِ، وطَاعَةً لهُ.

وإنَّمَا قِيلَ لهُ: «حَقُّ الرَّسُولِ» لِتَعَلَّقِهِ بالرَّسُولِ، وإلَّا فَجَمِيعُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وحثَّ عَلَيْهِ مِنَ القِيَامِ بِحُقُوقِ رَسُولِهِ، وحُقُوقِ الوَالِدَيْنِ، والأَقَارِبِ وغَيْرِهِمْ، كُلُّهُ حَقُّ للهِ عَلَيْهِ مِنَ القِيَامِ بِحُقُوقِ رَسُولِهِ، وحُقُوقِ الوَالِدَيْنِ، والأَقَارِبِ وغَيْرِهِمْ، كُلُّهُ حَقُّ للهِ تَعَالَى، فَيَقُومُ بِهِ العَبْدُ امْتِنَالًا لأَمْرِ اللهِ، وتَعَبُّدًا لهُ، وقِيَامًا بِحَقِّ ذِي الحَقِّ، وإحْسانًا إليه؛ إلَّا الرَّسُولَ، فإنَّ الإحْسَانَ مِنْهُ كُلَّهُ إِلَى أُمَّتِهِ، فهَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ خَيْرٌ إلَّا عَلَى يَدَيْهِ إليه؛ إلَّا الرَّسُولَ، فإنَّ الإحْسَانَ مِنْهُ كُلَّهُ إِلَى أُمَّتِهِ، فهَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ خَيْرٌ إلَّا عَلَى يَدَيْهِ يَسُلِيهًا.

### اللبني

خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ الحُقُوقَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: حَقَّ للهِ عَرَّفِجَلَ، وحَقُّ للرَّسُولِ عَلَيْهِ وحَقُّ مُشْتَرَكُ. وهُناكَ أيضًا حَقُّ رابعٌ، لَا للهِ، ولَا للرَّسُولِ، ولكنَّهُ لذَوِي الحُقُوقِ؛ كحَقِّ الوَالِدَيْنِ والأقارِبِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. ولكنْ كَلامُ المُؤلِّفِ الأخِيرُ لذَوِي الحُقُوقِ؛ كحَقِّ الوَالِدَيْنِ والأقارِبِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. ولكنْ كَلامُ المُؤلِّفِ الأخِيرُ لذَوِي الحُقُوقِ؛ كحَقِّ الوَالِدَيْنِ والأقارِبِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. ولكنْ كَلامُ المُؤلِّفِ الأخِيرُ يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَمَرَ اللهُ بِهِ، سَوَاءً مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ مِمَّا يَكُونُ لِخَلْقِهِ – فهو بالمَعْنَى لللهُ عَلَى أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ أَمَرَ اللهُ بِهِ، سَوَاءً مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ مِمَّا يَكُونُ لِخَلْقِهِ – فهو بالمَعْنَى الله إلى اللهِ عَلَى أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ أَمَرَ اللهِ عَنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

كذلكَ حَقُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ؛ لَوْ لَا أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ بِالرِّسالَةِ، وأوْجَبَ عَلَيْنَا

تَصْدِيقَهُ واتِّبَاعَهُ لكانَ هُوَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ. ولكنْ مِنْ أَجْلِ اللهِ تَبَالَكَوَقَعَالَى صَارَ بهذِهِ الْمَكَانَةِ؛ فالإيهانُ بِاللهِ وبرَسُولِهِ لَا يَسْتَوِيَانِ، وإنِ اتَّفَقَا فِي أَصْلِهِهَا، لكنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ؛ الإيهانُ بِاللهِ إيهانٌ بِهِ لِأَنَّهُ الرَّبُ، والإيهانُ بالرَّسُولِ ﷺ إيهانٌ بهِ؛ لِأَنَّهُ الرَّبُ، والإيهانُ بالرَّسُولِ ﷺ إيهانٌ بهِ؛ لِأَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ وأَمَرَنَا بالإيهانِ بهِ، فهُمَا وإنِ اتَّفَقَا فِي الأَصْلِ، لكنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ.

ومِنْ سَفَهِ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ حَقَّ اللهِ مُتَأَخِّرًا عَنْ حَقِّ الرَّسُولِ ﷺ! وَمَا عَلِمُوا أَنَّ تَعْظِيمَ الرَّسُولِ مِنْ تَعْظِيمِ وَيُقَدِّمُونَ حَقَّ اللهِ عَلَى حَقِّ اللهِ! وَمَا عَلِمُوا أَنَّ تَعْظِيمَ الرَّسُولِ مِنْ تَعْظِيمِ الرَّسُولِ اللهِ، ولَيْسَ تَعْظِيمُ اللهِ مِنْ تَعْظِيمِ الرَّسُولِ؛ بَلِ الأَمْرُ بالعَكْسِ، تَعْظِيمُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

إذًا: هَـذِهِ القَاعِدَةُ مِنْ قَـوَاعِدِ التَّفْسِيرِ، وَهِيَ أَنَّنَا إِذَا تَأَمَّلْنَا القُـرْآنَ وَجَدْنَا أَنَّ الحُقُوقَ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ تَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: حَقَّ للهِ، وحَقَّ للرَّسُولِ، وحَقُّ مَشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا، وحقٌّ رابعٌ لِذَوِي الحُقُوقِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا نَشْرِكُوا مُشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا، وحقٌ رابعٌ لِذَوِي الحُقُوقِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا نَشْرِكُوا اللهَ وَلا نَشْرِكُوا اللهَ وَالْمَاءِ:٣٦] إِلَى آخِرِهِ. فقَوْلُهُ: ﴿وَاعْبُدُوا اللهِ وحَقَّ الرَّسُولِ؛ لِأَنْهَا هُواعَبُدُوا اللهِ وحَقَّ الرَّسُولِ؛ لِأَنْهَا لَا تَكُونُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ. أَمَّا ﴿وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْقُوقِ ذَوِي الحُقُوقِ. وَا لَمُتُولُولَ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَيَالُولِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ. أَمَّا ﴿وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَالُولِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْمُنْ الْفَالِمُ اللهُ ال

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِتَتَوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾ [الفتح:٩] كَيْفَ عَرَفْنَا أَنَّ بَعْضَهَا للهِ، وبَعْضَهَا للرَّسُولِ، وبَعْضَهَا مُشْتَرَكٌ؟ لِأَنَّ ﴿ لِتَتُوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ واضِحٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِاللهِ ورَسُولِهِ، والاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا ظاهِرٌ. ﴿ وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ التَّعْزِيرُ والنُّصْرَةُ والتَّوْقِيرُ والاحْتِرَامُ للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ. ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ ﴾ التَّمْبِيحُ للهِ ؛ إذْ إنَّنا نَعْلَمُ بالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ أَنَّهُ لَا يَصِحُ أَنْ نَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ! فصارَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الحُقُوقَ مِنْهَا مُثْتَرَكُ ، إمَّا مِنْ نَفْسِ الآيةِ ، وإمَّا مِنْ أَدِلَةٍ أُخْرَى.





# يَأْمُرُ اللهُ بالتَّنَبُّتِ وعَدَم العَجَلَةِ فِي الأَّمُورِ الَّتِي يُخْشَى مِنْ عَوَاقِبِهَا وَيَأْمُرُ اللهُ بالتَّنَبُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى أُمُورِ الخَيْرِ الَّتِي يُخْشَى فَوَاتُهَا

وهذه القَاعِدَةُ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ، قَالَ تَعَالَى فِي القِسْمِ الأَوَّلِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [النساء: ٩٤] وفِي قِرَاءَةٍ: ﴿ فَتَنَبَّتُوا ﴾ . وقالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَيْإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمًا بِجَهَلَةٍ ﴾ [الحجرات: ٢] وقَدْ عَاتَبَ اللهُ المُتسَرِّعِينَ إِلَى إذاعَةِ الأَخْبَارِ الَّتِي يُخْشَى مِنْ إذَاعَتِهَا، فقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوفِ أَذَاعُواْ بِهِ فَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِن ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخُوفِ أَذَاعُواْ بِهِ فَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ الآية [النساء: ٨٣] وقالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِمِا لَمْ يُعْلِمُهُ ٱلّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ الآية [النساء: ٣٨] وقالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِمِا لَمْ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ عَلَى السَّولِ وَإِلَى الْمَالِي اللهُ الْمَالِي عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

ومِنْ هَذَا البابِ: الأمْرُ بالمُشاوَرَةِ فِي الأُمُورِ، وأَخْذِ الحَذَرِ، وألَّا يَقُولَ الإِنْسَانُ مَا لَا يَعْلَمُ، وفِي هَذَا آياتٌ كَثِيرَةٌ.

وأمَّا القِسْمُ الثَّانِي، فَقَوْلُهُ: ﴿وَسَارِعُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن دَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْهَا السَّمَوَتُ وَٱلْآرَضُ ﴾ الآياتِ [آل عمران: ١٣٣] ﴿فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨] ﴿أُولَكِيكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البوانعة: ١٠] يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢١] ﴿وَالسَّبِقُونَ السَّيِقُونَ ﴾ [الوانعة: ١٠] أي: السَّابِقُونَ فِي الآخِرَةِ إِلَى الجَنَّاتِ والكَرَاماتِ، والآياتُ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا المَعْنَى.

وهَذَا الَّذِي أَرْشَدَ اللهُ عِبادَهُ إلَيْهِ هُوَ الكَمالُ، أَنْ يَكُونُوا حَازِمِينَ، لَا يُفَوِّتُونَ فُرَصَ الخَيْرَاتِ، وأَنْ يَكُونُوا مُتَثَبِّتِينَ؛ خَشْيَةَ وُقُوعِ المَكْرُوهاتِ والمَضَرَّاتِ ﴿وَمَنْ أَشَهِ كُنُكُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة:٥٠].

## اللبنايق

هذِهِ القَاعِدَةُ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا، فالأُمُورُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: مَا عُلِمَتْ مَضَرَّتُهُ، فالإقْدَامُ إِلَيْهِ لَا يَجُوزُ، لَا بِالْمُسَارَعَةِ ولَا بِالتَّآتِي. ومَا عُلِمَتْ مَنْفَعَتُهُ، فالمُبادَرَةُ إلَيْهِ فالإِقْدَامُ إلَيْهِ لَا يَجُوزُ، لَا بِالْمُسَارَعَةِ ولَا بِالتَّآتِي. ومَا عُلِمَتْ مَنْفَعَتُهُ، فالمُبادَرَةُ إلَيْهِ هِيَ الأَكْمَلُ، وُجُوبًا أَوْ تَطَوَّعًا، حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ الحالُ، لكنْ هُنَا، قَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ مَنْفَعَةٌ فِي ذاتِهِ، ولكنْ يَتَرَدَّدُ الإِنْسَانُ بَيْنَ كَوْنِ غَيْرِهِ أَنْفَعَ مِنْهُ، أَوْ هُوَ أَنْفَعُ مِنْ غَيْرِهِ، مَنْفَعَةٌ فِي ذاتِهِ، ولكنْ يَتَرَدَّدُ الإِنْسَانُ بَيْنَ كَوْنِ غَيْرِهِ أَنْفَعَ مِنْهُ، أَوْ هُوَ أَنْفَعُ مِنْ غَيْرِهِ، وحينئذٍ يَجِبُ التَّشَبُّتُ والتَّرَوِّي.

وخَيْرٌ فِي ذاتِهِ، لكنْ يَتَرَدَّهُ الإِنْسَانُ بَيْنَ كَوْنِ غَيْرِهِ أَنْفَعَ، أَوْ هُوَ أَنْفَعُ، فحينئذٍ يَتَثَبَّتُ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَدْرِي أَخَيْرٌ هُوَ أَمْ غَيْرُ خَيْرٍ؟ لَا باعْتِبَارِ ذَاتِهِ، ولكنْ باعْتِبَارِ غَيْرِهِ. إذًا: هَذَا يَدْخُلُ فِي القِسْمِ الثَّانِي، وَهُوَ المَشْكُوكُ فِيهِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ نَتَثَبَّتَ فِيهِ.

فَهُنَا ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ عُلِمَ مَضَرَّتُهُ، فَلَا نُقْدِمُ عَلَيْهِ، لَا مُبادَرَةً وَلَا تَأَنَّيًا. وقِسْمٌ آخَرُ عُلِمَتْ مَنْفَعَتُهُ، فَنُقْدِمُ عَلَيْهِ. وقِسْمٌ ثالِثٌ يَتَرَدَّدُ فِيهِ الإِنْسَانُ، ويَحْتَاجُ إِلَى تَثَبُّتِ، فَتَتَبَّتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ نُقْدِمَ عَلَيْهِ. ويَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا بِذَاتِهِ، ومَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا بِذَاتِهِ، ومَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا بِمُقَارَنَتِهِ مَعَ غَيْرِهِ، هَلْ هُوَ أَنْفَعُ أَمْ غَيْرُهُ أَنْفَعُ ؟ ولهذَا يَقُولُ الشَّاعِرُ:

وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ مَعَ التَّأَنِّي وَكَانَ الرَّأْيُ لَوْ عَجِلُوا(١)

قَدْ يُدُوكُ الْمَتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَرُبَّهَا فَاتَ قَوْمًا جُلُّ أَمْرِهِمُ

<sup>(</sup>١) الأبيات للقطامي في ديوانه (ص:٣).

فهُنَا ذَكَرَ الحالَيْنِ: فالبَيْتُ الأوَّلُ يُشِيرُ إِلَى التَّأَنِّي فِي الأُمُورِ، والثَّانِي، مَثلًا إِذَا عَنَّ لَكَ أَنْ تَقُومَ بِطَاعَةِ اللهِ فَهُنَا لَا تَتَأَخَّرْ، إِذَا كَانَ الحَالُ تَتَطَلَّبُ إِزَالَةَ مانِعٍ مِنْ مَوانِعِ الصَّلاةِ -مَثلًا- فلَا تَتَأَخَّرْ؛ ولهذَا كَانَ الرَّسُولُ عَيْهِ الصَّلاةِ السَّلامُ إِذَا أَصَابَتُهُ نَجَاسَةٌ الصَّلاةِ مِعْقَلا فَلَا أَوْ بالأَمْرِ بإِزَالَتِهَا؛ بالَ عَلَيْهِ صَبِيٌّ فِي حِجْرِهِ، فدَعَا بهاءٍ فأَتْبُعَهُ إِيَّاهُ (١) يُبادِرُ بِإِزَالَتِهَا، أَوْ بالأَمْرِ بإِزَالَتِهَا؛ بالَ عَلَيْهِ صَبِيٌّ فِي حِجْرِهِ، فدَعَا بهاءٍ فأَتْبُعَهُ إِيَّاهُ (١) ولمْ يَقُلْ: أَنْتَظِرُ حَتَّى أَصِلَ إِلَى البَيْتِ. وبَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي طائِقَةِ المَسْجِدِ، فأَمَرَ بدَلُو بِهِ ماءٌ فأُريقَ عليْهِ (٢).

والتَّأْخِيرُ قَدْ يُسَبِّبُ للإنْسَانِ إحْرَاجًا، انْظُرْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ حِينَمَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ذَاتَ مَرَّةٍ وحَضَرَ، ولَمَّا تَقَدَّمَ لِيُكَبِّرَ، أَوْ كَبَّرَ، ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فقالَ: «مَكَانَكُمْ» ثُمَّ ذَهَبَ واغْتَسَلَ، وجاءَ وصَلَّى بِهِمْ، بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ<sup>(۱)</sup>!

انْظُرِ التَّأْخِيرَ كَيْفَ يُسَبِّبُ! والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَجْرِي عَلَيْهِ مِثْلُ هَذِهِ الأُمُورِ؛ لأَجْلِ أَنْ يَسُنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لعِبَادِهِ مِثْلَ هَذِهِ الأَحْوَالِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (٢٨٦)، من حديث عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ترك النبي ﷺ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، رقم (٢١٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٤، ٢٨٥)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، يخرج كها هو، ولا يتيمم، رقم (٢٧٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، رقم (٢٠٥)، من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.



## عِنْدَ مَيَلَانِ النَّفْسِ أَوْ خَوْفِ مَيَلَانِهَا إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي يُذَكِّرُهَا اللهُ مَا يَفُوتُهَا مِنَ الخَيْرِ ومَا يَحْصُلُ لَهَا مِنَ الضَّرَرِ

وقالَ تَعَالَى: ﴿ هَنَانَتُمْ هَنُولاً عِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَكُمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ [النساء:١٠٩] وقالَ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَدُ، فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَدُ، فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى:٢٠] وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَدَهُمْ سِنِينَ اللهُ لَدُ، فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى:٢٠] وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَدُهُمْ سِنِينَ اللّهُ لَدُ، فِي اللّهُ عَلْمُ مَا كَانُوا يُمَتّعُونَ ﴾ [الشعراء:٢٠٠-٢٠٧] والآياتُ فِي هَذَا المَعْنَى الجَلِيلِ كَثِيرَةٌ جِدًّا. فَإِذَا بانَ للنَّاظِرِ أَصْلُهَا وقاعِدَتُهَا سَهُلَ عَلَيْهِ تَنْزِيلُ كُلِّ مَا يَرِدُ مِنْهَا عَلَى الأَصْلِ المُتَقَرِّرِ. واللهُ أَعْلَمُ.

### اللبنيايق

يُفِيدُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ الأَوَامِرَ والنَّوَاهِيَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا قَدْ لَا تَكْفِي فِي اسْتِقَامَةِ العَبْدِ، لكنْ إِذَا ذُكِرَ لَهُ مَا فِي تَنْفِيذِ الأَمْرِ مِنْ فائِدَةٍ نَشِطَ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ مَا يُلائِمُهَا.

وإذَا ذُكِرَ لَهُ فِي النَّهْيِ مَا يَقْتَضِي العُقُوبَةَ، فَإِنَّهُ يَحْذَرُ؛ لِأَنَّ النَّفُوسَ مَجَّبُولَةٌ عَلَى النُّفُورِ مِمَّا لَا يُلائِمُهَا. وهَذَا واضِحٌ حَتَّى فِي أَوَامِرِكَ أَنْتَ لِوَلَدِكَ؛ لَوْ قُلْتَ لوَلَدِكَ: افْعَلْ كذَا! قَدْ يَتَوَانَى. لكنْ إِذَا أَعْطَيْتَهُ جائِزَةً، أَوْ قُلْتَ: لكَ جَائِزَةٌ؛ فَإِنَّهُ يُقْدِمُ.

فَاللهُ عَنَّقِجَلَّ أَحْيَانًا، إِذَا ذَكَرَ حَالًا مِنَ الأَحْوَالِ الَّتِي تَمِيلُ إِلَيْهَا النَّفُوسُ، ورُبَّهَا تَنْسَى مَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّ اللهِ -ذَكَّرَهَا، فَهُنَا قَالَ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمُ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّ اللهِ -ذَكَّرَهَا، فَهُنَا قَالَ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمُ مَا عَنْ طَاعَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَأَوْلَلُكُمُ فِتَنَدُّ مِنَا لَيْلِ الإِنْسَانِ إِلَى أَمُوالِهِ وَأَوْلادِهِ، قَالَ: ﴿ وَأَنَ اللهِ عِن الأَجْرِ. عَظِيمٌ ﴾ فلا تُقدِّمُوا هَؤُلاءِ الأوْلادَ والأَمْوالَ عَلَى مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الأَجْرِ.

وكَذَلِكَ الآياتُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ هَتَأَنتُمْ هَتُؤُلَآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدَّنْيَا ﴾ ولْنَفْرِضْ أَنَّكُمْ نَجَحْتُمْ فِي ذلك، لكنْ ﴿ فَمَن يُجَدِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وهذِهِ الآيةُ تَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا وفِي الدِّينِ أيضًا؛ فنقُولُ لَمِنْ جَادَلَ بالباطِلِ: لِنَفْرِضْ أَنَّكَ لِبَيَانِكَ وفَصَاحَتِكَ غَلَبْتَ صَاحِبَ الحَقِّ، ولكنْ هَلْ تَغْلِبُ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ لَا.

وكَذَلِكَ أيضًا مَنْ دَافَعَ عَنْ باطِلٍ، وتَوَكَّلَ عَنْ إنْسانِ فِي قَضِيَّةٍ مَالِيَّةٍ يُدافِعُ عَنْهُ بباطِلِ، فنَقُولُ: لِنَفْرِضْ أَنَّكَ نَجَحْتَ، وخَاصَمْتَ خَصْمَكَ، لكنْ مَنْ يُجادِلُ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ وهذِهِ آيةٌ عَظِيمَةٌ يَنْبَغِي للإنْسَانِ أَنْ يَتَذَكَّرَهَا، كُلَّمَا هَمَّتْ نَفْسُهُ أَنْ يَقُومَ بِمُخالَفَةٍ للهِ جَلَّوَءَلا.

إذًا: لَا يَحْصُلُ لَهُ كُلُّ مَا يُرِيدُ، بَلْ هُمْ مُقِرُّونَ بِمَشِيئَةِ اللهِ؛ ولهَذَا نَجِدُ نَاسًا يَسْعَوْنَ للدُّنْيَا، وهُمْ لَا يُرِيدُونَ إلَّا الدُّنْيَا، ولَا يَنالُونَ مِنْهَا شيئًا؛ ولهَذَا يُضْرَبُ المَثُلُ بفقيرِ النَّصَارَى، إِذَا أَفْلَسَ أَحَدُّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ، قِيلَ لهُ: أَنْتَ مِثْلُ فَقِيرِ النَّصَارَى، لا حَصَّلَ دِينًا ولا دُنْيًا!

ومَعْلُومٌ أَنَّ النَّصَارَى وغَيْرَهُمْ مِنَ الكُفَّارِ يَسْعَوْنَ للدُّنْيَا لَا للآخِرَةِ. ومَعَ ذَلِكَ قَدْ يُصابُونَ بالفَقْرِ المُدْقِعِ، وبالهَلاكِ، وبالأمْرَاضِ، وبكُلِّ شَيْءٍ مَكْتُوبٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ يَقِينًا.

لَوْ نَظَرْنَا إِلَى الآيَةِ هَذِهِ نَفْسِهَا لَكَانَتْ دَلَالَتُهَا يَقِينًا؛ لِأَنَّهَا جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ، والخَبَرُ لَا يُخْلَفُ، لَكَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ، فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُوِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ، فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُويدُ ثُورًا ﴾ [الإسراء:١٨].





## حَثُّ البَارِي فِي كِتَابِهِ عَلَى الصَّلَاحِ والإِصْلَاحِ

هذِهِ القَاعِدَةُ مِنْ أَعَمِّ القَوَاعِدِ؛ فإنَّ القُرْآنَ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ دَاخِلًا تَحْتَها، ...

### اللغثايق

الأَفْصَحُ أَنْ يُقَالَ: يَكَادُ يَكُونُ كَذَا؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَرْ يَكَدُ يَرَبُهَا ﴾ [النور:٤٠] وقالَ تَعَالَى: ﴿لَوْ يَكَدُ يَرِبُهَا ﴾ [النور:٤٠] وقالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة:٧١] لَا أَنْ يَفْعَلُوا.

قَالَ ابْنُ مالِكٍ:

نَوْرٌ وَكَادَ الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا(١)

وَكُوْنُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى



... فإنَّ اللهَ أَمَرَ بالصَّلاحِ فِي آياتٍ مُتَعَدِّدَةٍ والإصْلَاحِ، وأَثْنَى عَلَى الصَّالِحِينَ والمُصْلِحِينَ فِي آياتٍ أُخَرَ.

والصَّلاحُ: أَنْ تَكُونَ الأُمُورُ كُلُّهَا مُسْتَقِيمَةً مُعْتَدِلَةً، مَقْصُودًا بِهَا غَاياتُهَا الحَمِيدَةُ، فَأَمَرَ اللهُ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحِةِ، وأَثْنَى عَلَى الصَّالِحِينَ؛ لِأَنَّ أَعْمَالَ الخَيْرِ تُصْلِحُ القُلُوبَ والإيهانَ، وتُصْلِحُ الدِّينَ والدُّنْيَا والآخِرَةَ، وضِدُّهَا فَسادُ هَذِهِ الأَشْيَاء.

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك (ص: ٢٠).

وكَذَلِكَ فِي آياتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِيهَا الثَّنَاءُ عَلَى المُصْلِحِينَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ، والمُصْلِحِينَ بَيْنَ النَّسَابُ ولَيُهَا الثَّنَازِعِينَ، وأَخْبَرَ عَلَى وجْهِ العُمُومِ أَنَّ الصُّلْحَ خَيْرٌ؛ فإصْلاحُ الأُمُورِ الفاسِدَةِ: السَّعْيُ فِي إِزَالَةِ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ مِنَ الشُّرُورِ والضَّرَرِ العامِّ والخاصِّ.

ومِنْ أَهُمِّ أَنْوَاعِ الإصْلَاحِ: السَّعْيُ فِي إصْلاحِ أَحْوَالِ المُسْلِمِينَ، فِي إصْلاحِ دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ، كَمَا قَالَ شُعَيْبٌ: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ [مود: ٨٨] فكُلُّ ساعٍ فِي مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ للمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ مُصْلِحٌ، واللهُ يَهْدِيهِ ويُرْشِدُهُ ويُسَدِّدُهُ، وكُلُّ سَاعِ بضِدِّ ذَلِكَ فَهُوَ مُفْسِدٌ، واللهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ.

### اللبخياليق

مِنَ الآياتِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمُصْلِحِينَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وَالْكِئَابِ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوٰةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ اَلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ اللَّهُ لِكَ الْفُكَرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٧].

فَفِي الآيَةِ الأُولَى بَيَّنَ اللهُ جَزَاءَهُمْ، وفِي الآيَةِ الثانِيَةِ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى مَا ارْتَفَعَ عَنْهُمْ مِنَ العَذَابِ بسَبَبِ الإِصْلَاحِ. وانْتَبِهْ لِهَذَا الشَّرْطِ: ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ولمْ يَقُلْ: وأَهْلُهَا صَالِحُونَ!

إذًا: فالصَّلَاحُ فِي الأُمَّةِ بدُونِ إصْلاحٍ لَا يَضْمَنُ ارْتِفَاعَ الهَلاكِ عَنْهُمْ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا مُصْلِحِينَ، آمِرِينَ بالمَعْرُوفِ، نَاهِينَ عَنِ المُنْكَرِ، مَعَ صَلاح أَنْفُسِهِمْ.

أَمَّا الْإِصْلَاحُ بَيْنَ الناسِ فَكَقَوْلِهِ: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَلِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَنِج بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [النساء:١١٤] وكَذَلِكَ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصَّلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء:١٢٨] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات:٩].

ومِنْ أَهَمِّ مَا يَكُونُ أَيضًا: السَّعْيُ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْمَتنازِعِينَ، كَمَا أَمَرَ اللهُ بِذَلِكَ فِي السَّلْحِ بَيْنَ النَّوْجَيْنِ، والوَاجِبُ أَنْ يُصْلَحَ بالعَدْلِ، وي الدِّمَاءِ، والأَمْوَالِ، والحُقُوقِ بَيْنَ النَّوْجَيْنِ، والوَاجِبُ أَنْ يُصْلَحَ بالعَدْلِ، ويُسْلَكَ كُلُّ طَرِيقٍ تُوصِلُ إِلَى الْمُلاَئَمَةِ بَيْنَ المُتنَازِعَيْنِ، فإنَّ آثارَ الصُّلْحِ بَرَكَةٌ وخَيْرٌ وصَلاحٌ، حَتَّى إنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ المُسْلِمِينَ إِذَا جَنَحَ الكُفَّارُ الحَرْبِيُّونَ إِلَى المُسالَمَةِ والمُصالِحَةِ أَنْ يُوافِقُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ، مُتَوكِّلينَ عَلَى اللهِ.

وأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ لَا تَنْحَصِرُ، وحَقِيقَتُهَا: السَّعْيُ فِي الكَهَالِ الْمُمْكِنِ حَسَبَ القُدْرَةِ بتَحْصِيلِ المَصالِحِ أَوْ تَكْمِيلِهَا، أَوْ إِزَالَةِ المَفَاسِدِ والمَضَارِّ أَوْ تَقْلِيلِهَا، الكُلِّيَّةِ والجُوْرِيَّةِ، المُتَعَدِّيَةِ والقَاصِرَةِ. واللهُ أَعْلَمُ.

### اللغثابق

إِذَا جَنَحَ الكُفَّارُ إِلَى الْمُسالَمَةِ، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحٌ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ [الانفال: ٢٦] وهَذَا فِي حالِ ضَعْفِ المُسْلِمِينَ. وأمَّا فِي حالِ القُدْرَةِ والقُوَّةِ، فإنَّ الوَاجِبَ مُقاتَلَةُ الكُفَّارِ ﴿ حَقَّ يُعَطُّوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] فإنَّ الوَاجِبَ مُقاتَلَةُ الكُفَّارِ ﴿ حَقَّ يُعَطُّوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] أَوْ يُسْلِمُونَ وَبَبَ عَلَيْنَا قِتَالُهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ وَجَبَ عَلَيْنَا قِتَالُهُمْ أَوْ يُكُونُ فِي ذَلِكَ خَيْرًهُمْ إِذَا رَآهُمْ قَدْ قُوتِلُوا مِنْ أَجْلِ كُفْرِهِمْ، رُبَّمَا يُسْلِمُونَ ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ خَيْرً .

ونحنُ إِذَا قَاتَلْنَاهُمْ، لَا نَقُولُ لَهُمُ: ادْخُلُوا فِي دِينِنَا؛ لِأَنَّهُ دِينْنَا، ولكنْ نَقُولُ: ادْخُلُوا فِي دِينِنَا؛ لِأَنَّهُ دِينْنَا ودِينُكُمْ، ووَاجِبٌ عَلَيْكُمْ أَنْ يَكُونَ هَذَا دِينكُمْ؛ لِأَنَّهُ دِينُ اللهِ، وأَنْتُمْ عَبادُ اللهِ، فكانَ هَذَا الدِّينُ واجِبًا عَلَيْنَا وعليْكُمْ، لكنْ أَنْتُمْ خَرَجْتُمْ منْهُ، فنُرِيدُ أَنْ نَرُدَّكُمْ إليْهِ؛ ولهَذَا قَالَ شُعَيْبٌ: ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدّنَا فِي مِلْكِكُمْ بَعَدَ إِذْ نَجَنَنَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا ﴾ [الأعراف:٨٩].

فالإنْسَانُ يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ لَهَؤُلاءِ الكُفَّارِ آنَنَا لَا نُقاتِلُهُمْ تَعَصُّبًا لِدِينِ نَحْنُ عَلَيْهِ فِي مُقابِلِ دِينِهِمُ الَّذِي هُمْ عليْهِ، لكنَّنَا نُقاتِلُهُمْ؛ لِيَدْخُلُوا فِي دِينٍ هُوَ لَنَا ولَهُمْ، مَفْرُوضٌ عَلَيْهِمُ اللهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ، وأَمَرَنَا بقِتَالِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي دِينِ اللهِ، عَلَيْنَا وعليْهِمْ؛ لِأَنَّهُ دِينُ اللهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ، وأَمَرَنَا بقِتَالِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي دِينِ اللهِ، أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ.

والإنْسَانُ الحُرُّ لَا يَرْضَى لنَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَ الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُوَ صَاغِرٌ، فَيَكُونُ فِي هَذَا عَذَابٌ نَفْسِيٌّ يُوجِبُ لَهُمْ فِي النِّهايَةِ أَنْ يُسْلِمُوا.

الخُلَاصَةُ: أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ فِيهَا إِشَارَةٌ إِلَى فائِدَةِ الصَّلْحِ، وإِلَى فائِدَةِ الإِصْلَاحِ، وأَنَّ الإِنْسَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لنَفْسِهِ، سَاعِيًا فِي إصْلاحِ غَيْرِهِ؛ هَذَا أُوَّلًا. وثانيًا: عَلَيْهِ أَنْ يُصُلِحَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وهَذَا خِلافُ طَرِيقِ النَّامِ عَلَيْهِ أَنْ يُصلحَ بَيْنَ المُسلِمِينَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وهَذَا خِلافُ طَرِيقِ النَّامِ وَالْعَيْدُ أَنْ يُصلِمُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الإِفْسادِ والفُرْقَةِ، ورُبَّمَا يَخْلُقُ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ لَنَّاسِ فِي الإِفْسادِ والفُرْقَةِ، ورُبَّمَا يَخْلُقُ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَصْلُ، رُبَّمَا يَأْتِي إِلَى شَخْصٍ ويَقُولُ: قَالَ فِيكَ فلانٌ: كذَا، وقالَ فِيكَ فُلانٌ: كذَا، وقالَ فِيكَ فُلانٌ: كذَا، وَهُو لَمْ يَقُلُ! لكنْ لِيُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

وأشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْلُكُهُ بَعْضُ النَّاسِ الظَّلَمَةِ -والعياذُ باللهِ- الَّذِينَ هُمْ فِي الحَقِيقَةِ مِنْ أَعْدَاءِ الإسْلَام؛ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشُونَ بَيْنَ العُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ،

ويَأْتُونَ إِلَى فُلانٍ يَقُولُونَ: أَرَأَيْتَ فُلانًا ماذَا قالَ! قَالَ هَذَا الكَلامَ المُنْكَرَ. ورُبَّمَا يَقُولُ: قَالَ فِيكَ كذَا وكذَا، وَهُوَ لَمْ يَقُلْ.

كُلُّ هَذِهِ الأُمُورِ الَّتِي هِيَ إفْسادٌ ولَيْسَتْ إصْلاحًا. وهَوُلاءِ الَّذِينَ يَشُونَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، ويُوقِعُونَ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ، والأَخْذَ والرَّدَّ فِي أُمُورٍ يَسَعُ المُسْلِمِينَ الْجُلافُ فِيهَا؛ لِكُونِهَا أُمُورًا اجْتِهَادِيَّةً، مَبْنِيَّةً عَلَى الاجْتِهَادِ، هَوُلاءِ فِي الحَقِيقَةِ مِنْ الْخِلافُ فِيهَا؛ لِكُونِهَا أُمُورًا اجْتِهَادِيَّةً، مَبْنِيَّةً عَلَى الاجْتِهَادِ، هَوُلاءِ فِي الحَقِيقَةِ مِنْ أَعْداءِ المُسْلِمِينَ، هُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ، وهُمْ مُفْسِدُونَ؛ لِأَنَّ إضْعافَ جانِبِ أَعْداءِ النَّسْرِعِ هُو إضْعافٌ لِجَانِبِ الشَّرْعِ، فَإِذَا أَضْعَفْنَا مَلَا مَلَا مُعَنْنَا مَلَا مُعَنْنَا مَلَامُ مُحَمَاءً الشَّرْعِ، وجَعَلْنَاهُمْ خُصَاءَ وَيَا بَيْنَهُمْ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّنَا أَضْعَفْنَا الشَّرْعَ كُلَّهُ، وصارَ النَّاسُ لَا يَثِقُونَ بَأَحَدٍ، كُلَّهَ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَتُتَجَّ بِقَوْلِ عالِمٍ مِنْ عُلَهَاءِ المُسْلِمِينَ قالُوا: لكنِ انْظُرْ مَاذَا قالَ، تَكَلَّمَ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَخْتَجَّ بِقَوْلِ عالِمٍ مِنْ عُلَهَاءِ المُسْلِمِينَ قالُوا: لكنِ انْظُرْ مَاذَا قالَ، تَكَلَّمَ فِيعَا بَيْنَهُمْ، ومُغْنَى وَلْهُمُ مِعْنَا الشَّرْعَ وَلَا عَلَيْهِ، وهَذَا لَا شَكَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُنْكُرٌ، وانْظُرْ مَاذَا أَحْدَثَ، وانْظُرْ رَدَّ فُلانٍ عَلَيْهِ، وهَذَا لَا شَكَ أَنَّهُ أَمْرُ مُنْكُرٌ، وانْظُرْ مَاذَا لَا مُقُولِ، وسُفَهَاءَ وأَنَّ هَذَا مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ لهَوُلاءِ الأَعْرَارِ، الَّذِينَ نَعْتَبِرُهُمْ مِعْارَ العُقُولِ، وسُفَهَاءَ الأَحْدَامِ.

فالواجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا رَأَوْا تَصَدُّعًا بَيْنَهُمْ، وَلَا سِيَّمَا بَيْنَ عُلَمَائِهِمْ، أَنْ يَقُومُوا بِالإصْلَاحِ، ورأْبِ الصَّدْعِ، وجَمْعِ الكَلِمَةِ؛ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ؞َ أُمَّـتُكُمْ أُمَّـةً وَحِدَةً ﴾ [الأنبياء:٩٢].

وأنْتُمْ أَيُّهَا الشَّبَابُ، عليْكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ مِثْلَ هَؤُلاءِ المُفْسِدِينَ أَنْ ثَحَذِّرُوا النَّاسَ مِنْهُمْ، ومِنْ طَرِيقِهِمْ، وتُبَيِّنُوا أَنَّ هَؤُلاءِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ ضَرَرًا، لَيْسَ عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي يُهاجِمُونَهُ فَحَسْبُ، ولكنْ عَلَى المُسْلِمِينَ وعَلَى الإسْلَامِ، أَمَّا هُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. والعياذُ باللهِ.

فالواجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُصْلِحَ مَا اسْتَطَعْنَا. ومَعَ ذلكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ كَلِمَةَ الْحَقِّ، ويُمْكِنُ إظْهارَ كَلِمَةِ الْحَقِّ بأَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ الْحَقَّ بدُونِ أَنْ يَتَعَرَّضَ للطَّعْنِ فِي شَخْصٍ، بَلْ إِذَا قَالَ الإِنْسَانُ الْحَقَ، ويَقَيْتِ الأُمُورُ لَيْسَ فِيهَا للطَّعْنِ فِي شَخْصٍ، بَلْ إِذَا قَالَ الإِنْسَانُ الْحَقَ، وبَيَّنَهُ بأَدِلَّتِهِ النَّقْلِيَّةِ والْعَقْلِيَّةِ، عَرَفَ النَّاسُ فَسادَ ضِدِّهِ، وبَقِيَتِ الأُمُورُ لَيْسَ فِيهَا تَكَثَّلُ، ولَيْسَ فِيهَا: «أَنْتَ مَعَ فُلانٍ، وأَنَا مَعَ فُلانٍ» كَمَا هُو حَادِثُ فِي بَعْضِ البُلْدَانِ. نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَةَ والْعَافِيَة.





مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ إِمَّا أَنْ يُوجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ فَهَذَا أَمْرٌ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهِ وَإِمَّا أَنْ يُوجَّهَ لِمَنْ دَخَلَ فِيهِ فَهَذَا أَمْرُهُ بِهِ لِيُصَحِّحَ مَا وُجِدَ مِنْهُ، وَيَسْعَى فِي تَكْمِيلِ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ

### اللبخياليق

هذِهِ القَاعِدَةُ مُهِمَّةٌ: إِذَا وُجِّهَ الخِطابُ بشَيْءٍ إِلَى شَخْصٍ لَمْ يَتَّصِفْ بهِ، فَهُ وَ أَمْرٌ بفِعْلِهِ وَإِيجادِهِ، مِثْلُ: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١] فَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ عَابِدِينَ للهِ، فيَكُونُ أَمْرًا بفِعْلِ هَذَا عَابِدِينَ للهِ، فيَكُونُ أَمْرًا بفِعْلِ هَذَا الشَّيْءِ.

أمَّا إِذَا وُجِّهَ الأَمْرُ إِلَى مَنْ تَلَبَّسَ بِهِ واتَّصَفَ بِهِ، فَهُ وَ أَمْرٌ بِتَحْقِيقِهِ، وتَكْمِيلِ مَا نَقَصَ منْهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي اَلَذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي اَنْزَلَ مِن قَبِّلُ ﴾ [النساء:١٣٦] ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وهذِهِ نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي آنزَلَ مِن قَبِّلُ ﴾ [النساء:١٣٦] ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وهذِهِ القَاعِدَةُ مُهِمَّةٌ؛ لِأَنَّهُ أَحْيانًا يَرِدُ عَلَى الإِنْسَانِ: كَيْفَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ القَاعِدَةُ مُهِمَّةٌ؛ لِأَنَّهُ أَحْيانًا يَرِدُ عَلَى الإِنْسَانِ: كَيْفَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال



وهذِهِ القَاعِدَةُ مُطَّرِدَةٌ فِي جَمِيعِ الأَوَامِرِ القُرْآنِيَّةِ، أُصُولِهَا وفُرُوعِهَا، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَمَا يَهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ السّاء:٤٧] مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَمَا يَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّا الللللللَّا الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّ

وكَذَلِكَ أَمْرُهُ للمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ويَصُومُوا رَمَضَانَ، أَمْرٌ بتَكْمِيلِ ذلكَ، والقِيامِ بكُلِّ شَرْطٍ ومُكَمِّلِ لذلِكَ العَمَلِ، والنَّهْيِ عَنْ كُلِّ مُفْسِدٍ ومُنْقِصٍ لذلكَ العَمَلِ، وكَذَلِكَ أَمْرُهُ لَهُمْ بالتَّوَكُّلِ والإنابَةِ ونَحْوِهَا مِنْ أَعْمالِ القُلُوبِ هُوَ أَمْرٌ بتَحْقِيقِ ذلكَ، وإيجادِ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ.

وبهذِهِ القَاعِدَةِ نَفْهَمُ جَوابَ الإيرادِ الَّذِي يُورَدُ عَلَى طَلَبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ رَبِّهِمُ الهِدايَةَ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، واللهُ قَدْ هَدَاهُمْ للإسْلامِ، جَوَابُهُ مَا تَضَمَّنَتُهُ هَذِهِ القَاعِدَةُ، ولَا يُقالُ: هَذَا تَحْصِيلُ للحاصِلِ!! فافْهَمْ هَذَا الأصْلَ الجَلِيلَ النَّافِعَ الَّذِي القَاعِدَةُ، ولَا يُقالُ: هَذَا تَحْصِيلُ للحاصِلِ!! فافْهَمْ هَذَا الأصْلَ الجَلِيلَ النَّافِعَ الَّذِي يَفْتَحُ لَكَ مِنْ أَبْوَابِ العِلْمِ كُنُوزًا، وَهُوَ فِي غَايَةِ اليُسْرِ والوُضُوحِ.

### اللبسايق

المُؤْمِنُ يَقُولُ: ﴿ آمْدِنَا آلِفِهَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفانحة: ٦] أَنْتَ قَدْ هُدِيتَ، ولكنْ بَقِي عَلَيْكَ تَكْمِيلُ، فَهَا أَنَا فَاعِلُهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَكْمِيلٍ وتَحْسِينٍ وإكْمالٍ فِيهَا نَقَصَ مِنِّي، فأَنْتَ مثلًا تُصلِّي الصَّلَوَاتِ، لكنْ هَلْ تَأْتِي بِالرَّوَاتِبِ كُلِّهَا؟ قَدْ لَا تَأْتِي بِهَا، تُصلِّي الصَّلَوَاتِ، لكنْ هَلْ تَأْتِي بِالرَّوَاتِبِ كُلِّهَا؟ قَدْ لَا تَأْتِي بِهَا، تُصلِّي الصَّلَوَاتِ، لكنْ هَلْ تَأْتِي بِهَا الرَّوَاتِبِ كُلِّهَا؟ قَدْ لَا تَأْتِي بِهَا، تُصلِّي الصَّلَوَاتِ، لكنْ هَلْ العَشْرُ فَ مِنْ صَلاتِكَ ولَمْ يُكْتَبُ لكَ مِنْهَا إلَّا العُشْرُ مَثَلًا؟

فهذِهِ القَاعِدَةُ - كَمَا قَالَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللّهُ - قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا، يَزُولُ بِهَا إشْكَالُ كَثِيرٌ، ويَسْتَحْضِرُ الإِنْسَانُ بِهَا كَيْفَ يَدْعُو اللهَ جَلَّوَعَلا، إِذَا قَالَ: ﴿ آمْدِنَا ٱلْعَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦].





إِذَا كَانَ سِياقُ الآياتِ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا، وذَلِكَ الْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا بَلْ يَشْمَلُهَا ويَشْمَلُ غَيْرَهَا - جَاءَ اللهُ بِالْحُكْمِ العَامِّ

وهذِهِ القَاعِدَةُ مِنْ أَسْرَارِ القُرْآنِ وبَدَائِعِهِ، وأَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى إِحْكَامِهِ وانْتِظَامِهِ العَجِيبِ، وأَمْثِلَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: لَمَّا ذَكَرَ اللهُ المُنَافِقِينَ وذَمَّهُمُ واسْتَثْنَى مِنْهُمُ التَّائِبِينَ، فَقَالَ: ﴿إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللهِ التَّائِبِينَ، فَقَالَ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللهِ فَأَوْلَكَيِنَ، فَقَالَ: ﴿إِلَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ يَعْكُمَ لَهُمْ بِالأَجْرِ لَمْ يَقُلْ: وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ أَنْ يَعْكُمَ لَهُمْ بِالأَجْرِ لَمْ يَقُلْ: وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ وسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:١٤٦] لِيَشْمَلَهُمْ وغَيْرَهُمْ مِنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ ولِئَلًا يُظَنَّ اخْتِصَاصُ الحُكُم بِهِمْ.

وليًّا قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُواْ بَيْنَ ٱللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُواْ بَيْنَ ٱللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [النساء:١٥٠] إِلَى قوله: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهُم الْكَفِرُونَ حَقًا النساء:١٥١] لَمْ يَقُلْ: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ ﴾ للحِكْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، ومِثْلُهُ: ﴿ قُلِ ٱللّهُ مُ يَنْهَا ﴾ [الانعام:٢٤] أَيْ: هَذِهِ الحالَةِ الَّتِي وَقَعَ السِّيَاقُ لِأَجْلِهَا ﴿ وَمِن كُلِ كَرْبِ ﴾ [الانعام:٢٤].

### اللغث ليق

وهذِهِ أيضًا تَقَعُ كَثِيرًا فِي مَقامِ الإظْهارِ فِي مَوْضِعِ الإضْهَارِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحْيَانًا يُظْهِرُ فِي مَوْضِعِ الضَّمِيرِ لِيُفِيدَ الحُكْمَ بالعُمُومِ، فالآياتُ الَّتِي ذَكَرَ المُؤَلِّفُ

واضِحَةٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الشعراء:٢٢٧] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاضِلَحُواْ وَاضْلَحُواْ وَانْقَالَ اللهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَئَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قَالَ: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِي وَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قَالَ: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِي مِنْ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ لَوْ قَالَ: وسَوْفَ يُؤْتِي هِمْ لَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ هَذَا الأَجْرَ اللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فأظهر في مَوْضِع العَظِيمَ لهَوُلاءِ فقط! ولكنَّهُ قَالَ: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فأظهر في مَوْضِع الإضْمارِ، وفَائِدَتُهُ أَنَّ الحُكْمَ عامٌ لَهُمْ ولغَيْرِهِمْ.

وهُناكَ فائِدَةٌ أُخْرَى: أَنَّ هَذَا الأَجْرَ ثَبَتَ مِنْ أَجْلِ الإِيهانِ، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ وإِنْ لَمُ يَسْبِقْ لَهُ نِفاقٌ، فإنَّ اللهَ تَعَالَى يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

واللهِمُّ أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ -كَمَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا، وَهِيَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَحْكُمُ بِحُكْمٍ عامِّ، يَشْمَلُ مَا سِيقَ مِنْ أَجْلِهِ، ومَا لَمْ يُذْكَرْ، وهَذَا مِنْ بَدَائِعِ القُرْآنِ، وَجَمْعِهِ، وأَنَّهُ مِنْ جَوَامِعِ الكَلِمِ.





### مَتَى عَلَّقَ اللهُ عِلْمَهُ بِالأُمُورِ بَعْدَ وُجُودِهَا كَانَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ العِلْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ

وذلكَ أَنَّهُ تَقَرَّرَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ أَنَّ اللهَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وأَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بالعَالَمِ العُلْوِيِّ والسُّفْلِيِّ، والظَّوَاهِرِ والبَوَاطِنِ، والجَلِيَّاتِ والحَفِيَّاتِ، والماضِي والمُسْتَقْبَلِ، وقَدْ عَلِمَ مَا العِبَادُ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُوا الأَعْبَالَ، وقَدْ وَرَدَ عِدَّةُ آياتٍ يُغْبِرُ بِهَا أَنَّهُ شَرَعَ كَذَا، أَوْ قَدَّرَ كَذَا؛ ليَعْلَمَ كذَا.

فَوَجُهُ هِذَا: أَنَّ هَذَا العِلْمُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ. وأَمَّا عِلْمُهُ بأَعْمِالِ العِبادِ، ومَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُوا، فذلِكَ عِلْمٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجازَى عَلَى مَا وُجِدَ مِنَ الأعْمَالِ. وعَلَى هَذَا الأصْلِ نَزِّلْ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ مِنَ الآياتِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مِنَ الْآياتِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّيْنَ ءَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اللَّيْكُمُ وَرِمَا هُكُمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَعَافُهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِعَلَى اللَّهُ اللَّيْكِ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَتَعَلَى اللَّهُ اللَّيْ كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ وَعَنْ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْتِ ﴾ [المحدد: ٢٥] ﴿ وَلَيْعَلَمُ اللهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْتِ ﴾ [المحدد: ٢٥] ﴿ وَلَيْعَلَمُ اللهُ اللَّهُ اللَّيْفِ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْفِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ا

### اللبنيايق

نَحْنُ نَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ اللهَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وفِي المَاضِي، وفِي الحاضِرِ. وهَذَا لَا إشْكَالَ فِيهِ، ولكنْ تَرِدُ آياتٌ تُوجِبُ إشْكَالًا، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَنَبَلُونَكُمْ حَقَّى نَعْلَمَ اللهُ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ؟ بَلَى، ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمُ اللهُ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ؟ بَلَى، ﴿ لَيَتَلُونَكُمُ اللهُ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ؟ بَلَى، ﴿ لَيَتَلُونُ لَكُمُ اللهُ قِدْ عَلِمَ اللهُ قَدْ عَلِمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ؟ بَلَى. وأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.

وهَذَا يُوجِبُ الإِشْكَالَ عَلَى الإِنْسَانِ، فأرادَ الشَّيْخُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ الجَوَابَ، فقالَ: إِنَّ العِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ، وعِلْمٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ، فعِلْمُ اللهِ تَعَالَى بأنَّ هَذَا الشَّيْءَ سَيَكُونُ، لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ. وكَيْفَ يَتَرَتَّبُ الجَزَاءُ عَلَى اللهِ تَعَالَى بأنَّ هَذَا الشَّيْءَ سَيَكُونُ، لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ. وكَيْفَ يَتَرَتَّبُ الجَزَاءُ عَلَى اللهِ تَعَالَى بأنَّ هَذَا الشَّيْءَ سَيكُونُ، لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ. وكَيْفَ يَتَرَتَّبُ الجَزَاءُ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْمَرُ ولَمْ يُنْهَ؟! وأمَّا قَوْلُهُ: ﴿حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَلِمِدِينَ مِنكُو وَالصَّنهِ فِينَ ﴾ فهذَا عِلْمٌ مَنْ لَمْ يُؤْمَرُ ولَمْ يُنْهَ؟! وأمَّا قَوْلُهُ: ﴿حَتَّى نَعْلَمُ المُجَلِمِدِينَ مِنكُو وَالصَّنهِ فِينَ ﴾ فهذَا عِلْمُ يَكُونُ لِيُجَاذِي عَلَيْهِ، وهَذَا واضِحٌ.

وأمَّا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: إلَّا لِنَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُورٍ، فهذِهِ العِبارَةُ عَلَى إطْلاقِهَا فِيهَا نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ عِلْمَ اللهِ بالشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ عِلْمٌ بِهِ ظاهِرًا وباطِنًا. لكنْ إنْ أرَادُوا بعِلْمِ الظُّهُورِ أَنَّ تَعَلُّقَ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى بَهَذَا الشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ تَعَلُّقٌ بأَنَّ الشَّيْءَ سَيُوجَدُ، وتَعَلُّقَهُ بِهِ بَعْدَ الوُجُودِ تَعَلُّقُ بِأَنَّهُ وُجِدَ، يعْنِي: عِلْمُ اللهِ السَّابِقُ عَلَى الوُقُوعِ عِلْمٌ بِأَنَّهُ وَجِدَ، هَذَا صَحِيحٌ.
سَيُوجَدُ، وعِلْمُ اللهِ بَعْدَ الوُقُوعِ عِلْمٌ بِأَنَّهُ وُجِدَ، هَذَا صَحِيحٌ.

وهَذَا أَيضًا فَرْقُ ثَانٍ، بأنَّ اللهَ إِذَا عَلَّقَ العِلْمَ بِمَوْجُودٍ، فَهُوَ عِلْمٌ بِأَنَّهُ وُجِدَ، وَا فَهُوَ عِلْمٌ بِأَنَّهُ وُجِدَ، وَإِذَا تَعَلَّقَ عِلْمُهُ بِهَا سَيُوجَدُ فَهُوَ عِلْمٌ بِأَنَّهُ سَيُوجَدُ، لَا بِأَنَّهُ وُجِدَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِلْمٌ بِأَنَّهُ وُجِدَ، صَارَ عَلَى خِلافِ المَوْجُودِ.



# إِذَا مَنَعَ اللهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا تَتَعَلَّقُ بِهِ إِرَادَتُهُمْ فَتَحَ لَهُمْ بَابًا أَنْفَعَ لَهُمْ مِنْهُ وَأَوْلَى

وهَذَا مِنْ لُطْفِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَنَمَنُّواْ مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْسَبَنَ وَسَعَلُوا اللّهَ مِن فَضْ لِهِ \* لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْسَبَنَ وَسَعَلُوا اللّه مِن فَضْ لِهِ \* لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا الْفَصْلِ والإحسانِ الله الله عَنْ التَّمَنِّي الَّذِي لَيْسَ بنافِع، وفَتَحَ لَهُمْ أَبُوابِ الفَضْلِ والإحسانِ والمُحسَانِ، ولمَّا سَأَلُوهُ بلِسَانِ المَقالِ وبلِسَانِ الحالِ؛ ولمَّا سَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رُؤْيةَ رَبِّهِ وَامَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوهُ بلِسَانِ المَقالِ وبلِسَانِ الحالِ؛ ولمَّا سَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رُؤْيةَ رَبِّهِ حِينَ سَمِعَ كَلامَهُ ومَنعَهُ الله مِنْهَا، سَلَّاهُ بِمَا أَعْطَاهُ مِنَ الحَيْرِ العَظِيمِ، قَالَ: ﴿ يَنْمُوسَى عَلَيْهِ اللهُ مِنْ الْحَيْرِ الْعَظِيمِ، قَالَ: ﴿ يَنْمُوسَى حِينَ سَمِعَ كَلامَهُ ومَنعَهُ الله مُنْهَا، سَلَّاهُ بِمَا أَعْطَاهُ مِنَ الحَيْرِ العَظِيمِ، قَالَ: ﴿ يَنْمُوسَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن المَعْرِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### الليب ليق

وهَذَا أَمْرٌ يَعْرِفُ الإِنْسَانُ بِهِ لُطْفَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإِحْسَانَهُ إِلَى خَلْقِهِ؛ أَنَّهُ إِذَا مَنْعَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابًا خَيْرًا مِنْهُ، فَهُنَا قَالَ: ﴿وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾، يعْنِي: مِنَ العِلْمِ، والمالِ، والجَاهِ، والرِّئاسَةِ وغَيْرِ ذلكَ، فَلا تَتَمَنَّ أَنْ يَكُونَ لَكَ مَا أَعْطَى اللهُ أَخَاكَ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللهُ ﴾

ولَمْ يَقُلْ: وَلَا تَتَمَنَّوْا مِثْلَ مَا فَضَّلَ اللهُ؛ إذْ إنَّ الإِنْسَانَ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَنَّى مِثْلَ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَ عِبادِهِ.

يَجُوزُ أَنْ تَتَمَنَّى مِثْلَ عِلْمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ -مَثَلًا- يُقالُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، ويَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِقْهَا كَفِقْهِ شَيْخِ الإسْلَامِ، ونَحْوًا كَنَحْوِ ابْنِ هِشَام! هَذَا جَائِزٌ، لكنْ لَوْ قُلْتَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِقْهَ شَيْخِ الإسْلَامِ، يعْنِي: اجْعَلْهُ لِي دُونَهُ، هَذَا لَا يَجُوزُ.

إذًا: أَقُولُ: أَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ، كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، هَذَا الرَّجُلَ، كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

كذلكَ أيضًا: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا ﴾ رُبَّمَا يَنْدَمُ الإِنْسَانُ عَلَى نَسْخِ اللهِ تَعَالَى بَعْضَ الأَحْكَامِ، أَوْ بَعْضَ الآياتِ، أَوْ يَنْدَمُ عَلَى تَنْسِيَتِهِ إِيَّاهَا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ ﴾ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ ﴾ [الأعلى: ٦-٧]. إِذَا نَدِمَ الإِنْسَانُ، نَقُولُ: لَا تَنْدَمْ يَا أَخِي! إِنَّ اللهَ إِذَا نَسَخَ آيَةً، أَوْ أَنْسَاهَا، أَتَى بِخَيْرٍ مِنْهَا، أَوْ مِثْلِهَا. وبَدَأَ بِالْحَيْرِيَّةِ أُوّلًا، فقالَ: ﴿ عَنْبِرِ مِنْهَا آ أَوْ مِثْلِهَا ﴾ .

والفائِدةُ مِنَ النَّسْخِ إِذَا كَانَتِ الآيَةُ النَّاسِخَةُ مِثْلَ الأُولَى اخِتْبَارُ العَبْدِ، هَلْ يَكُونُ قابِلًا رَاضِيًا أَوْ لَا؟ وانْظُرْ إِلَى نَسْخِ القِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ! يَكُونُ قابِلًا رَاضِيًا أَوْ إِلَى الْمُعْبَةِ! الْعَمَلُ واحِدٌ، والاتِّجَاهُ واحِدٌ، أَنْتَ لَا يُهِمُّكَ أَنْ تَتَّجِهَ إِلَى المَشْرِقِ أَوْ إِلَى المَغْرِبِ، الْعَمَلُ واحِدٌ، والاتِّجَاهُ واحِدٌ، أَنْتَ لَا يُهِمُّكَ أَنْ تَتَّجِهَ إِلَى المَشْرِقِ أَوْ إِلَى المَغْرِبِ، أَوْ إِلَى الْمَعْرِبِ، أَوْ إِلَى الْمَائِدَةُ هِيَ امْتِحَانُ النَّاسِ؛ ولهذَا قَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ وَلَا لَمُ اللّهِ عَلَيْهَا إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] فإنَّ بَعْضَ النَّاسِ إِذَا رَأَى النَّسْخَ –والعياذُ باللهِ– ارْتَدًّ! وقالَ: كَيْفَ

يُبَدَّلُ الشَّرْعُ؟! فالحاصِلُ، أنِّي أَقُولُ: إنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا مَنَعَ العِبادَ شَيْئًا فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابًا كَثِيرَةً مِثْلَهُ، أَوْ خَيْرًا مِنْهُ.

وعَلَى هَذَا نَقُولُ: مَنْ تَرَكَ شَيْتًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا منهُ. أيضًا، في قِصَّةِ مُوسَى عَيْدِالسَّلَامُ، لَمَّا كَلَّمِهِ اللهُ الشَّتَاقَ إِلَى رَبِّهِ أَنْ يَرَاهُ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ المُتَكلِّمِ لَيْسَتْ كَسَمَاعِ عَيْدِالسَّلَامُ، لَمَّا كَلَّمِهِ ولهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ ورضوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - إِذَا خَاطَبَهُمُ النَّبِيُّ عَيْدِالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، كَلامِهِ ولهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ ورضوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - إِذَا خَاطَبَهُمُ النَّبِيُّ عَيْدِالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ السَّقْبَلُوهُ بُوجُوهِهِمْ حَتَّى يَرَوْهَ، لَوْ حَدَّثَكَ أَحَدٌ بِحَدِيثٍ مِنْ وَرَاءِ الجِدَادِ، تَسْتَمِعُ لَقُولِهِ لكَنْ لَيْسَ كَمَا إِذَا رَأَيْتَهُ، أَنْتَ الآنَ تَسْمَعُ فِي المُسَجِّلِ كلامَ الرَّجُلِ بِنَفْسِكَ، لقَوْلِهِ لكنْ لَيْسَ كَحُضُورِكَ عِنْدَهُ وَهُو يُلْقِي الكلامَ، فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ عَظِيمٌ؛ فمُوسَى عَيْدِالسَّلَامُ لكنْ لَيْسَ كَحُضُورِكَ عِنْدَهُ وَهُو يُلْقِي الكلامَ، فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ عَظِيمٌ؛ فمُوسَى عَيْدِالسَّلَامُ لكنْ لَيْسَ كَحُضُورِكَ عِنْدَهُ وَهُو يُلْقِي الكلامَ، فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ عَظِيمٌ؛ فمُوسَى عَيْدِالسَّلَامُ لللهُ لكنْ لَيْسَ كَحُضُورِكَ عِنْدَهُ وَهُو يُلْقِي الكلامَ، فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ عَظِيمٌ؛ فمُوسَى عَيْدِالسَلَامُ لللهُ لللهُ اللهُ تَعَلَى . ﴿ لَو لَهُ اللهِ تَعَالَى . ﴿ لَو لَكُلامَ اللهِ اللهِ تَعَالَى .

ثُمَّ ضَرَبَ اللهُ لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ: ﴿انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي ﴾ فَتَجَلَّى اللهُ سُبْحَانَهُ للجَبَلِ، فانْدَكَّ الجَبَلُ! جَبَلٌ أَصَمُّ، حَجَرٌ صُلْبٌ، ليَّا ثَرَنِي ﴾ فَتَجَلَّى اللهُ لَهُ جَعَلَهُ دَكَّا، وصارَ ثُرَابًا! ليَّا رَأَى مُوسَى هَذَا الأَمْرَ خَرَّ صَعِقًا، فليًا أَفَاقَ قَالَ: ﴿سُبْحَكِنَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ اللهُ فِينِيكَ ﴾ فها سَأَلْتُكَ الرُّوْيَةَ عَنْ شَكِّ، ولكنْ عَنْ شَوْقٍ، ثُمَّ قَالَ اللهُ لهُ: ﴿إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَلَيى فَخُذَ مَآ وَالْكَنْ عَنْ شَوْقٍ، ثُمَّ قَالَ اللهُ لهُ: ﴿إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَلَيى فَخُذُ مَآ ءَانَيْتُكَ ﴾ ولا تَطْلُبْ مَا لَمْ تُؤْتَ ﴿فَخُذُ مَآ ءَانَيْتُكَ وَكُن مِن الشَّلِكِينَ ﴾ هُنا وسَلَكِي عَنِ الرُّوْيَةِ، أَوْ سُلِّي عَنِ الرُّوْيَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَكِي عَنَ اللهُ وَيَهُ مَنْ اللهُ وَيَهُ عَنِ الرُّوْيَةِ بَقَوْلِهِ: ﴿إِنِي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَكِي عَنِ الرُّوْيَةِ بَقُولِهِ: ﴿ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ الرُّوْيَةِ بَقُولِهِ: ﴿ إِنِي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَكِي اللهُ وَيَهُ بَعُولُهِ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ الرُّوْيَةِ بَقُولِهِ: ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَةٍ بَقُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ الرَّوْيَةِ بَقُولِهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وهَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي اَبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ﴾ [النساء:١٠٤] يَعْنِي: لَا تَهِنُوا وتَضْعُفُوا فِي طَلَبِ الكُفَّارِ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي يُصِيبُكُمْ يُصِيبُهُمْ، هُمْ مِثْلُكُمْ بَشَرٌ، لكنِ الفَارِقُ: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللّهِ لَأَنَّ هَذَا الَّذِي يُصِيبُكُمْ يُصِيبُهُمْ، هُمْ مِثْلُكُمْ بَشَرٌ، لكنِ الفَارِقُ: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فِي اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فِي اللّهِ مَا لَا شَكَ أَنَّهُ يُسَلِّي المَرْءَ، ويُوجِبُ لَهُ النَّشَاطَ فِي تَنْفِيذِ الأَمْرِ.





# آيَاتُ الرَّسُولِ هِيَ الَّتِي يُبْدِيهَا البَارِي وَيَبْتَدِيهَا وَالْبَارِي وَيَبْتَدِيهَا وَأُمَّا مَا أَبْدَاهُ الْمُكَذِّبُونَ لَهُ وَاقْتَرَحُوهُ فَلَيْسَتْ آياتٍ وإِنَّهَا هِيَ تَعَنُّتَاتٌ وَتَعْجِيزَاتٌ

وبهذَا يُعْرَفُ الفَرْقُ بَيْنَهَا وبَيْنَ الآياتِ، وَهِيَ البَرَاهِينُ والأَدِلَّةُ عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ وغَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ، وعَلَى صِدْقِ كُلِّ خَبَرٍ أَخْبَرَ اللهُ بهِ، وأنَّهَا الأَدِلَّةُ والبَرَاهِينُ النَّيْ يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِهَا عَلَى وجْهِهَا صِدْقُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ ويَقِينُهُ.

وبِهذَا المَعْنَى مَا أَرْسَلَ اللهُ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا أَعْطَاهُ مِنَ الآياتِ مَا عَلَى مِنْلِهِ آمَنَ البَشَرُ. وأمَّا مَا آتَى اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ الآياتِ، فَهِي لَا ثُحَدُّ ولَا تُعَدُّ مِنْ كَثْرَتِهَا وقُوَّتِهَا ووُضُوحِهَا وللهِ الحَمْدُ، فلَمْ يَبْقَ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَهَا عُذْرٌ، فعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ اقْتِرَاحَ المُكَذِّيِنَ لآياتٍ يُعَيِّنُونَهَا لَيْسَتْ مِنْ هَذَا القَبِيلِ، وإنَّهَا مَقْصُودُهُمْ بَهَذَا أَنَّهُمْ وَطَّنُوا المُكَذِّيِنَ لآياتٍ يُعَيِّنُونَهَا لَيْسَتْ مِنْ هَذَا القَبِيلِ، وإنَّهَا مَقْصُودُهُمْ بَهَذَا أَنَّهُمْ وَطَّنُوا المُعْفَاءِ يَعَيْدُونَهُ الباطِلِ، وعَدَم اتِّباعِ النَّبِي عَنْدَ الأَغْهارِ والسُّفهاءِ بقَوْلِهِمُ: اثْتِنَا بالآيةِ شَواهِدَ الآياتِ أَرَادُوا أَنْ يُبَرِّرُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ الأَغْهارِ والسُّفهاءِ بقَوْلِهِمُ: اثْتِنَا بالآيةِ الفُلانِيَّةِ، والآيةِ الفُلانِيَّةِ، إِنْ كُنْتَ صادِقًا، وإِنْ لَمْ تَأْتِ بِذَلِكَ فَلَا نُصَدِّقُكَ!! فهذِهِ طَرِيقَةٌ لَا يَرْتَضِيهَا أَذْنَى مُنْصِفٍ؛ ولهذَا يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَوْ أَجَابَهُمْ إِلَى مَا طَلَبُوا لَمْ فَوَرَفُوا الحَقَّ ورَفَضُوهُ. وأيضًا، وأَنْ مَنْ جَهْلِهِمْ فِي الحَالِ والمَآلِ.

أَمَّا الحالُ: فإنَّ هَذِهِ الآياتِ الَّتِي تُقْتَرَحُ وتُعَيَّنُ جَرَتِ العادَةُ أَنَّ المُقْتَرِحِينَ لَهَا لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُمُ الحَقَّ، فَإِذَا جَاءَتْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا عُوجِلُوا بالعُقُوبَةِ الحاضِرَةِ.

وأمَّا المَآلُ: فإنَّهُمْ جَزَمُوا جَزْمًا لَا تَرَدُّدَ فِيهِ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ آمَنُوا وصَدَّقُوا، وهَذَا قَلْبٌ للحَقائِقِ، وإخْبارٌ بغَيْرِ الَّذِي فِي قُلُومِهِمْ، فلَوْ جَاءَتْهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَهَذَا النَّوْعُ ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْمُكَذِّبِينَ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا؛ كَقَوْلِهِمْ: ﴿ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ الآياتِ [الإسراء: ٩٠].

### اللبنايق

﴿ وَقَالُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ مِن خَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهُ لَرَ خِلْلَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَى فَلَى اللّهُ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقْرَوُهُوهُ أَوْ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَآءِ وَلَى نُؤْمِنَ لِرُقِيتِكَ حَتَى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقْرَوُهُ أَنْ قَلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ فِي السَّمَآءِ وَلَى نُؤْمِنَ لِرُقِيتِكَ حَتَى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقْرَوُهُ أَنْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ لَمْ يُؤْمِنُوا ولَوْ جَاءَتُهُمْ لَلّهُ عَرَقِهَلًا أَنْهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا ولَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٠ - ٩٤] إلى آخِرِهِ فَبَيْنَ اللّهُ عَرَقِهَلًا أَنْهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا ولَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٠ - ٩٤] إلى آخِرِهِ فَبَيْنَ الللهُ عَرَقِهَلَ أَنْهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا ولَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُ كُولُ اللّهُ عَرَقِهَلَ أَنْهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا ولَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُ يُومِنُونَ ﴿ لَنَا وَلَوْ جَاءَتُهُمْ حَلُكُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَكُ وَلِكُ لَا يُؤْمِنُونَ لَكُ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُلُ مَا يُولِكُ لَا يُؤْمِنُونَ لَاللّهُ عَرَقِهُمْ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا لِيَقِلُوا ولَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُكُ لَكُولُولُهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى الللّهُ عَرَقِهُمْ لَلَهُ لَكُولُوا ولَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُكُولُ لِلللّهُ عَرَقِهُمُ لَلْهُ لَكُولُولُولُوا ولَوْ جَاءَتُهُمْ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَلْهُ لَلْكُولُولُولُولُولَ الللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللللّهُ عَلَقُولُولُولُهُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُمُ لَا يُعَلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وبهذَا نَعْرِفُ مُرادَ الْمُؤَلِّفِ فِي الْكِتَابِ، مِنْ أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ؛ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ آياتِ الرَّسُولِ هِيَ الَّتِي يُبْدِيهَا الْبَارِي ويَبْتَدِيهَا. وأمَّا مَا أَبْدَاهُ الْمُكَذِّبُونَ واقْتَرَحُوهُ، فليْسَتْ بآيةٍ مُرادَةٍ، وأنَّ عَدَمَ وُجُودِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ آياتِ الْأَنْبِيَاءِ، وإلَّا لَوِ اقْتَرَحُوا آيةً،

وجَاءَ بِهَا الرَّسُولُ، لقُلْنَا: إِنَّهَا آيَةٌ. لكنْ مُرادُهُ أَنَّ الآياتِ الَّتِي اقْتَرَحُوهَا إِذَا لَمْ تَأْتِ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَيْسَ بِحَقِّ.

... وقَوْلُهُ: ﴿وَلَوَ أَنَنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ [الانعام:١١١] إِلَى آخِرِهَا.

وأيضًا إِذَا تَدَبَّرْتَ الاقْتِرَاحاتِ الَّتِي عَيَّنُوهَا لَمْ تَجِدْهَا فِي الحَقِيقَةِ مِنْ جِنْسِ البَرَاهِينِ، وإنَّمَا هِيَ لَوْ فُرِضَ الإتيانُ تَكُونُ شَبِيهَةً بآياتِ الاضْطِرَارِ الَّتِي لَا يَنْفَعُ البَرَاهِينِ، وإنَّمَا هُو الإيهانُ النافِعُ هُوَ الإيهانُ بالغَيْبِ،...

### اللبب ليق

هذَا وجُهُ مُهِمٌّ جِدًّا، لَوْ جاءَتِ الآياتُ الَّتِي اقْتَرَحُوهَا صارَ إِيها مُهُمْ لَيْسَ إِيهانًا اللَّغَيْبِ، بَلْ هُوَ إِيهانٌ بِالْمُشاهَدَةِ والوَاقِعِ. حينئذٍ، لَا يَنْفَعُهُمْ؛ ولهذَا فالغالِبُ أَنَّهُ إِذَا بَالغَيْبِ، بَلْ هُوَ إِيهانٌ بِالْمُشاهَدَةِ والوَاقِعِ. حينئذٍ، لَا يَنْفَعُهُمْ؛ ولهذَا فالغالِبُ أَنَّهُ إِذَا أَتَتِ الرُّسُلُ بِالآياتِ المُقْتَرَحَةِ ولَمْ يُؤْمِنِ المُقْتَرِحُونَ، الغالِبُ أَنَّهُمْ يُمْلكُونَ، وأَنَّ أَتَتِ الرُّسُلُ بِالآياتِ المُقْتَرَحَةِ ولَمْ يُؤْمِنِ المُقْتَرِحُونَ، الغالِبُ أَنَّهُمْ يُمْلكُونَ، وأَنَّ العَذابَ يَكُونُ مُقارِنًا لهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَنِ إِلّا نَعْوِيفًا ﴾ [الإسراء:٥٩].

فالحاصِلُ: أنَّ الآياتِ المُقْتَرَحَةَ إِذَا جَاءَتْ مُوافِقَةً لِطِبْقِ مَا اقْتَرَحُوهُ، صارَ هَذَا الإيهانُ بالرَّسُولِ إِيهانًا بالمُشاهَدةِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِثْلُ الأمارَةِ الَّتِي يَجْعَلُهَا الإنْسَانُ لَشَخْصٍ، كأنْ أَقُولَ: إِذَا وَجَدْتَ السَّيَّارَةَ عِنْدَ البابِ فأنَا فِي البَيْتِ، فَإِذَا جَاءَ ووجَدَ السَّيَّارَةَ عِنْدَ البابِ فأنَا فِي البَيْتِ، فَإِذَا جَاءَ ووجَدَ السَّيَّارَةَ عِنْدَ البابِ عَلْمَ أَنِّي فِي البَيْتِ. هَذَا إِيهانُ مُشاهَدَةٍ لَا غَيْبٍ.

... فكَمَا أَنَّهُ المُنْفَرِدُ بِالحُكْمِ بَيْنَ العِبادِ فِي أَدْيَانِهِمْ وحُقُوقِهِمْ، وأَنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا حُكْمُهُ، وأَنَّ مَنْ قَالَ: «يَنْبَغِي أَوْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ كذَا وكذَا» فَهُوَ مُتَجَرِّئُ عَلَى اللهِ، مُتَوَثِّبٌ عَلَى حُرُماتِ اللهِ وأحْكامِهِ –فكَذَلِكَ بَرَاهِينُ أَحْكامِهِ لَا يَتَوَلَّاهَا إِلَّا هُوَ، فَمَنِ اقْتَرَحَ شَيْئًا مِنْ عِنْدِهِ فَقَدِ ادَّعَى مُشارَكَةَ اللهِ فِي حُكْمِهِ ومُنازَعَتِهِ فِي الطُّرُقِ النِّي يَهْدِي ويُرْشِدُ بِهَا عِبادَهُ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى الطُّرُقِ النِّي يَهْدِي ويُرْشِدُ بِهَا عِبادَهُ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى الطَّرُقِ اللهِ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهِ ﴿ [الانعام: ٩٣].

### اللغِث لبق

هذَا أيضًا مُهِمٌّ جِدًّا، أنَّ الإنْسَانَ إِذَا اقْتَرَحَ سَبِيلًا غَيْرَ سَبِيلِ اللهِ، أَوْ حُكُمًا غَيْرَ حُكُمِ اللهِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُنازعٌ للهِ تَعَالَى فِي حُكْمِهِ، وفِي طَرِيقِ هِدَايَتِهِ لِخَلْقِهِ، وَفِي طَرِيقِ هِدَايَتِهِ لِخَلْقِهِ، لَوْ قَالَ مَثَلًا: يَنْبَغِي أَنْ يُوزَّعَ الصَّوْمُ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، ويَكُونُ سِتَّةً وثَلاثِينَ لَوْ قَالَ مَثَلًا: يَنْبَغِي أَنْ يُوزَّعَ الصَّوْمُ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، ويَكُونُ سِتَّةً وثَلاثِينَ يَوْمًا، ولوْ كَانَ هَكَذَا لكانَ أَيْسَرَ عَلَى النَّاسِ وأَسْهَلَ وَأَكْثَرَ!

نَقُولُ: إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فقدْ نَازَعْتَ اللهَ تَعَالَى فِي شَرْعِهِ، وظَلَمْتَ نَفْسَكَ؛ فإنَّ اللهَ تَعَالَى فِي شَرْعِهِ، وظَلَمْتَ نَفْسَكَ؛ فإنَّ اللهَ تَعَالَى أَحْكُمُ وأعْلَمُ بِهَا يُصْلِحُ عِبادَهُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَقْتَرِحُ آيةً عَلَى الرُّسُلِ؛ اتْتُوا بكذَا

وكذَا، ويَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الآياتِ الَّتِي أَتَيْتُمْ بِهَا لَا تَكْفِي فِي إِقَامَةِ البُرْهَانِ عَلَى أَنَّكُمْ رُسُلٌ، فكانَ يَنْبَغِي أَنْ تَأْتُوا بِالآياتِ الفُلانِيَّةِ الَّتِي اقْتَرَحْنَاهَا! وهَذَا فِيهِ جَراءَةٌ عَلَى اللهِ جَلَّوَعَلا.

والحاصِلُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِالآياتِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الرُّسُلُ، سَوَاءً كَانَتْ مُوافِقَةً لِهَا اقْتُرِحَ عليْهِمْ، أَمْ جَاءَتِ ابْتِدَاءً لَمْ تُقْتَرَخ. ونَقُولُ: إِنَّ الآيةَ حَقِيقَةً هِيَ الْتَي جَاءَتِ ابْتِدَاءً لَمْ تُقْتَرَخٍ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ -كَما قَالَ هِيَ التَّي جَاءَتِ ابْتِدَاءً. أَمَّا مَا جَاءَتْ جَوَابًا لاقْتِرَاحٍ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ -كَما قَالَ الشَّيْخُ - كالإيهانِ بالشَّهاذَةِ، ولَيْسَتْ كالإيهانِ بالغَيْبِ.





## كُلُّ مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ الأَمْرُ بالدُّعَاءِ، والنَّهْيُ عَنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللهِ، والثَّنَاءُ عَلَى الدَّاعِينَ، تَنَاوَلَ دُعَاءَ المَسْأَلَةِ وَدُعَاءَ العِبَادَةِ

وهذِهِ قَاعِدَةُ نَافِعَةُ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ إِنَّمَا يَتَبَادَرُ لَهُمْ مِنْ لَفْظِ الدُّعَاءِ والدَّعْوَةِ دُعَاءُ المَسْأَلَةِ فَقَطْ، ولَا يَظُنُّونَ دُخُولَ جَمِيعِ العِبادَاتِ فِي الدُّعَاءِ، ويَدُلُّ عَلَى عُمُومِ دُعاءُ المَسْأَلَةِ فَقَطْ، ولَا يَظُنُّونَ دُخُولَ جَمِيعِ العِبادَاتِ فِي الدُّعَاءِ، ويَدُلُّ عَلَى عُمُومِ ذُكِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ مُ ادْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُرُ ﴾ [غافر: ٦٠] أيْ: أَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾ [غافر: ٦٠] أيْ: أَسْتَجِبُ طَلَبَكُمْ، وأَتَقَبَّلُ عَمَلَكُمْ،...

### اللبب ليق

أَفَادَنَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّ الدُّعَاءَ سَوَاءً كَانَ أَمْرًا، أَوْ نَهَيًا، أَوْ ثَنَاءً، يَشْمَلُ دُعاءَ المَسْأَلَةِ، ودُعاءَ العِبَادَةِ؛ فقَوْلُكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي؛ دُعاءُ مَسْأَلَةٍ. وصَلاتُكَ لِيَغْفِرَ اللهُ لكَ؛ دُعاءُ عِبادَةٍ.

وكَمَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ الدُّعَاءَ إِنَّمَا هُوَ دُعاءُ المَسْأَلَةِ، والأَمْرُ لَيْسَ كذلك، بَلْ هُوَ شَامِلُ لدُعَاءِ المَسْأَلَةِ ودُعاءِ العِبَادَةِ؛ لِأَنَّ العَابِدَ حَقِيقَةً وَالأَمْرُ لَيْسَ كذلك، بَلْ هُوَ شَامِلُ لدُعَاءِ المَسْأَلَةِ ودُعاءِ العِبَادَةِ؛ لِأَنَّ العَابِدَ حَقِيقَةً أَمْرُهُ وحالُهُ أَنَّهُ يَدْعُو الله، لكنْ بلِسَانِ الحالِ؛ لأَنَّكَ لَـوْ سَأَلْتَ أَيَّ إِنْسَانٍ يُصَلِّي، أَوْ يَحُجُّ، ماذَا تُرِيدُ؟ لَقَالَ: أُرِيدُ مَغْفِرَةَ اللهِ.

إِذًا: هُوَ قَدْ سَأَلَ اللهَ بحالِهِ، وهَذَا وجْهُ كَوْنِ العِبَادَةِ دُعاءً.



... ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠] فسَمَّى ذَلِكَ عِبادَةً؛ وذلكَ لِأَنَّ الدَّاعِي دُعاءَ المَسْأَلَةِ يَطْلُبُ مَسْؤُولَهُ بِلِسَانِ المقالِ، والعابِدُ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّهِ القَبُولَ، والثَّوَابَ، ومَغْفِرة ذُنُوبِهِ، مَسْؤُولَهُ بِلِسَانِ الحالِ، فلوْ سَأَلْتَهُ: مَا قَصْدُكَ بِصَلاتِكَ، وصِيَامِكَ، وحَجِّكَ، وقِيَامِكَ بحَقِّ بِلِسَانِ الحالِ، فلوْ سَأَلْتَهُ: مَا قَصْدُكَ بِصَلاتِكَ، وصِيَامِكَ، وحَجِّكَ، وقِيَامِكَ بحَقِّ اللهِ، وحَقِّ الحَلْقِ؟ لكانَ قَلْبُ المُؤْمِنِ نَاطِقًا: بأنَّ قَصْدِي مِنْ ذَلِكَ رِضَى رَبِّي، ونَيْلُ اللهِ، والهَذَا كانَتْ هَذِهِ النَّيَّةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الأَعْمَالِ وكَمَالِهَا، وقالَ تَعَالَى: ﴿فَادَعُوا لَهُ إِنَا طَلَبْتُمْ وقالَ تَعَالَى: ﴿فَادَعُوا لَهُ إِنْ اللّهِ والطَّاعَةِ. اللّهِ والطَّاعَةِ.

وقدْ يُقَيَّدُ أَحْيَانًا بِدُعَاءِ الطَّلَبِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغُلُوبٌ فَٱنتَصِرَ ﴾ [القمر:١٠]. وأمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا ﴾ [يونس:١٢] فيَدْخُلُ فِيهِ دُعَاءُ الطَّلَبِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ مُلِحَّا بِلسانِهِ، سائِلًا دَفْعَ ضَرُورَتِهِ، ويَدْخُلُ فِيهِ دُعاءُ الطَّلَبِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ مُلِحَّا بِلسانِهِ، سائِلًا دَفْعَ ضَرُورَتِهِ، ويَدْخُلُ فِيهِ دُعاءُ العِبَادَةِ؛ فإنَّ قَلْبَهُ فِي هَذِهِ الحالِ رَاجِيًا طامِعًا، مُنْقَطِعًا عَنْ غَيْرِ اللهِ، عالِيًا أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ السُّوءَ إلَّا اللهُ، وهَذَا دُعاءُ عِبادَةٍ.

وقالَ تَعَالَى: ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف:٥٥] يَدْخُلُ فِيهِ الأَمْرَانِ؛ فَكَمَا أَنَّ مِنْ كَمَالِ دُعَاءِ الطَّلَبِ كَثْرَةَ التَّضُرُّعِ، والإِلْحَاحِ، وإظْهارِ الفَقْرِ، والمَسْكَنَةِ، وإَخْفَاءَهُ ذلكَ، وإخْلاصَهُ –فكَذَلِكَ دُعاءُ العِبَادَةِ، لَا تَتِمُّ العِبَادَةُ وتَكُمُلُ إلَّا بالمُداوَمَةِ عَلَيْهَا، ومُقارَنَتِهِ الْخُشُوعَ والْحُضُوعَ، وإخْفَائِهَا، وإخْلاصِهَا للهِ تَعَالَى.

وكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَنْ خُلاصَةِ الرُّسُلِ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدَّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الانبياء: ٩٠] فإنَّ الرَّغْبَةَ والرَّهْبَةَ وصْفٌ لَهُمْ إِذَا طَلَبُوا وسَأَلُوا،

ووَصْفٌ لَهُمْ إِذَا تَعَبَّدُوا وتَقَرَّبُوا بِأَعْمَالِ الْخَيْرِ والقُرَبِ.

وقُوْلُهُ: ﴿ فَلَا نَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الشعراء:٢١٣] ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ ﴾ [الشعراء:٢١٣] ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَنهًا عَاخَرَ لَا بُرْهِكَنَ لَهُ بِهِ ﴾ [المؤمنون:١١٧] وقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن:١٨] يَشْمَلُ دُعاءَ المَسْأَلَةِ ودُعاءَ العِبَادَةِ. فكَمَا أنَّ مَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِ اللهِ حَاجَةً لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ ، فهُوَ مُشْرِكٌ كافِرٌ ، فكذَلِكَ مَنْ عَبَدَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ ، فهُوَ مُشْرِكٌ كافِرٌ ...

### اللغثايق

مَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِ اللهِ حَاجَةً يَقْدِرُ عَلَيْهَا الْمَطْلُوبُ، فإنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بَشِرْكٍ. فلوْ قُلْتَ فَلْ تَحْلِ : أَعِنِّي عَلَى حَمْلِ مَتَاعِي عَلَى سَيَّارَتِي، لَمْ يَكُنْ هَذَا شِرْكًا. لكنْ لَوْ قُلْتَ لرَجُلٍ: ارْزُقْنِي وَلَدًا ذَكَرًا، صَارَ ذَلِكَ شِرْكًا. ووجْهُهُ واضِحٌ؛ لِأَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ اللهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ، فَهُوَ سِثْلُ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ؛ لِأَنَّ العِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لللهِ، وَالدُّعَاءُ بِهَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا للهِ عَرَّفِكًا.

إذًا: مَنْ طَلَبَ مِنْ خَالُوقِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ كَمَا أَنَّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، ومَنْ طَلَبَ مِنْ خَالُوقِ أَمْرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ غَيْرُ مُشْرِكٍ، عَبَدَ غَيْرَ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، ومَنْ طَلَبَ مِنْ خَالُوقِ أَمْرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهُو غَيْرُ مُشْرِكٍ، ولكنّهُ مِنْ بابِ الكَمالِ، فالكَمالُ أَنْ لَا تَسْأَلُ خَلُوقًا شَيْئًا. وكَانَ ولكنّهُ مِنْ بابِ الكَمالِ، فالكَمالُ أَنْ لَا تَسْأَلُ خَلُوقًا شَيْئًا، فكانَ الرَّجُلُ مِنْ جُمْلَةِ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ أَصْحابَهُ أَنْ لَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، فكانَ الرَّجُلُ يَسْقُطُ عَصاهُ مِنْ بَعِيرِهِ، فَيَنْزِلُ هُو بِنَفْسِهِ ويَأْخُذُ العَصَا، ويَرْكَبُ (١).

وأمَّا الجَهْلُ، فإنْ كَانَ الإنْسَانُ جاهِلًا جَهْلًا لَا تَفْرِيطَ فِيهِ، فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤٣)، من حديث عوف بن مالك الأشجعي رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

والتَّفْرِيطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلَغَهُ العِلْمُ واسْتَدَلَّ بقَوْلِهِ: ﴿لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَبْلُغُهُ عِلْمٌ عَنْ هَذَا الشَّيْءِ المُحَرَّمِ، فيكُونُ مِنْ جِنْسِ النَّعَامَةِ، تَدُسُّ رَأْسَهَا فِي الرَّمْلِ؛ لأَجْلِ ألَّا يَرَاهَا الصَّيَّادُ! يُقالُ لهُ: يَا أَخِي، اسْأَلِ العُلَهَاءَ فهذَا حَرَامٌ. فَيَقُولُ: لَا، مَا أَنَا بسائِلٍ، أَخْشَى أَنْ أَسْأَلَ، فيُقالَ: هَذَا حَرَامٌ! هُذَا حَرَامٌ! هُذَا عَرَامٌ! هَذَا عَرَامٌ فَيُقَالَ: هَذَا حَرَامٌ! فَيُقَالَ: هَذَا صَرَامٌ! فَيُقَالَ: هَذَا صَرَامٌ! فَيُقَالَ: هَذَا فَيَقُولُ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ فَسُؤَكُمْ ﴾.

وقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةُ (١) ، وشَيْخُ الإسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِهَ مُاللَّهُ وإِنْ كَانَ فِي كَلامِ الثَّانِي فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِالجَهْلِ فِي أُصُولِ الدِّينِ (٢) ، ولكنْ كَلامُهُ الأوَّلُ أَصَحُّ ؛ أَنَّهُ يُعْذَرُ ، ولكنْ قَدْ يَكُونُ الإِنْسَانُ مُفَرِّطًا فِي بَعْضِ المسائِل، فلَا يُعْذَرُ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ.

... ومِثْلُهُ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦] كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الأَمْرَانِ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيِلَهِ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسُنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] يَشْمَلُ دُعاءَ المَسْأَلَةِ وَدُعاءَ العِبَادَةِ. أَمَّا دُعاءُ المَسْأَلَةِ: فَإِنَّهُ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مَطْلُوبِ باسْمٍ يُناسِبُ ذَلِكَ المَطْلُوبَ ويَقْتَضِيهِ، فمَنْ سَأَلَ رَحْمَةَ اللهِ ومَغْفِرَتَهُ دَعاهُ باسْمِ الرَّحِيمِ الغَفُورِ، وحُصُولَ الرِّزْقِ باسْمِ الرَّزَّاقِ، وهكذا.

<sup>(</sup>۱) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيهان وعبادات أهل الشرك والنفاق (ص:۷۰).

<sup>(</sup>٢) كشف الشبهات (ص: ١١).

### اللبخيابق

إِذَنْ: معْنَى ﴿فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ أي: اجْعَلُوهَا وَسِيلَةً لِحُصُولِ مَطْلُوبٍ، ووسِيلَةُ الشَّيْءِ تُناسِبُهُ، فعِنْدَمَا تَسْأَلُ المَغْفِرَةَ تَأْتِي باسْمِ الغَفُورِ، فتَقُولُ: يَا غَفُورُ، أَوْ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. وعِنْدَمَا تَسْأَلُ الرِّزْقَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ يَا رَزَّاقُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. وعِنْدَمَا تَسْأَلُ الرِّزْقَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ الْرُزُقْنِي، فإنَّكَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ، وهكذا. ولَا يَنْبَغِي ارْزُقْنِي، أَوْ تَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي، فإنَّكَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ، وهكذا. ولَا يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ - مَثَلًا -: اللَّهُمَّ يَا شَدِيدَ العِقَابِ اغْفِرْ لِي؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُناسِبٍ. كَيْفَ تَسْأَلُ المَغْفِرَةَ باسْمِ يَقْتَضِي العُقُوبَةَ؟! هَذَا يَتَنافَى مَعَ الأَدَبِ.

وأمّا دُعاءُ العِبَادَةِ: فَهُوَ التَّعَبُّدُ للهِ تَعَالَى بأسْهائِهِ الحُسْنَى، فَيَفْهَمُ أَوَّلًا معْنَى ذَلِكَ الاسْمِ الكريمِ، ثُمَّ يُدِيمُ اسْتِحْضَارَهُ بقَلْبِهِ، ويَمْتَلِئُ قَلْبُهُ مِنْهُ؛ فالأَسْمَاءُ الدَّالَّةُ عَلَى العَظَمَةِ، والجَلالِ، والكِبْرِيَاءِ تَمَّلاً القَلْبَ تَعْظِيمًا وإجْلَالًا للهِ تَعَالَى، والأَسْمَاءُ الدَّالَّةُ عَلَى الرَّحْةِ، والفَضْلِ، والإحْسَانِ تَمْلاً القَلْبَ طَمَعًا فِي فَضْلِ اللهِ، ورَجَاءً لرَوْحِهِ عَلَى الرَّحْقِةِ، والفَضْلِ، والإحْسَانِ تَمْلاً القَلْبَ طَمَعًا فِي فَضْلِ اللهِ، ورَجَاءً لرَوْحِهِ ورَحْتَةِ، والأَسْمَاءُ الدَّالَّةُ عَلَى الوِدَادِ والحُبِّ والكَمَالِ تَمْلاً القَلْبَ عَبَهً ووِدَادًا وتَأَلَّهًا وإنَابَةً للهِ تَعَالَى، والأَسْمَاءُ الدَّالَّةُ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ ولَطِيفِ خَبَرِهِ تُوجِبُ للعَبْدِ مُرَاقَبَةَ اللهِ تَعَالَى، والمُعَاءُ مِنْهُ.

وهذِهِ الأَحْوَالُ الَّتِي تَتَّصِفُ بِهَا القُلُوبُ هِيَ أَكْمَلُ الأَحْوَالِ، وأَجَلُّ وصْفِ يَتَّصِفُ بِهَا القُلُوبُ هِيَ أَكْمَلُ الأَحْوَالِ، وأَجَلُّ وصْفِ يَتَّصِفُ بِهِ القَلْبُ بِهِ، ولَا يَزَالُ العَبْدُ يُمَرِّنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْجَذِبَ دَوَاعِيهِ مُنْقَادَةً رَاغِبَةً، وبهذِهِ الأَعْمَالِ القَلْبِيَّةِ تَكُمُلُ الأَعْمَالُ البَدَنِيَّةُ. فنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَمْلاً قُلُوبَنَا مِنْ مَعْرِفَتِهِ، ومَحَبَّتِهِ، والإنابَةِ إلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ، وأَجْوَدُ الأَجْوَدِينَ.

### اللبنيايق

خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ الدُّعَاءَ المَوْجُودَ فِي القُرْآنِ يَشْمَلُ دُعاءَ المَسْأَلَةِ ودُعاءَ العِبَادَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَ العِبَادَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَالعِبَادَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَالْعَبَادَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَدَعَا مُ السَّمَلَةِ السَّالَةِ، مَثْلُوبٌ فَانَعَرَ اللَّهُ وَعَاءُ المَسْأَلَةِ، وَالقَمر:١٠-١١] المُرَادُ بِهِ دُعاءُ المَسْأَلَةِ، وإلَّا فالأَصْلُ أَنَّهُ يَشْمَلُ هَذَا وهذا.

وقَدْ بَيَّنَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَيْفِيَّةَ دُعاءِ اللهِ عَنَقِجَلَّ بأَسْهَائِهِ الحُسْنَى، وأَنَّهُ يَدْعُوهُ بِهَا فِي دُعاءِ اللهَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَا فِي دُعاءِ اللهَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بمُسْلِم، ومَنْ عَبَدَ اللهَ وَدَعَا غَيْرَهُ فَلَيْسَ بمُسْلِم.





### إِذَا وَضَحَ الْحَقُّ وَبَانَ لَمْ يَبْقَ للمُعَارَضَةِ العِلْمِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ نَحَلُّ

وهذِهِ قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ فِطْرِيَّةٌ، قَدْ وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ، وأَرْشَدَ إِلَيْهَا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ؛ وذلكَ أَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مَحَلَّ المُعارَضَاتِ، ومَوْضِعَ الاسْتِشْكَالاتِ، ومَوْضِعَ التَّوَقُفَاتِ، ووقْتَ المُشاوَرَاتِ، إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِيهِ اشْتِبَاهٌ أَوِ احْتِهَالاتٌ، فتَرِدُ ومَوْضِعَ التَّوَقُفَاتِ، ووقْتَ المُشاوَرَاتِ، إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِيهِ اشْتِبَاهٌ أَوِ احْتِهَالاتٌ، فتَرِدُ عَلَيْهِ هَذِهِ الأُمُورُ؛ لِأَنَّهَ الطَّرِيقُ إِلَى البَيانِ والتَّوْضِيحِ، فأمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ لَا يَحْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذِهِ اللَّمْورُ؛ لِأَنَّهَ الطَّرِيقُ إِلَى البَيانِ والتَّوْضِيحِ، فأمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَى واضِحًا، وقَدْ تَعَيَّنتِ المَصْلَحَةُ، فالمُجادَلَةُ والمُعارَضَةُ مِنْ بابِ العَبَثِ، والمُعارِضُ هنا لَا يُلْتَفَتُ لاعْتِرَاضَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ المُكابِرَ المُنْكِرَ للمَحْسُوسَاتِ، قَالَ والمُعارِضُ هنا لَا يُلْتَفَتُ لاعْتِرَاضَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ المُكابِرَ المُنْكِرَ للمَحْسُوسَاتِ، قَالَ والمُعارِضُ هنا لَا يُلْتَفَتُ لاعْتِرَاضَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ المُكابِرَ المُنْكِرَ للمَحْسُوسَاتِ، قَالَ والمُعَلِّ فَي اللهِينِ فَد النَّمَانِ والمُتَعَلِّ الْمُكَابِرَ المُنْكِرَةُ الْمَعْمُ وَالْتَعْ اللَّهُ وَالْمَالِحُ اللَّارَيْنِ مَرْبُوطَةٌ بِهِ، ومُتَعَلِّقَةٌ بِهِ، فأيُ دَاعٍ للإكْرَاهِ، وأيُّ مُوطَةٌ بِهِ، ومُتَعَلِّقَةٌ بِهِ، فأيُّ دَاعٍ للإكْرَاهِ، وأيُ المُوسَةُ أَهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### اللبب ليق

إِذَنْ: فَقَوْلُهُ: ﴿ لا ٓ إِكُرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾ خَبَرٌ عَلَى بابِهِ، ولَيْسَ نَهْيًا. لَيْسَ المَعْنَى: لا تُكْرِهُوا عَلَى الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ لا تُكْرِهُوا عَلَى الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ مِنَ الغَيِّ. وإِذَا تَبَيَّنَ الْوُشْدُ مِنَ الغَيِّ مِنَ الغَيِّ فَإِنَّا لَهُ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَإِنَّهُ سَيَتَبِعُ الرُّشْدَ، فلا يُكْرَهُ عَلَيْهِ. هَذَا هُوَ المَعْنَى الَّذِي يَتَبَادَرُ مِنَ الآيَةِ الكرِيمَةِ، فَإِنَّهُ سَيَتَبِعُ الرُّشْدَ، فلا يُكْرَهُ عَلَيْهِ. هَذَا هُوَ المَعْنَى الَّذِي يَتَبَادَرُ مِنَ الآيَةِ الكرِيمَةِ،

كَمَا شَرَحَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وإِنْ كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ ﴾ أَيْ: لَا تُكْرِهُوا أَحَدًا عَلَى الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَى دِينِ اللهِ؛ فإمَّا أَنْ يَدِينَ للهِ عَنَّوَجَلَ، وإمَّا أَنْ يَدِينَ للهِ عَنَّوَجَلَ، وإمَّا أَنْ يَدِينَ للطَّاعُوتِ ويُؤَدِّيَ الجِزْيَةَ.

لكنِ الآيةُ كغَيْرِهَا مِنَ الآياتِ، لَا يُحْمَلُ الجَبَرُ عَلَى النَّهْيِ إِلَّا بِدَلِيلِ، وإلَّا فإنَّ الأَمْرُ الأَصْلَ أَنْ يَبْقَى الكَلامُ عَلَى ظاهِرِهِ؛ النَّهْيُ للنَّهْيِ، والنَّهْيُ للنَّهْيِ. فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ واضِحًا، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّفَ الكَلامُ عَنْ ظاهِرِهِ. ولَيْسَ المَعْنَيانِ مُتلازِمَيْنِ، إِذَا قُلْنَا: واضِحًا، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّفَ الكَلامُ عَنْ ظاهِرِهِ. ولَيْسَ المَعْنَيانِ مُتلازِمَيْنِ، إِذَا قُلْنَا: إِنَّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الدِّينِ، مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومَنْ شَاءَ فَلْيَكُوهُ مِنْ ومَنْ شَاءَ فَلْيَكُوهُ مِنْ ومَنْ شَاءَ فَلْيَكُوهُ مِنْ ومَنْ شَاءَ فَلْيَكُومُ مِنْ ومَنْ شَاءَ فَلْيَكُومُ مِنْ ومَنْ أَمَّا إِذَا كَانَتْ خَبَرًا، فَإِنَّهُ مَسْكُوتٌ عَنِ الإِكْرَاهِ عَلَى الدِّينِ، ويُعْرَفُ مِنْ أَدِلَةً أُخْرَى.

ونَظِيرُ هَـذَا قَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُكُفُر ﴾ [الكهف: ٢٩] أيْ: هَذَا الحَقُّ الَّذِي قامَتِ البَرَاهِينُ الوَاضِحَةُ عَلَى حَقِّيَّتِهِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُفُر ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَ شَاءَ فَلْيُكُفُر ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيِنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٦] وقالَ تَعَالَى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] أيْ: فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى مُشَاوَرَةٍ ويُطْلَبُ فِيهَا وَجْهُ المُصْلَحَةِ، فَأَمَّا أَمْرٌ قَدْ تَعَيَّنَتْ مَصْلَحَةُهُ، وَظَهَرَ وُجُوبُهُ فَقَالَ فيهِ: ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقَـدْ كَشَفَ اللهُ هَذَا المَعْنَى غايَةَ الكَشْفِ فِي قَـوْلِهِ: ﴿ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيْنَ ﴾ [الأنفال:٦] أيْ: فكُلُّ مَنْ جَادَلَ فِي الحقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ عِلْمُهُ أَوْ طَرِيقُ عِمْلِهِ، فَإِنَّهُ غالِطٌ شَرْعًا وعَقْلًا.

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، وَهُو أَنَّهُ تَعَالَى فَصَّلَ لِعِبَادِهِ كُلَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَهَا لَمْ يَذْكُرْ وَذَكَرَ السَّبَ لِهَذَا اللَّوْمِ ، وَهُو أَنَّهُ تَعَالَى فَصَّلَ لِعِبَادِهِ كُلَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَهَا لَمْ يَذْكُرْ وَذَكَرَ السَّبَ لِهَذَا اللَّوْمِ ، وَهُو أَنَّهُ تَعَالَى فَصَّلَ لِعِبَادِهِ كُلَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَهَا لَمْ يَذْكُرْ وَذَكَرَ السَّبَ لِهَذَا اللَّوْمِ ، وَهُو أَنَّهُ تَعَالَى فَصَّلَ لِعِبَادِهِ كُلَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَهَا لَمْ يَذْكُرُ عَلَيْهِمْ ، فَهَا لَمْ يَذْكُرْ

### اللغثايق

وفي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا سَكَتَ عَنْهُ لَيْسَ حَرَامًا، ودليلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحَرَّماتِ مُفَصَّلاتٌ مُبَيَّنَاتٌ. فَإِذَا كَانَ مُبَيَّنًا، ولَمْ يُذْكُرْ مِنْهُ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَكُونُ حَلالًا، وعلى هَذَا فَنَقُولُ: مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَكُونُ حَلالًا، وعلى هَذَا فَنَقُولُ: الأَصْلُ فِيهَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو الأَصْلُ فِيهَا سَكَتَ عَنْهُ الجِلُّ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَفْقٌ ﴾ (١).

ولمَّا ذَكَرَ تَعَالَى الآياتِ الدَّالَّةَ عَلَى وُجُوبِ الإيهانِ وبَّخَ ولامَ المُتَوَقِّفِينَ عَنْهُ بَعْدَ البيانِ، فقالَ: ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرُءَانُ لَآ يَسْجُدُونَ ﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَآ يَسْجُدُونَ ﴾ [الانشقاق:٢٠-٢١] ولمَّا بَيَّنَ جَلالَةَ القُرْآنِ، وأَنَّهُ أَعْلَى الكلامِ وأصْدَقُهُ وأَنْفَعُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فِأَتَ مَلِيهِ بَعْدَ ٱللّهِ وَبَاينِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الجائية:٦] ولمَّا ذَكَرَ عَظِيمَ نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فِأَيْ مَالِئِهِ مَنْ اللّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فِأَي مَالَى المَّلَامُ ﴾ [النجم:٥٥] ﴿ فَإِلَى عَالَى وَكَذَلِكَ فِي آياتٍ الرحن:١٣] وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِي إِلَا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس:٣٣]؛ وكَذَلِكَ فِي آياتٍ [الرحن:١٣] وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِي إِلَا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس:٣٣]؛ وكَذَلِكَ فِي آياتٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، رقم (٣٨٠٠)، والحاكم (١٢٨/٤)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

كَثِيرَةٍ يَأْمُرُ بِمُجَادَلَةِ الْمُكَذِّبِينَ، ويُجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حَتَّى إِذَا وَصَلَ مَعَهُمْ إِلَى حَالَةِ وُضُوحِ الحَقِّ التَّامِّ، وإزَالَةِ الشُّبَهِ كُلِّهَا، انْتَقَلَ مِنْ مُجَادَلَتِهِمْ إِلَى الوَعِيدِ لَهُمْ بِعُقُوباتِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، والآياتُ فِي هَذَا المَعْنَى الجَلِيل كَثِيرَةٌ جِدًّا.

### اللبنيايق

هذِهِ القَاعِدَةُ تَدُورُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى اتَّضَحَ الشَّيْءُ -سَوَاءً كَانَ حُكْمًا عَمَلِيًّا، أَوْ كَانَ خَبَرًا عِلْمِيًّا- فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ للمُجادَلَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ واضِحٌ. وإِنَّمَا يُجَادَلُ، ويُتَنَبَّتُ، ويُسْأَلُ عَنِ الأَمْرِ الْمُشْكِلِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى بيانٍ. فأمَّا مَا كَانَ بَيِّنًا واضِحًا فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ المُجادَلَةُ فِيهِ، ويُنْكَرُ عَلَى مَنْ جَادَلَ ويُذَمُّ؛ كَمَا فِي الآياتِ الَّتِي سَاقَهَا الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وعليْهِ: فَكُلُّ مَنْ جَادَلَ فِي دِينِ اللهِ، فَقَدْ جَادَلَ بِغَيْرِ حَقِّ؛ لِأَنَّ الدِّينَ واضِحٌ بَيِّنٌ، قَدْ بَيَّنَ الْحُقِّ والباطِلِ، وفَرَّقَ بَيْنَ الْحُقِّ والباطِلِ، وفَرَّقَ بَيْنَ الْحُقِّ والباطِلِ، وفَرَّقَ بَيْنَ أَوْ إِشْكَالُ. أَوْ إِشْكَالُ.





### مِنْ قَوَاعِدِ القُرْآن:

أَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الأَجْرَ وَالثَّوَابَ عَلَى قَدْرِ المَشَقَّةِ فِي طَرِيقِ العِبَادَةِ ويُبَيِّنُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ تَسْهِيلَهُ لِطَرِيقِ العِبَادَةِ مِنْ مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ وَأَنَّهَا لَا تَنْقُصُ الأَجْرَ شَيْئًا

وهذِهِ القَاعِدَةُ تُبَيِّنُ مِنْ لُطْفِ اللهِ، وإحْسَانِهِ بالعِبَادِ، وحِكْمَتِهِ الوَاسِعَةِ؛ مَا هُو أَثَرٌ عَظِيمٌ مِنْ آثارِ تَعْرِيفَاتِهِ، ونَفْحَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ نَفَحاتِهِ، وأَنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاهِينَ؛ هُو أَثَرٌ عَظِيمٌ مِنْ آثارِ تَعْرِيفَاتِهِ، ونَفْحَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ نَفَحاتِهِ، وأَنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاهِينَ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرَّ لَكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَيْونَ ﴾ [المبقرة: ٢١٦] لَكُمُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [المبقرة: ٢١٦] فيها من فينَ تَعَالَى أَنَّ هَذِهِ العِبَادِ وإنْ شَقَتْ عَلَيْهِمْ، وكَرِهَتْهَا نُفُوسُهُمْ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ والخاصَّةِ، أَنَّهُ فَرَضَهَا عَلَى العِبَادِ وإنْ شَقَتْ عَلَيْهِمْ، وكَرِهَتْهَا نُفُوسُهُمْ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّعَرُّضِ للأَخْطارِ، وتَلَفِ النَّفُوسِ والأَمْوَالِ، ولكنْ هَذِهِ المَشَقَّاتِ بالنَّسْبَةِ إِلَى مَا التَّعُرُّضِ للأَخْطارِ، وتَلَفِ النَّفُوسِ والأَمْوَالِ، ولكنْ هَذِهِ المَشَقَّاتِ بالنَّسْبَةِ إِلَى مَا التَّعْرُضِ للأَخْطارِ، وتَلَفِ النَّهُوسِ والأَمْوَالِ، ولكنْ هَذِهِ المَشَقَّاتِ بالنَّسْبَةِ إِلَى مَا التَّهُ فِي إِلَيْهِ مِنَ الكَرَاماتِ لَيْسَتْ بشَيْءٍ، بَلْ هِي خَيْرٌ تَعْضُ، وإحْسانٌ صِرْفٌ مِنَ الكَرَاماتِ لَيْسَتْ بشَيْءٍ، بَلْ هِي خَيْرٌ تَعْضُ، وإحْسانٌ مِن الكَرَاماتِ لَيْسَتْ بشَيْءٍ، بَلْ هِي خَيْرٌ تَعْضُ، وإحْسانٌ مِن الكَرَاماتِ لَيْسَتْ بشَيْءٍ، بَلْ هِي خَيْرٌ تُعْضُ، وإحْسانٌ مِن ورفَلَ واصِلِيهَا.

وقالَ تَعَالَى: ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء:١٠٤] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِثْنَءٍ مِّنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلْثَمَرَتِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِنَا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة:١٥٦-١٥٦] وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُوقَى ٱلصَّنِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠] فكُلَّما عَظُمَتْ مَشَقَّةُ الصَّبْرِ فِي فِعْلِ الطَّاعاتِ، وفِي أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠] فكُلَّما عَظُمَتْ مَشَقَّةُ الصَّبْرِ عَلَى المُصِيبَاتِ، كَانَ الأَجْرُ أَعْظَمَ، وَالثَّوَابُ أَكْثَرَ.

وقَالَ تَعَالَى فِي بَيَانِ لُطْفِهِ فِي تَسْهِيلِ العِبَادَةِ الشَّاقَّةِ: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَاكَثِهِ كَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِى فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ [الأنفال:١٢] فَذَكَرَ مِنَّتُهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ بتَيْسِيرِهِ وتَقْدِيرِهِ لهذِهِ الأُمُورِ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى مُسَهِّلَةً للعِبَادَةِ، مُزِيلَةً لَيْشَقَّتِهَا، مُحَصِّلَةً لِثَمَرَاتِهَا.

وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ﴿ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللّهِ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللّهُ عِلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةَ القُرُباتِ، وأَنَّهُ يُيسِّرُهُمْ للخَيْرِ، وَيَعْصِمُهُمْ مِنَ الشّرِ عَمَلِ.

وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُۥ لِلْبُسْرَىٰ ﴾ [الليل:٥-٧] أَيْ: لكُلِّ حَالَةٍ فِيهَا تَيْسِيرُ أُمُورِهِ وتَسْهِيلُهَا. وقالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَكُهُۥ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل:٩٧] ومِنَ الحياةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي يُرْزَقُونَهَا: ذَوْقُ حَلاوَةِ الطَّاعاتِ، واسْتِحْلَاءُ المَشَقَّاتِ فِي رِضَى اللهِ تَعَالَى.

فهذِهِ الأَحْوَالُ كُلُّهَا خَيْرٌ للمُؤْمِنِ، إنْ سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقَ العِبَادَةِ وهَوَّنَهَا حَمِدَ اللهُ وشَكَرَ، وإنْ شَقَّتْ عَلَى النُّفُوسِ صَبَرَ واحْتَسَبَ الخَيْرَ فِي عَنائِهِ ومَشَقَّتِهِ، ورَجَا عَظِيمَ الثَّوَابِ، وهَذَا المَعْنَى فِي القُرْآنِ فِي آياتٍ مُتَعَدِّدَةٍ. واللهُ أَعْلَمُ.

### اللبسايق

خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ الأَجْرَ عَلَى قَدْرِ المَشَقَّةِ، وقَدْ دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ ﷺ لَعَائِشَةَ رَضَالِكَ عَنَى الْأَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ اللهِ أَيْ: مَشَقَّتِكِ.

وفِيهَا أيضًا: بَيانُ المِنَّةِ عَلَى العِبَادِ بِتَسْهِيلِ الطَّاعاتِ، وأَنَّ تَسْهِيلَ الطَّاعاتِ مِنْ آثارِ رَحْمَتِهِ. وعَجَبًا لَبَعْضِ النَّاسِ أَنْ يَسْلُكُوا بِأَنْفُسِهِمْ مَسْلَكَ الصَّعُوبَةِ والتَّعْسِيرِ فِي أُمُورِ العِبَادَةِ، وهَذَا تَبَرَّأَ مِنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فإنَّ قَوْمًا فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْ اجْتَمَعُوا فِي أُمُورِ العِبَادَةِ، وهَذَا تَبَرَّأَ مِنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فإنَّ قَوْمًا فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْ اجْتَمَعُوا واتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَصُومَ أَحَدُهُمْ ولَا يُفْطِرَ، والآخَرُ يَقُومُ ولَا يَنامُ، والثالِثُ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، والنَّالِثُ لَا يَتَوَقَّجُ النِّسَاءَ، وأَنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مَنْهُ (اللَّهُ يَصُومُ ويُفْطِرُ، ويقُومُ ويَنَامُ، ويَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وأَنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مَنْهُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَقُومُ ويَنَامُ، ويَتَزَوَّجُ النِسَاءَ، وأَنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مَنْهُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

فالَّذِينَ يَسْلُكُونَ طُرُقَ التَّعْسِيرِ مَعَ وُجُودِ التَّسْهِيلِ أَخْطَؤُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ؛ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَرْكَبَ سَيَّارَةً فِيهَا مُكَيِّفٌ! بَلْ أَرْكَبُ سَيَّارَةً مَعِيبَةً، لَيْسَ فِيهَا مُكَيِّفٌ ولَا مَظَلَّةٌ، وأَذْهَبُ إِلَى الحَجِّ عَلَيْهَا! هَذَا خَطَأُ، أَنْ يَذْهَبَ ويُتْعِبَ نَفْسَهُ، ويَتْرُكَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَى الإِنْسَانِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب أجر العمرة على قدر النصب، رقم (١٧٨٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٦٣ ٥٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم (١٤٠١)، من حديث أنس رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ.

نَعَمْ، إِذَا كَانَتِ العِبَادَةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُؤَدَّى إِلَّا بِمَشَقَّةٍ، هَذَا شَيْءٌ آخَرُ، هَذَا مِنَ اللهِ وَلَيْسَ بِإِرَادَتِكَ. أَمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَامَكَ طَرِيقانِ: سَهْلٌ وصَعْبُ، فتَذْهَبُ إِلَى الصَّعْبِ، فهَذَا لَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، يَقُولُ العامَّةُ أَوَّلَ مَا ظَهَرَتِ السَّيَّاراتُ: إِنَّ الحَجَّ عَلَى الإبِلِ أَجْرُهُ كَامِلٌ، وعَلَى السَّيَّاراتِ نِصْفُ الأَجْرِ، وعَلَى الطَّيَّاراتِ رُبُعُ الأَجْرِ! عَلَى اللَّيَّاراتِ رُبُعُ الأَجْرِ! ويُمْكِنُ يَجِيءُ شَيْءٌ أَسْهَلُ مِنَ الطَّيَّاراتِ يَكُونُ عَلَى الثَّمُنِ؟! هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ ويُمْكِنُ يَجِيءُ شَيْءٌ أَسْهَلُ مِنَ الطَّيَّاراتِ يَكُونُ عَلَى الثَّمُنِ؟! هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ ويُمْذِ! إِنَّ هَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى العَبْدِ.

صَحِيحٌ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ نَهَى عَنْ كَثْرَةِ الإِرْفَاهِ، يَعْنِي: لَا يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أَنْ يَنْعَمِسَ فِي التَّرَقُّهِ حَتَّى يَنْسَى الْخُشُونَةَ، فكانَ يَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ الإِرْفاهِ، ويَأْمُرُ بالاحْتِفَاءِ أَحْيانًا أَنْ نَمْشِيَ حُفاةً، حَتَّى لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَحْيانًا أَنْ نَمْشِيَ حُفاةً، حَتَّى لَوْ أَنَّ النَّاسَ شَهَرُوا بِنَا وانْتَقَدُوا هَذَا الشَّيْءَ.

فنَحْنُ مَا دَامَ اللهُ أَنْعَمَ عَلَيْنَا، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْلُكَ بِأَنْفُسِنَا التَّيْسِيرَ. فَإِذَا كَانَ لَا بُرَّ مِنَ العُسْرِ فِي أَدَاءِ العِبَادَةِ فَإِنَّ الأَجْرَ عَلَى حَسَبِهِ. لَوْ ذَهَبْتَ مَثَلًا إِلَى صَلاةِ الجَمَاعَةِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وصَارَ عَلَيْكَ مَشَقَّةٌ، نَقُولُ: لَا بَأْسَ بهذَا، هَذَا لَكَ فِيهِ أَجْرٌ، ومِنَ الرِّبَاطِ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ، وصَارَ عَلَيْكَ مَشَقَّةٌ، نَقُولُ: لَا بَأْسَ بهذَا، هَذَا لَكَ فِيهِ أَجْرٌ، ومِنَ الرِّبَاطِ النَّي يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، ويَمْحُو بِهِ الحَطَايَا، إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكارِهِ. ومَا اللّذِي يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، ويَمْحُو بِهِ الحَطَايَا، إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكارِهِ. ومَا حَصَلَ لَكَ مِنَ المَشَقَّةِ فلكَ فِيهِ أَجْرٌ، ولوْ دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ أَنْ تُسَخِّنَ المَاءَ، وأَنْ تَتَوَضَّا الإِنْسَانُ بِهَا الشَّدَ بَوَ مَا لَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، رقم (٤١٦٠)، والنسائي: كتاب الزينة، باب الترجل، رقم (٥٢٣٩)، من حديث عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم.



### كَثِيرًا مَا يَنْفِي اللهُ الشَّيْءَ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ وثَمَرَتِهِ المَقْصُودَةِ مِنْهُ وإِنْ كانَتْ صُورَتُهُ مَوْجُودَةً

وذلكَ أَنَّ اللهَ حَلَق الإِنْسَانَ ورَكَّبَ فِيهِ القُوَى مِنَ السَّمْعِ، والبَصَرِ، والفُوَّادِ، وعَبْرِهَا؛ لِيَعْرِفَ رَبَّهُ، ويَقُومَ بِحَقِّهِ، فَهَذَا المَقْصُودُ مِنْهَا. وبوُجُودِ مَا خُلِقَتْ لَهُ تَكُمُلُ ويَكُمُلُ صَاحِبُهَا، وبفَقْدِ ذَلِكَ يَكُونُ وُجُودُهَا أَضَرَّ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ فَقْدِهَا، وَيَعْمَتُهُ الَّتِي تُوجَدُ بِهَا مَصالِحُ الدِّينِ والدُّنْيَا، فإمَّا أَنْ تَكُونَ نِعْمَةً اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، ونِعْمَتُهُ الَّتِي تُوجَدُ بِهَا مَصالِحُ الدِّينِ والدُّنْيَا، فإمَّا أَنْ تَكُونَ نِعْمَةً تَامَّةً إِذَا اقْتَرَنَ بِهَا مَقْصُودُهَا، أَوْ تَكُونُ مِيْنَةً وحُجَّةً عَلَى صاحِبِهَا إِذَا اسْتَعْمَلَهَا فِي غَيْرِ مَا خُلِقَتْ لَهُ؛ ولهذَا كَثِيرًا مَا يَنْفِي اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الأُمُورَ الشَّلاثَة اسْتَعْمَلَهَا فِي غَيْرِ مَا خُلِقَتْ لَهُ؛ ولهذَا كَثِيرًا مَا يَنْفِي اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الأُمُورَ الشَّلاثَة مِنْ أَصْنَافِ الكُفَّارِ والمُنَافِقِينَ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُمُّ أَكُمُ مُ عُمْ يُعَلِّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١] هُولَكُنَ أَحْتُمُ مُنَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١] ﴿ وَلَكِنَ أَحْتُمُ هُمْ مَا يَعْقَلُونَ ﴾ [الإنعام: ٣٧] وقالَ ﴿ وَلَكُنُ هُمْ مُنَافِ اللهُ مُنْ عُلُهُمْ أَعُمُ لَا يَعْقَلُونَ ﴾ [الانعام: ٣٧] وقالَ لَو اللّهُ مَا فَلُولُ لَلْ يَعْقَلُونَ ﴾ [الإنعام: ٣] وقالَ لَو اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْنَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٠] والآياتُ فِي هَذَا المَعْنَى كَثِيرَةٌ جِدًّا.

وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ

الله وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤَمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًا ﴾ [النساء:١٥٠-١٥١] فأَثْبَتَ لَهُمُ الكُفْرَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَلَمْ يَكُنْ دَعْوَاهُمُ الإيهانَ بَبَعْضِ مَا يَقُولُونَ: آمَنَا بِهِ مِنَ الكُتُبِ والرُّسُلِ بمُوجِبٍ لَهُمُ الدُّخُولَ بالإيهانِ؛ لِأَنَّ إيها بَهُمْ بِيمْ مَفْقُودَةٌ فَائِدَتُهُ؛ حَيْثُ كَذَّبُوهُمْ بِمُوجِبٍ لَهُمُ الدُّخُولَ بالإيهانِ؛ لِأَنَّ إيها بَهُمْ بِيمْ مَفْقُودَةٌ فَائِدَتُهُ؛ حَيْثُ كَذَّبُوهُمْ فِي رِسَالَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ، وحَيْثُ إنَّهُمْ أَنْكُرُوا مِنْ بَرَاهِينِ الإيهانِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي أَثْبَتُوا بِهِ رِسَالَةَ مَنِ ادَّعَوا الإيهانِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي أَثْبَتُوا بِهِ رِسَالَةَ مَنِ ادَّعَوا الإيهانِ بَالْأَيهِ عَلَيْهِ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي أَثْبَتُوا بِهِ رِسَالَةَ مَنِ ادَّعَوا الإيهانِ بَهُ أَوْ أَعْظُمُ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي أَثْبَتُوا بِهِ رِسَالَةَ مَنِ ادَّعُوا الإيهانَ بهِ.

وكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآيِخِ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨] لمَّا كَانَ الإيمانُ النَّافِعُ هُوَ الَّذِي يَتَّفِقُ عَلَيْهِ القَلْبُ واللَّسَانُ، وَهُوَ الْمُثْمِرُ لَكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ الْمُنافِقُونَ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ -نَفَى عَنْهُمُ الإيهانَ لانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ وثَمَرَتِهِ، ويُشْبِهُ هَذَا تَرْتِيبَ البارِي كَثِيرًا مِنَ الوَاجِبَاتِ والفُرُوضِ عَلَى الإيمانِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران:١٢٢] ﴿وَعَلَى ا ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُه مُّوْمِنِينَ ﴾ [المائدة:٢٣] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَى عَبدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ [الأنفال: ١٤] وقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِيك يُقِيمُوك ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال:٢-٤] وذلكَ أنَّ الإيهانَ الوَاجِبَ يَقْتَضِي أَداءَ الفَرَائِضِ والوَاجِبَاتِ، ويَقْتَضِي اجْتِنَابَ الْمُحَرَّماتِ، فَهَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ فَهُوَ إِلَى الآنَ لَمْ يَتِمَّ ولَمْ يَتَحَقَّقْ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الأُمُورُ تَحَقَّقَ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿ أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾.

وكَذَلِكَ لَمَّا كَانَ العِلْمُ الشَّرْعِيُّ يَقْتَضِي العَمَلَ بِهِ، والانْقِيَادَ لِكُتُبِ اللهِ ورُسُلِهِ؛ قَالَ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ المُنْحَرِفِينَ: ﴿ وَلَمَّا جَاآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِنْدِ ٱللّهِ مُصَدِقُ لِمَا تَعَالَى عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ المُنْحَرِفِينَ: ﴿ وَلَمَّا جَاآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِنْدِ ٱللّهِ مُصَدِقً لَمَا مَعَهُمُ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ كِتَنَبَ ٱللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١].

ونَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَالَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ: ﴿أَنَفَخِذُنَا هُزُوآ قَالَ أَعُودُ بِأُللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ ﴾ [البقرة: ٦٧] فكمَا أنَّ فَقْدَ العِلْمِ جَهْلٌ، فَفَقْدُ العَمَلِ بِهِ جَهْلٌ قَبِيحٌ.

### اللبختابق

خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ يَنْفِي الشَّيْءَ لاَنْتِفَاءِ ثَمَرَتِهِ وَفَائِدَتِهِ، وهَذَا واقِعٌ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الانفال:٢١] وقالَ اللهُ تَعَالَى فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْقِلُونَ ﴾، ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾، ﴿لَا يَعْقَمُونَ ﴾ وغَيْرَ ذلكَ، وهُمْ عِنْدَهُمْ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ، وعِنْدَهُمْ عَقْلٌ، ولكن لَمَّا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ صَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (١) مَعَ أَنَّ الصَّلاةَ تُوجَدُ، ولَوْ بِحَضْرَةِ الطَّعامِ، لكنَّهُ نَفَاهَا لانْتِفَاءِ فَائِدَتِهَا وَتَمَرَتِهَا لِأَنَّ مَنْ يُدافِعُ الأُخْبَثَيْنِ أَوْ يَحْضُرُهُ طَعَامٌ يَشْتَاقُ إليْهِ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يُصَلِّي وقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بَهَذَا الشَّيْءِ، مُنْشَغِلُ بمُدَافَعَتِهِ، وَتَكُونُ صَلاتُهُ كَأَنَّهَا لَا صَلاةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، رقم (٥٦٠)، من حديث عائشة رَضِاًللَهُ عَنْهَا.

إذًا: مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ نَأْخُذُ مَضْمُونَهَا: إِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُنْفَى لانْتِفَاءِ حَقِيقَتِهِ، وهَذَا هُوَ الأَصْلُ، وقَدْ يُنْفَى لانْتِفَاءِ ثَمَرَتِهِ وفَائِدَتِهِ، وهَذَا كَثِيرٌ وإِنْ كَانَ خِلافَ الأَصْلِ، هُوَ الأَصْلُ، وقَدْ يُنْفَى لانْتِفَاءِ ثَمَرَتِهِ وفَائِدَتِهِ، وهَذَا كَثِيرٌ وإِنْ كَانَ خِلافَ الأَصْلِ، لكَنْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ، بَلْ إِنَّ وُجُودَهُ أَضَرُّ، فإِنَّ مَنْ لَا يَسْمَعُ إطْلاقًا خَيرٌ مِمَّنْ يَسْمَعُ ولَا يَنْتَفِعُ، بلَا شَكِّ.

فَإِذَا قَالَ لَكَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَقُولُ اللهُ لَهَؤُلاءِ الأَذْكِيَاءِ ﴿ بَلَ أَكَثَرُ مُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟

نَقُولُ: لأنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بَهَذَا العَقْلِ، فصَارَ مَوْجُودًا كَأَنَّهُ مَعْدُومٌ.





يُكْتَبُ للعَبْدِ عَمَلُهُ الَّذِي بَاشَرَهُ ويُكَمَّلُ لَهُ مَا شَرَعَ فِيهِ وعَجَزَ عَنْ تَكْمِيلِهِ ويُكْتَبُ لَهُ مَا نَشَأَ عَنْ عَمَلِهِ

### اللغثايق

ثَلاثَةُ أُمُورٍ:

الأوَّلُ: يُكْتَبُ للعَبْدِ عَمَلُهُ الَّذِي بَاشَرَهُ، وهَذَا واضِحٌ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْنَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِنَةِ فَلَا يُجْزَئ إِلَّا مِثْلُهَا ﴾ [الأنعام:١٦٠].

والثَّانِي: يُكَمَّلُ لَهُ مَا شَرَعَ فِيهِ وَلَمْ يُكَمِّلُهُ: ﴿ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِ ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدً وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [النساء:١٠٠].

والثَّالِثُ: يُكْتَبُ لَهُ مَا نَشَأَ عَنْ عَمَلِهِ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ»(١).

ويُكْتَبُ لَهُ مَا تَرَكَهُ لِعُذْرٍ وكَانَ يَعْمَلُهُ، وَهُوَ المَوْضِعُ الرَّابِعُ، مِثْلُ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيبًا صَحِيحًا»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد الوفاة، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، رقم

فهذِهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ كُلُّهَا تُكْتَبُ للإِنْسَانِ. أمَّا مُجُرَّدُ النَّيَّةِ فإنَّمَا تُكْتَبُ للإِنْسَانِ إِذَا تَمَنَّى العَمَلَ الصالِحَ ولَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ النَّيَّةِ.

ومِنْ ذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الضَّلاَ وَالسَّلاَمُ حِينَ قَسَّمَ النَّاسَ إِلَى أَقْسام؛ مِنْهُمْ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَيُنْفِقُهُ فِي طاعَةِ اللهِ، فَقالَ الآخَرُ الَّذِي لَمْ يُؤْتَ المالَ: لَوْ أَنَّ لِي مَنْلَ مَا لِفُلانِ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا عَمِلَ فُلانٌ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "فَهُو بِنِيَّتِهِ، مِثْلَ مَا عَمِلَ فُلانٌ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَهُمَا بِالأَجْرِ سَوَاءٌ " سَوَاءٌ بالنَّيَةِ لَا بالعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ، ولَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَعْمَلُهُ لَكُتِبَ لَهُ مَا تَرَكَهُ مِنْهُ لِعُذْرِ.

فإنْ قُلْتَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ فِي الَدِينَةِ لَأَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا أَوْ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا هُمْ مَعَكُمْ»؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وهُمْ فِي المَدِينَةِ؟! قَالَ: «وَهُمْ فِي المَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ»(٢). فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُشارِكُونَ فِي أَجْرِ العَمَلِ، أَوْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ مُشارِكُونَ فِي أَجْرِ العَمَلِ، أَوْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ مُشارِكُونَ فِي أَجْرِ العَمَلِ.

فَالْجَوَابُ: أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمُ الْخُرُوجُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ولكنْ حَبَسَهُمُ العُذْرُ؛ فَهَوُ لاءِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ كامِلًا. أَوْ يُقالُ: «مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، ولكنْ حَبَسَهُمُ العُذْرُ؛ فَهَوُ لاءِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ كامِلًا. أَوْ يُقالُ: «مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، ولكنْ حَبَسَهُمُ الجُرُ الغَمَلِ، ولا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ» يعْنِي: بِنِيَّتِهِمْ، فيكُونُ لَهُمْ أَجْرُ النَّيَّةِ، لَا أَجْرُ العَمَلِ،

<sup>= (</sup>٢٩٩٦)، من حديث أبي موسى رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد، باب النية، رقم (٤٢٢٨)، من حديث أبي كبشة الأنهاري رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (٤٤٢٣)، من حديث أنس رَعَوَلِللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، رقم (١٩١١)، من حديث جابر رَعِوَلِللَّهُ عَنْهُ.

### فصَارَتِ الأقسامُ خَمْسَةً:

- ١ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ.
- ٢ ومَنْ شَرَعَ فِيهِ وَلَمْ يُكَمِّلْهُ كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ.
- ٣- ومَا نَشَأَ مِنْ عَمَلِهِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى بالِهِ حِينَ الفِعْلِ، كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ.
  - ٤ ومَا كَانَ يَفْعَلُهُ وتَرَكَهُ لِعُذْرِ، يُكْتَبُ لَهُ أَجْرٌ.
- ٥- ومَا تَمَنَّاهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ أَجْرٌ، ولكنْ أَجْرُ النَّيَّةِ فَقَطْ لَا أَجْرُ العَمَل.

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ أَجْرُ النَّيَّةِ فقطْ، أَنَّ الفُقَرَاءَ لَيَّا جَاؤُوا للنَّبِيِّ عَلَيْهُ يَشْكُونَ، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَبَقَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجورِ (۱) والدَّرَجَاتِ العُلَى، ثُمَّ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، ويَتَصَدَّقُونَ ولَا نَتَصَدَّقُ، ويُعْتِقُونَ ولَا نَتَصَدَّقُ، ويُعْتِقُونَ ولَا نَتَصَدَّقُ، ويُعْتِقُونَ ولَا نَتَصَدَّقُ، ويُعْتِقُونَ ولَا نُعْتِقُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنْ يُسَبِّحُوا ويَحْمَدُوا ويُكَبِّرُوا ثَلاثًا وثَلاثِينَ، دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ، وأَنَّهُمْ بِذَلِكَ يُدْرِكُونَ مَنْ سَبَقَهُمْ، فلكَما سَمِعَ الأَغْنِيَاءُ بِذَلِكَ عَمِلُوا مِثْلَهُ، فَعَالَ الفُقَرَاءُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعَ إِخُوانُنَا الأَغْنِيَاءُ بِمَا صَنَعْنَا، وعَمِلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ الفُقَرَاءُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعَ إِخُوانُنَا الأَغْنِيَاءُ بِمَا صَنَعْنَا، وعَمِلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ اللهُمْ: ﴿ وَلَكُ فَقَالُ اللهُمْ: فَقَالُ اللهُمْ: لَكُمْ أَجُرُهُمْ بِنِيَّتِكُمْ. لَهُمْ: فَقَالُ وَلَا يَسْتَطِيعُ فَقَالُ عَلَى مَا ذَكُرْنَاهُ؛ لِأَنَّ مَنْ تَمَنَّى العَمَلَ، ولَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ فِعْلُهُ، ولَا يَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ، فَإِنَّهُ يُؤْتِهِ مِن يَشَكَهُ إِلَّانَ مَنْ تَمَنَى العَمَلَ، ولَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ فِعْلُهُ، ولَا يَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ، فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ بِالنَيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (۸٤٣). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٩٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

أمَّا حَدِيثُ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ»<sup>(۱)</sup> فَيَدُلُّ عَلَى نَقْصِ دِينِهَا، ولكنَّهُ نَقْصٌ لَا تُلامُ عَلَيْهِ، ويَكْفِيهَا أَجْرُ الامْتِثَالِ؛ كالإنْسَانِ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ مالٌ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ دِينُهُ؛ لِعَدَمِ الزَّكَاةِ، ولَا يَخْصُلُ لَهُ الأَجْرُ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ السَّبَبِ.

فَإِنْ قِيلَ: هِيَ كَانَتْ تَفْعُلُ الصَّلاةَ والعِبادَاتِ؟ فالجَوَابُ: نَعَمْ، لَكَنْ لَمَّا وُجِدَ المَانِعُ، طَغَى عَلَى السَّبِ، فَزَالَ أَثَرُهُ بِالكُلِّيَّةِ، فَلَيْسَ لَهَا أَجْرُ النَّيِّةِ وَلَا العَمَلِ، مَا لَهَا إِلَّا أَجْرُ الاَمْتِثَالِ بَتَرْكِ الصَّلاةِ. والفَرْقُ بَيْنَهَا وبَيْنَ المَريضِ الَّذِي كَانَ مِنْ عَادَتِهِ العَمَلُ، أَجْرُ الاَمْتِثَالِ بَتَرْكِ الصَّلاةِ. والفَرْقُ بَيْنَهَا وبَيْنَ المَريضِ الَّذِي كَانَ مِنْ عَادَتِهِ العَمَلُ، أَنَّ هَذِهِ واللهُ أَعْلَمُ للعَمَلِ أَنَّ هَذِهِ واللهُ أَعْلَمُ للعَمَلِ الصَّلاحِ، كَالصَّوْمِ يَوْمَ العِيدِ، فَلَوْ صَامَهُ الإِنْسَانُ لَا يُؤْجَرُ عليْهِ، ولَوْ تَمَنَّى أَنْ يَصُومَهُ الإِنْسَانُ لَا يُؤْجَرُ عليْهِ، ولَوْ تَمَنَّى أَنْ يَصُومَهُ لَا يُؤْجَرُ عليْهِ، ولَوْ نَوَى أَنَّهُ يَصُومُهُ –لَوْلَا المانِعُ – لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ، هَذَا هُوَ الفَرْقُ.

فهذِهِ الأُمُورُ الثَّلاثَةُ وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ:

أمَّا الأعْمَالُ الَّتِي بَاشَرَهَا العَبْدُ: فأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى النَّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَيْهَا، كَقَوْلِهِ: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة:١٠٥] ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ [البقرة:٢٨٦] ﴿لَيْ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ [يونس:٤١] ونَحْوِ ذلكَ.

وأَمَّا الأَعْبَالُ الَّتِي شَرَعَ العَبْدُ فِيهَا ولَيَّا يُكَمِّلْهَا، فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ يُدْرِكُهُ ٱلمُؤْتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَحَوَّالِلَهُ عَنْهُ، وأخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات رقم (٧٩)، من حديث ابن عمر رَحَوَّالِلهُ عَنْهُا.

[النساء:١٠٠] فَهَذَا خَرَجَ للهِجْرَةِ وأَدْرَكَهُ الأَجَلُ قَبْلَ تَكْمِيلِ عَمَلِهِ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ.

فكُلُّ مَنْ شَرَعَ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْهَالِ الْخَيْرِ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ إِثْمَامِهِ بِمَوْتٍ، أَوْ عَجْزٍ بَدَنِيِّ، أَوْ عَجْزٍ مَالِيِّ، أَوْ مَانِعٍ دَاخِلِيٍّ أَوْ خَارِجِيٍّ، وكَانَ مِنْ نِيَّتِهِ لَوْلَا المَانِعُ لَأَكْمَّهُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، فإنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَهُ مِنْ اجْتَهَدَ فِي الحَيْرِ هَدَاهُ اللهُ الطَّرِيقَ المُوصِلَةَ لَنْهُ مَنْ اجْتَهَدَ فِي الحَيْرِ هَدَاهُ اللهُ الطَّرِيقَ المُوصِلَة إليْهِ، سَوَاءً أَكْمَلَ ذَلِكَ العَمَلَ أَوْ حَصَلَ لَهُ عَائِقٌ عَنْهُ.

وأمَّا آثارُ أَعْمِالِ العَبْدِ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ أيْ: بَاشَرُوا عَمَلَهُ ﴿ وَمَاكَرُهُمْ ﴾ [يس:١٦] الَّتِي تَرَتَّبَتْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ...

#### اللبنب

ويَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (١) فالإنْسَانُ يُكْتَبُ لَهُ آثارُ عَمَلِهِ، حَتَّى وإنْ لَمْ يَقْصِدْهَا.

زَرَعَ رَجُلٌ زَرْعًا، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا، فانْتَفَعَ بِهِ مَنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذلكَ، وإنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ بِبَالِهِ حِينَ غَرَسَ الغَرْسَ أَوْ زَرَعَ الزَّرْعَ، لكنْ لِأَنَّهُ نَشَأَ عَنْ عَمَلِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ.

... وقَالَ فِي الْمَجَاهِ لِدِينَ: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَمْصَةٌ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْصُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَعْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْصَفْقَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠] فكُلُّ هَذِهِ الأُمُورِ مِنْ آثارِ عَمَلِهِمْ. ثُمَّ ذَكَرَ أَعْمَالَهُمُ الَّتِي بِاشَرُوهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَنْفِقُونَ نَفْقَةً ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [التوبة: ١٢١].

#### والأعْمَالُ الَّتِي هِيَ مِنْ آثارِ عَمَلِهِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَقَعَ بِغَيْرِ قَصْدٍ مِنَ الإِنْسَانِ؛ كَأَنْ يَعْمَلَ أَعْمَالًا صَالِحَةً خَيْرِيَّةً، فَيَقْتَدِيَ بِهِ غَيْرُهُ فِي هَذَا الْحَيْرِ، فإنَّ ذَلِكَ مِنْ آثارِ عَمَلِهِ، وكَمَنْ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ نِيَّةِ حُصُولِ الأَوْلادِ الصَّالِحِينَ، فيُعْطِيهِ اللهُ أَوْلادًا صَالِحِينَ، فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِمْ وبِدُعائِهِمْ.

والثَّانِي -وهُوَ أَشْرَفُ النَّوْعَيْنِ-: أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ بِقَصْدِهِ، كَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا نافِعًا، فَنَفْسُ تَعْلِيمِهِ ومُباشَرَتِهِ لَهُ مِنْ أَجَلِّ الأَعْمَالِ، ثُمَّ مَا حَصَلَ مِنَ العِلْمِ والخَيْرِ الْمُتَرَتِّبِ فَنَفْسُ تَعْلِيمِهِ ومُباشَرَتِهِ لَهُ مِنْ أَجَلِّ الأَعْمَالِ، ثُمَّ مَا حَصَلَ مِنَ العِلْمِ والخَيْرِ الْمُتَرَتِّبِ عَمَلِهِ، وكَمَنْ يَفْعَلُ الْخَيْرَ لِيَقْتَدِيَ بِهِ النَّاسُ، أَوْ يَتَزَوَّجُ لأَجْلِ حُصُولِ الذُّرِّيَةِ الصَّالِحِينَ، فيحْصُلُ مُرَادُهُ، فإنَّ هَذَا مِنْ آثارِ عَمَلِهِ.

وكَذَلِكَ مَنْ يَزْرَعُ زَرْعًا، أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يُباشِرُ صِنَاعَةً مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ، وقَدْ قَصَدَ بِذَلِكَ حُصُولَ النَّفْعِ، فَهَا تَرَثَّبَ مِنْ نَفْعٍ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيُوِيٍّ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ، فَإِنَّهُ مِنْ آثارِ عَمَلِهِ، وإنْ كَانَ يَأْخُذُ عَلَى عَمَلِهِ الأَخِيرِ أَجْرًا وعِوَضًا؛ فإنَّ اللهَ يُدْخِلُ بالسَّهْمِ الوَاحِدِ الجَنَّةَ ثَلاثَةً: صَانِعَهُ، ورَامِيَهُ، والمُمِدَّ لهُ.



# يُرْشِدُ القُرْآنُ المُسْلِمِينَ إِلَى قِيامِ جَمِيعِ مَصَالِحِهِمْ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ حُصُولُها مِنَ الجَمِيعِ فَلْيَشْتَغِلْ بكُلِّ مَصْلَحَةٍ مِنْ مَصَالِحِهِمْ مَنْ يَقُومُ مِهَا وَيُوَفِّرْ وَقْتَهُ عَلَيْهَا؛ لِتَقُومَ مَصَالِحُهُمْ، وَتَكُونَ وِجْهَتُهُمْ جَمِيعًا وَاحِدَةً وَتَكُونَ وِجْهَتُهُمْ جَمِيعًا وَاحِدَةً

وهذه مِنَ القَوَاعِدِ الجَلِيلَةِ، ومِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ فإنَّ كَثِيرًا مِنَ المَصالِحِ العامَّةِ الكُلِّيَّةِ لَا يُمْكِنُ اشْتِغَالُ النَّاسِ كُلِّهِمْ بِهَا، ولَا يُمْكِنُ تَفْوِيتُهَا، فالطَّرِيقُ إلَى حُصُولِهَا: مَا أَرْشَدَ اللهُ عِبادَهُ إليْهِ، قَالَ تَعَالَى فِي الجِهَادِ -الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْظَمِ حُصُولِهَا: مَا أَرْشَدَ اللهُ عِبادَهُ إليْهِ، قَالَ تَعَالَى فِي الجِهَادِ -الَّذِي هُو مِنْ أَعْظَمِ مُصَالِحِ الدِّينِ والعِلْمِ: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ صَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ مَصالِحِ الدِّينِ والعِلْمِ الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٧] فِرْقَة مِنْهُمْ الْذَي يَقُومَ بالجِهَادِ طَائِفَةٌ كَافِيَةٌ، وبالعِلْمِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، وأنَّ القائِمَةَ بالجِهَادِ تَسْتَدْرِكُ مَا فَاتَهَا مِنَ العِلْمِ إِذَا رَجَعَتْ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ ﴾ [المائدة: ٢] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّقُولُ اللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْنَهُمْ ﴾ تعَالَى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْنَهُمْ ﴾ تعَالَى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْنَهُمْ ﴾ [الشعابن: ٢١] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْنَهُمْ ﴾ [الشعابن: ٢٥] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْنَهُمْ ﴾ [الشعابن: ٢١] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُولِ الْجَلِيلِ، والقَاعِدَةِ السُورى: ٣٨] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ الدَّالَاتِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ الجَلِيلِ، والقَاعِدَةِ النَّافِعَةِ.

وبقِيَامِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ بِمَصْلَحَةٍ مِنَ المَصالِحِ تَقُومُ المَصَالِحُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ فَوْدٍ مَأْمُورٌ أَنْ يُراعِيَ المَصالِحَ الكُلِّيَّةَ، ويَكُونَ سائِرًا فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ إليْهَا، فلَوْ وُفِّقَ المُسْلِمُونَ لِسُلُوكِ هَذَا الطَّرِيقِ لاسْتَقَامَتْ أَحْوَالْهُمْ، وصَلَحَتْ أُمُورُهُمْ، وانْجَابَتْ عَنْهُمْ شُرُورٌ كَثِيرَةٌ. فاللهُ المُسْتَعَانُ.

#### اللبخ ليق

وهكذا الأُمَّةُ الوَاحِدَةُ كُلُّ طائِفَةٍ مِنْهَا تَقُومُ بِمَصْلَحَةٍ؛ لِأَنَّ قِيامَ الجَمِيعِ بِوَظِيفَةٍ ومَصْلَحَةٍ واحِدَةٍ مُتَعَذَّرُ؛ إذْ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ النَّاسَ اتَّجَهُوا جَمِيعًا لَمِصْلَحَةٍ واحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ، لَتَعَطَّلَتِ المَصالِحُ الأُخْرَى. وتَرْكُهُمْ للمَصالِحَ كُلِيَّةً، أيضًا فَسَادُ؛ واحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ، لَيُعْتَبُرُ المُؤْمِنُونَ -وإنْ كَانُوا أَفْرَادًا مُتَعَدِّدِينَ- كَأَنَّهُمْ جَسَدٌ واحِدُ؛ فالرِّجُلُ للمَشْي، واليَدُ للبَطْشِ.

لَوْ أَنَّ أَحَدًا قَالَ: سَأَجْعَلُ اليَدَيْنِ للمَشْيِ، والرِّجْلَيْنِ للبَطْشِ والأَكْلِ والشُّرْبِ! طَبْعًا لَا يُمْكِنُ، كذلك الأصابعُ، كُلُّ أُصْبُعِ لَهُ وَظِيفَةٌ خاصَّةٌ يَقُومُ بِهَا، لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَخَلَّى عَنِ الوَظائِفِ، هكَذَا تَجْتَمِعَ الأصابعُ كُلُّهَا عَلَى وَظِيفَةٍ واحِدَةٍ، ولَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَخَلَّى عَنِ الوَظائِفِ، هكَذَا هُوَ الجَسَدُ الإسْلَاميُّ، وهكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُونَ، كُلُّ واحِدٍ يَسْعَى فِي مَصْلَحَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَلِيقُ بِهِ.

فَمَثَلًا: الرَّجُلُ الضَّعِيفُ الجِسْمِ، القَوِيُّ الفَهْمِ والذَّاكِرَةِ والحِفْظِ، يَكُونُ طَلَبُ العِلْمِ لَهُ أَفْضَلَ، والرَّجُلُ القَوِيُّ الجِسْمِ، لكنَّهُ بَطِيءُ الفَهْمِ والحِفْظِ، تُكرَّرُ عَلَيْهِ العِلْمِ لَهُ أَفْضَلَ، والرَّجُلُ القَوِيُّ الجِسْمِ، لكنَّهُ بَطِيءُ الفَهْمِ والحِفْظِ، تُكرَّرُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً مَا يَخْفَظُهَا إلَّا فِي خَسْمِينَ مَرَّةً، إلَّا أَنَّهُ شُجاعٌ مِقْدَامٌ مُتَمَرِّسٌ فِي المِسْالَةُ الْجِهَادِ، فَهَذَا أَفْضَلُ لَهُ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

والرَّجُلُ الآخَرُ عِنْدَهُ حِنْكَةٌ فِي الصِّناعَةِ، أَوْ فِي الطِّبِّ، أَوْ فِي الزِّرَاعَةِ، نَقُولُ لهُ: اتَّجِهْ لِهَذَا؛ حَتَّى تَقُومَ الأُمَّةُ الإسْلَامِيَّةُ بِمُقَوِّمَاتِهَا، فَكُلُّ يَقُومُ بِهَا يُدْرِكُ ويُتْقِنُ ويَخْتَصُّ بِهِ. بهِ.

هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحَمُهُ اللَّهُ صَحِيحٌ، وقاعِدَةٌ نافِعَةٌ، وقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ مِنَ الْقُوْالَةِ الْقُوْالِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴾ وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِيلًا شَرْعًا، أَوْ مُسْتَحِيلًا قَدَرًا وكُوْنَا، وأقَلُّ الأَمْرَيْنِ أَنَّهُ مُسْتَحِيلًا شَرْعًا؛ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَذْهَبُوا جَمِيعًا للجِهَادِ، بَلْ بَعْضُهُمْ يَبْقَى للعِلْم، وبَعْضُهُمْ يَذْهَبُ للجِهَادِ ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ وزَّعَ الجِهَاد.

فَلَا نَقُولُ: تَخْرُجُ القَبِيلَةُ الفُلانِيَّةُ للجِهَادِ، وبَقِيَّةُ القَبائِلِ يَبْقَوْنَ، بَلْ نَقُولُ: مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وفِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، نَأْخُذُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ كذَا، مِنْ كذَا، طائِفَةً؛ لِيَبْقَى طائِفَةٌ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ.

وإِذَا تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وحَفِظُوا دِينَ اللهِ، جَاءَتِ الفِرْقَةُ الْمُجاهِدَةُ، فَيُنْذِرُونَ: ﴿ وَلِيُنذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة:١٢٢] وعَلَى هذَا: فالوَاوُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِيَسَنَفَقَهُوا ﴾ فِي الدِّينِ، تَعُودُ عَلَى القَاعِدِينَ.

واللهُ عَنَّقِجَلَّ قَدْ جَعَلَ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَدِيلًا للضَّرْبِ فِي الأَرْضِ للتِّجَارَةِ، فَقَالَ: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْنَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْنَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرَبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْنَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَأَقْرَءُوا مَا يَسَرَمِنه ﴾ [المزمل: ٢٠] إلى آخِرِهِ.

كذلكَ أيضًا الآيَـةُ النَّانِيَةُ الَّتِي ذَكَـرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَـالَ: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ ﴾ فقال: ﴿ مِنكُمُ ﴾ لَا كُلُّكُمْ، وإنْ كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: (مِنْ) بَيانِيَّةٌ، أَيْ: وَلْتَكُونُوا عَلَى هَذَا الوَصْفِ، أُمَّةً تَدْعُو إِلَى الخَيْرِ، وتَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ، وتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ. لكنِ المَعْنَى الأوَّلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مُعْظَمُ النَّاسِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ أُمَّةً مُتَفَرِّغَةً لهذَا الشَّيْءِ؛ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ، ويَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفِ، ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرِ.

ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الخَيْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَسْبِقَهَا عِلْمٌ، وإلَّا كَانَتْ ضَرَرًا؛ إذْ إنَّ الإنْسَانَ إِذَا دَعَا بدُونِ عِلْمٍ، صَارَ ضَرَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهِ غَالِبًا. لَا بُدَّ مِنَ العِلْمِ؛ حَتَّى يَكُونَ الإنْسَانُ دَاعِيًا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ.





#### فِي كَيْفِيَّةِ الاَسْتِدُلالِ بِخَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ ومَا فِيهِمَا عَلَى التَّوْحِيدِ والمَطَالِبِ العَالِيَةِ

قَدْ دَعَا اللهُ عِبادَهُ إِلَى التَّفَكُّرِ فِي هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ، وأَثْنَى عَلَى الْمُتَفَكِّرِينَ فِيهَا، وأخْبَرَ أَنَّ فِيهَا آياتٍ وَعِبَرًا؛ فَيَنْبُغِي لَنَا أَنْ نَسْلُكَ الطَّرِيقَ المُنْتِجَ للمَطْلُوبِ بأَيْسَرِ مَا يَكُونُ، وأَوْضَحِ مَا يَكُونُ، وحاصِلُ ذَلِكَ عَلَى وجْهِ الإجْمالِ المَطْلُوبِ بأَيْسَرِ مَا يَكُونُ، وأَوْضَحِ مَا يَكُونُ، وحاصِلُ ذَلِكَ عَلَى وجْهِ الإجْمالِ أَنَّنَا إِذَا تَفَكَّرْنَا فِي هَذَا الكَوْنِ العَظِيمِ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ بغَيْرِ مُوجِدٍ، ولا أَوْجَدَ نَفْسَهُ، هَذَا أَمْرٌ بَدِيهِيٌّ، فتيقِنَّا أَنَّ الَّذِي أُوجَدَهُ الأَوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، كامِلُ القُدْرَةِ، عَظِيمُ السُّلْطَانِ، واسِعُ العِلْمِ، وأَنَّ إيجادَ الآدَمِيِّينَ فِي النَّشْأَةِ الثَّانِيَةِ للجَزَاءِ القَدْرَةِ، عَظِيمُ السُّلْطَانِ، واسِعُ العِلْمِ، وأَنَّ إيجادَ الآدَمِيِّينَ فِي النَّشْأَةِ الثَّانِيَةِ للجَزَاءِ أَسْهَلُ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ أَسْهَلُ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ: ﴿ لَخَلْقُ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر:٧٥] وعَرَفْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ الحَيُّ القَيُّومُ،...

#### اللبنايق

كَيْفَ عَرَفْنَا أَنَّهُ الحَيُّ القَيُّومُ؟ لِأَنَّهُ لَوْلَا حَياتُهُ لَمْ نُوجَدْ. والقَيُّومُ عَلَى وَزْنِ الفَيْعُولِ، وَهُوَ مِنْ صِيَغ المُبالَغَةِ، وَهُوَ القَائِمُ بِنَفْسِهِ، القائِمُ عَلَى غَيْرِهِ.

ووَجْهُ ذلكَ: أَنَّ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ دَائِبًا تَخْتَاجُ إِلَى مَنْ يَقُومُ عَلَيْهَا، ولازِمُ هَذِهِ الحاجَةِ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى قَيُّومًا عَلَيْهَا دَائِبًا ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة:٥٥٠].



... وإذَا نَظَرْنَا مَا فِيهَا مِنَ الإِحْكَامِ، والإِثْقَانِ، والحُسْنِ، والإِبْدَاعِ، عَرَفْنَا بِذَلِكَ كَهَالَ حِكْمَةِ اللهِ، وحُسْنَ خَلْقِهِ، وسَعَةَ عِلْمِهِ. وإذَا رَأَيْنَا مَا فِيهَا مِنَ المَنَافِع والمَصالِحِ الضَّرُورِيَّةِ والكَهَالِيَّةِ، الَّتِي لَا تُعَدُّ ولَا تُحْصَى -عَرَفْنَا بِذَلِكَ أَنَّ اللهَ واسِعُ الرَّحْمَةِ، عَظِيمُ الفَضْل، والبِرِّ، والإحْسَانِ، والجُودِ، والامْتِنَانِ.

وإِذَا رَأَيْنَا مَا فِيهَا مِنَ التَّخْصِيصَاتِ، فإِنَّ ذَلِكَ دَالٌ عَلَى إِرَادَةِ اللهِ، ونُفُوذِ مَشِيتَتِهِ، ونَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ مَنْ هَذِهِ أَوْصَافُهُ، وهَذَا شَأْنُهُ، هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ اللهِبَادَةَ إِلَّا هُوَ، وأَنَّهُ المَحْبُوبُ المَحْمُودُ، ذُو الجَلالِ والإِكْرَامِ، والأَوْصَافِ العِظَامِ، العِبَادَةَ إلَّا هُو، وأَنَّهُ المَحْبُوبُ المَحْمُودُ، ذُو الجَلالِ والإِكْرَامِ، والأَوْصَافِ العِظَامِ، اللّهِبَادَةَ إلَّا لِهُ لَا إليهِ، ولَا يُصْرَفُ خالِصُ الدُّعَاءِ إلَّا لهُ لَا لِغَيْرِهِ مِنَ اللّهِ فِي جَمِيع شُؤُونِهَا.

ثُمَّ إِذَا نَظُوْنَا إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا كُلَّهَا خُلِقَتْ لِصَالِحِنَا، وأَنَّهَا مُسَخَّرَةٌ لنَا، وأَنَّ مَعَنَ اللهُ الآدَمِيَّ مِنِ اسْتِخْرَاجِ أَصْنَافِ المَنَافِعِ عَنَاصِرَهَا، ومَوَادَّهَا، وأَرْوَاحَهَا، قَدْ مَكَّنَ اللهُ الآدَمِيَّ مِنِ اسْتِخْرَاجِ أَصْنَافِ المَنَافِعِ الَّتِي مِنْهُ الْأَخْفِرَةِ مِنْ جُمُلَةِ المَنَافِعِ الَّتِي مِنْهُ اللهُ لِبَنِي آدَمَ فِيهَا، فَسَلَكُنَا بِذَلِكَ كُلَّ طَرِيقٍ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي اسْتِخْرَاجِ مَا يُصْلِحُ خَلَقَهَا اللهُ لِبَنِي آدَمَ فِيهَا، فَسَلَكُنَا بِذَلِكَ كُلَّ طَرِيقٍ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي اسْتِخْرَاجِ مَا يُصْلِحُ أَخُوالَنَا مِنْهَا بِحَسَبِ القُدْرَةِ، ولَمْ نُخْلِدْ إِلَى الكَسَلِ والبَطَالَةِ، أَوْ نُضِيفُ عِلْمَ هَذِهِ اللهُ عَلَى مِنْهَا بِحَسَبِ القُدْرَةِ، ولَمْ نُخْلِدْ إِلَى الكَسَلِ والبَطَالَةِ، أَوْ نُضِيفُ عِلْمَ هَذِهِ اللهُ مُولِكَ أَنَا مِنْهَا بِحَسَبِ القُدْرَةِ، ولَمْ نُخْلِدْ إِلَى الكَسَلِ والبَطَالَةِ، أَوْ نُضِيفُ عِلْمَ هَذِهِ اللهُ مُورِ واسْتِخْرَاجَهَا إِلَى عُلُومٍ باطِلَةٍ بحُجَّةِ أَنَّ الكُفَّارَ سَبَقُوا إِلَيْهَا وفَاقُوا فِيهَا، فَإِنَّا كُونَ لَنَا، وأَنَّهُ يُعَلِّمُ الإِنْسَانَ مَا لَمْ كُلَّهَا حُكَمَ اللهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ وَالْحَلَةُ فِي تَسْخِيرِ اللهِ الكَوْنَ لَنَا، وأَنَّهُ يُعَلِّمُ الإِنسَانَ مَا لَمْ مُنْهُا.

#### اللبخسابق

أَمَّا دَلالَةُ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ عَلَى التَّوْحِيدِ، فمِنْ جِهَتَيْنِ:

الأُولَى: أَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِازْدِوَاجِ شَيْئَيْنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِن صَلَّ اللهُ لَكَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِن صَلْ اللهُ لَكُونَ ﴾ [الذاريات:٤٩] وأنَّ افْتِقَارَ كُلِّ واحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ لِتَقُومَ العَناصِرُ دَلِيلٌ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ مَنْ جَعَلَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ مُفْتَقِرٌ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ نِظامُهَا واحِدٌ، لَا تَضْطَرِبُ ولَا تَتَنَاقَضُ، ولَوْ كَانَ لَهَا خالِقَانِ لكانَ هَذَا يَخْلُقُ، أَوْ يَتَصَرَّفُ بمَخْلُوقاتِهِ بشَيْءٍ يُضَادُّ تَصَرُّفَ الآخرِ، وَلَهَا خالِقَانِ لكانَ هَذَا يَخْلُقُ، أَوْ يَتَصَرَّفُ بمَخْلُوقاتِهِ بشَيْءٍ يُضَادُّ تَصَرُّفَ الآخرِ، وَهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ثُمَّ إِنَّ الْمُؤَلِّفَ اسْتَطْرَدَ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُخْلِدَ إِلَى الكَسَلِ والحُمُّولِ، وعَدَمِ التَّأَمُّلِ، وعَدَمِ اسْتِخْرَاجِ مَنافِعِ الأَرْضِ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿ هُوَ ٱلّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن زِنْقِهِۦ ﴾ [الملك: ١٥].

ولكنْ -مَعَ الأسَفِ- إِنَّ المُسْلِمِينَ أَخْلَدُوا إِلَى الكَسَلِ، ونَامُوا، وأَضَاعُوا أَوْقَاتَهُمْ فِي حَرْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وقِتَالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، حَتَّى سَبَقَتْهُمُ الأُمَمُ الكافِرَةُ، مَعَ أَنَّهَا تَعْمَلُ هَذَا الشَّيْءَ للدُّنْيَا فقطْ! ولوْ وُفِّقَ المُسْلِمُونَ للعَمَلِ بهذِهِ الأَشْيَاءِ لكَانُوا يَعْمَلُونَهَا للدُّنْيَا والآخِرَةِ.

فهذِهِ القَاعِدَةُ مُهِمَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَهِيَ النَّظَرُ فِي هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ العَظِيمةِ، مِنْ حَيْثُ الدَّلاَلَةُ عَلَى خَالِقِهَا، وَوَحْدَانِيَّتِهِ، ومَا تَتَضَمَّنُهُ مِنْ أَنْوَاعِ صِفاتِهِ؛ كالرَّحْمَةِ، والعَدْمَةِ، والقُدْرَةِ، ومَا إِلَى ذلكَ.

والثَّانِي: مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَعْمِلَ عُقُولَنَا وأَفْكَارَنَا فِي اسْتِخْرَاجِ مَنافِعِنَا مِنْ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ.



# إِذَا أَرَادَ اللهُ إِظْهَارَ شَرَفِ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ بِالصِّفَاتِ الكَامِلَةِ أَرَاهُمْ نَقْصَهَا فِي غَيْرِهِمْ مِنَ المُسْتَعِدِّينَ لِلكَمَالِ

وذلكَ فِي أُمُورِ كَثِيرَةٍ وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ، مِنْهَا: ليَّا أَرادَ إِظْهارَ شَرَفِ آدَمَ عَلَى اللَائِكَةِ بِالعِلْمِ، وعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ. ثُمَّ امْتَحَنَ المَلائِكَة، فعَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، فحينئذٍ نَبَّأَهُمْ آدَمُ عَنْهَا، فخَضَعُوا لِعِلْمِهِ، وعَرَفُوا فَضْلَهُ وشَرَفَهُ.

وليَّا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى إظْهَارَ شَرَفِ يُوسُفَ فِي سَعَةِ العِلْمِ والتَّعْبِيرِ، رَأَى المَلِكُ تِلْكَ الرُّؤْيَا، وعَرَضَهَا عَلَى كُلِّ مَنْ لَدَيْهِ عِلْمٌ ومَعْرِفَةٌ، فَعَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَبَرَهَا يُوسُفُ ذَلِكَ التَّعْبِيرَ العَجِيبَ، الَّذِي ظَهَرَ بِهِ مِنْ فَضْلِهِ وشَرَفِهِ وتَعْظِيمِ الحَلْقِ لَهُ شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ.

#### اللبسايق

رَأَى الْمَلِكُ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِهَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ، وسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، ولَمْ يَذْكُرْ فِي السُّنْبُلاتِ الأَكْلَ؛ لِأَنَّ السُّنْبُلَ لَا يَأْكُلُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بخِلافِ البَقَرِ. فالَّذِينَ يَعْبُرُونَ الرُّؤْيَا قَالُوا: لَا نَعْرِفُ، وقَالُوا: هَذِهِ أَضْعَاثُ أَحْلامٍ. بخِلافِ البَقَرِ. فالَّذِينَ يَعْبُرُونَ الرُّؤْيَا قَالُوا: لَا نَعْرِفُ، وقَالُوا: هَذِهِ أَضْعَاثُ أَحْلامٍ. وأمَّا يُوسُفُ عَيَهِ السَّلَامُ، فَعَبَّرَهَا تَعْبِيرًا عَجِيبًا، فقالَ لَهُمْ: ﴿تَزَرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ وأمَّا يُوسُفُ عَيْهِ السَّيَامُ ، فَعَبَّرَهَا تَعْبِيرًا عَجِيبًا، فقالَ لَهُمْ: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ كُلُّهَا رِيفٌ وخِصْبٌ وزَرْعٌ كَامِلٌ ﴿فَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } لِأَنَّ الحَبَّ إِذَا بَقِيَ فِي سُنْبُلِهِ لَا يُسَوِّسُ. [يوسف:٤٧] وإنَّهَا أَرْشَدَهُمْ إِلَى إِنْقَائِهِ فِي سُنْبُلِهِ ؛ لِأَنَّ الحَبَّ إِذَا بَقِي فِي سُنْبُلِهِ لا يُسَوِّسُ.

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبِّعٌ شِدَادٌ يَأْكُنَ مَا قَدَّمْتُم لَمُثَنَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴾ [يوسف: ٤٨] يعْنِي: تَحْفَظُونَهُ، وتُحْرِزُونَهُ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ عِنْدَهُمْ شَجِيحٌ، يَتَوَاصَوْنَ بعْنِي فَظْهِ وَتَحْصِينِهِ. ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٩] فهذِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عامًا.

وإنَّمَا قَالَ: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ لِأَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ مِنَ الحَصْرِ، سَبْعٌ، وسَبْعٌ، والعَدَدُ المَحْصُورُ لَهُ مُنتَهَى، فصَارَ الأمْرُ كَمَا ذَكَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

ولمَّا عَارَضَ فِرْعَوْنُ الآياتِ الَّتِي أُرْسِلَ بِهَا مُوسَى، وزَعَمَ أَنَّهُ سَيَأْتِي بَسِحْرٍ يَغْلِبُهُ، فَجَمَعَ كُلَّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ مِنْ جَمِيعِ أَنْحاءِ المَمْلَكَةِ، واجْتَمَعَ النَّاسُ فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ، وأَلْقَى السَّحَرَةُ عِصِيَّهُمْ وَحِبالَهُمْ، فِي ذَلِكَ المَجْمَعِ العَظِيمِ، وأَظْهَرُوا للنَّاسِ عِيدِهِمْ، وأَلْقَى السَّحْرِ فَ ﴿سَحَـرُواْ أَعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ مِنْ عَجائِبِ السِّحْرِ فَ ﴿سَحَـرُواْ أَعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ والأعراف:١١٦] فحينئذِ ألْقَى مُوسَى عَصَاهُ، فَإِذَا هِي تَلْقَفُ وتَبْتَلِعُ بِمَرْأَى النَّاسِ جَمِيعَ حِبالِهِمْ وعِصِيِّهِمْ، فَظَهَرَتْ هَذِهِ الآيَةُ الكُبْرَى، وصارَ أَهْلُ الصَّنْعَةِ أَوَّلَ مَنْ خَضَعَ لَهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

 فَقَدْ نَصَكَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِيهِ لَا تَحْذَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَكَذُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ﴿ الآيَةَ [التوبة:٤٠].

وقَرِيبٌ مِنْ هَذَا نَصْرُهُ إِيَّاهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ؛ حَيْثُ أَعْجَبَتِ النَّاسَ كَثْرَتُهُمْ، فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ شَيْئًا، وضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِهَا رَحُبَتْ، ثُمَّ وَلَوْا مُدْبِرِينَ، وثَبَتَ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ ونَصَرَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْحَرِجَةِ، فكانَ لهذَا النَّصْرِ مِنَ المَوْقِعِ الْكَبِيرِ مَا لَا يُعَبَّرُ عنْهُ.
الكَبِيرِ مَا لَا يُعَبَّرُ عنْهُ.

وكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ اللهُ مِنَ الشَّدَائِدِ الَّتِي جَرَتْ عَلَى أُنْبِيَائِهِ وأَصْفِيَائِهِ، وأَنَّهُ إِذَا اشْتَدَّ البَأْسُ، وكادَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى النُّفُوسِ اليَأْسُ –أَنْزَلَ اللهُ فَرَجَهُ ونَصْرَهُ؛ لِيَصِيرَ لذلكَ مَوْقِعٌ فِي القُلُوبِ، ولِيَعْرِفَ العِبَادُ أَلْطَافَ عَلَّامِ الغُيُوبِ.

ويُقارِبُ هَذَا المَعْنَى: إِنْزَالُهُ الغَيْثَ عَلَى العِبَادِ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ مُبْلِسِينَ، فيَحْصُلُ مِنْ آثارِ رَحْمَةِ اللهِ، والاسْتِبْشَارِ بِفَضْلِهِ مَا يَمْلأُ القُلُوبَ حَمْدًا وشُكْرًا وثَنَاءً عَلَى البارِي تَعَالَى.

وكَذَلِكَ يُذَكِّرُهُمْ نِعَمَهُ بِلَفْتِ أَنْظارِهِمْ إِلَى تَأَمَّلِ ضِدِّهَا؛ كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ أَرَءَ يَتُمَ إِنْ أَخَذَ ٱللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ [الانعام: ٢٦]. ﴿قُلْ أَنَ يَشُمْ إِن جَعَلَ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ الآياتِ [القصص: ٧١].

وتَلْمَحُ عَلَى هَذَا المَعْنَى قِصَّةَ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ حِينَ اشْتَدَّتْ بِهِمُ الأَزْمَةُ، وَدَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وقَالُوا: قَدْ ﴿مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُ ﴾ الآية [يوسف:٨٨] ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ قَالَ: ﴿أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [يوسف:٩٩] فِي تِلْكَ النَّعْمَةِ الوَاسِعَةِ، والعَيْشِ الرَّغِيدِ، والعِزِّ المَتِينِ، والجاهِ العَرِيضِ. فتَبَارَكَ مَنْ لَا يُدْرِكُ العِبَادَ مِنْ أَلْطَافِهِ ودَقِيقِ بِرِّهِ أَقَلُّ القَلِيلِ!

ويُنَاسِبُ هَذَا مِنْ أَلْطَافِ البارِي: أَنَّ اللهَ يُذَكِّرُ عِبادَهُ فِي أَثْناءِ المَصائِبِ مَا يُقابِلُهَا مِنَ النَّعَمِ؛ لِئَلَّا تَسْتَرْسِلَ النَّفُوسُ للجَزَعِ، فإنَّهَا إِذَا قَابَلَتْ بَيْنَ المَصائِبِ والنَّعَمِ خَفَّتْ عَلَيْهَا المَصائِبُ، وهانَ عَلَيْهَا حَمْلُهَا، كَمَا ذَكَّرَ اللهُ المُؤْمِنِينَ حِينَ أُصِيبُوا بأُحُدِ مَقَّتُ عَلَيْهَا المَصائِبُ، وهانَ عَلَيْهَا حَمْلُهَا، كَمَا ذَكَّرَ اللهُ المُؤْمِنِينَ حِينَ أُصِيبُوا بأُحُدِ مَا أَصَابُوا مِنَ المُشْرِكِينَ بَبَدْرٍ، فقالَ: ﴿أَولَمَا آصَكَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا ﴾ مَا أَصابُوا مِنَ المُشْرِكِينَ بَبَدْرٍ، فقالَ: ﴿أَولَمَا آصَكَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَعُم مِثْلَيْهَا ﴾ [آل عمران:١٦٥] ويُبقَرُ عَبْدَهُ بالمَخْرَجِ مِنْهَا حِينَ أَذِلَةً فَاتَعُوا اللّهَ لَعَلَكُم تَشَكُونَ ﴾ [آل عمران:١٢١] ويُبشِرُ عَبْدَهُ بالمَخْرَجِ مِنْهَا حِينَ تُباشِرُهُ المَصائِبُ؛ لِيَكُونَ هَذَا الرَّجَاءُ مُخَفِّفًا لِهَا نَزَلَ مِنَ البَلَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاقَوْمَيْنَا لَهُ اللّهُ لِنَا نَزَلَ مِنَ البَلَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاقَوْمَيْنَا لَهُ لِيَا نَزَلَ مِنَ البَلَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاقَوْمَيْنَا إِلَيْهُ لِيَعْتَعُمُ اللّهُ مُولِي هَنَا الرَّجَاءُ مُخَفِّقًا لِهَا نَزَلَ مِنَ البَلَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاقَوْمَيْنَا لَا لَا لَعْمَالَ لَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ البَلَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاقُومَيْنَا لَا السَّائِبُ وَاللّهُ مَا لَا مَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

وكَذَلِكَ رُؤْيَا يُوسُفَ إِذَا ذَكَرَهَا يَعْقُوبُ رَجَا الفَرَجَ، وَهَبَّ عَلَى قَلْبِهِ نَسِيمُ الرَّجَاءِ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿ يَنَبَنِى آذُهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن رَوْجِ الرَّبِيةِ ﴾ [يوسف:٨٧].

وكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لأُمِّ مُوسَى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أَمِّر مُوسَىۤ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَالِقِهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَيْهِ فَكَالِقِهِ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٧].

وأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ وَعْدَ اللهِ لِرُسُلِهِ بِالنَّصْرِ، وَتَمَامِ الأَمْرِ؛ هَوَّنَ عَلَيْهِمُ المَشَقَّاتِ، وسَهَّلَ عَلَيْهِمُ الكَرِيهاتِ، فَتَلَقَّوْهَا بِقُلُوبٍ مُطْمَئِنَّةٍ، وصُدُورٍ مُنْشَرِحَةٍ، وأَلْطَافُ البارِي فَوْقَ مَا يَخْطِرُ بِالبالِ، أَوْ يَدُورُ فِي الخَيالِ.



﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء:٩]

فَأَمَّا الْعَقَائِدُ: فَإِنَّ عَقَائِدَ الْقُرْآنِ هِيَ الْعَقَائِدُ النَّافِعَةُ الَّتِي فِيهَا صَلاحُ القُلُوبِ وغِذَاؤُهَا وكَمَالُهَا؛ فإنَّهَا تَمْلاُ القُلُوبَ مَحَبَّةَ للهِ، وتَعْظِيمًا لهُ، وأُلُوهِيَّةً وإِنَابَةً. وهَذَا المَعْنَى هُوَ الَّذِي أَوْجَدَ اللهُ الخَلْقَ لِأَجْلِهِ.

وأمَّا أَخْلَاقُهُ الَّتِي يَدْعُو إلَيْهَا: فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى التَّحَلِّي بِكُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ؛ مِنَ الصَّبْرِ، والحِلْمِ، والعَفْوِ، وحُسْنِ الحُلُقِ، والأَدَبِ، وجَمِيعِ مَكارِمِ الأُخْلَاقِ، ويَحُثُّ عَلَيْهَا بِكُلِّ وَسِيلَةٍ. بِكُلِّ طَرِيقٍ، ويُرْشِدُ إِلَيْهَا بِكُلِّ وَسِيلَةٍ.

وأمَّا الأعْمَالُ الدِّينِيَّةُ الَّتِي يَهْدِي إليْهَا: فَهِيَ أَحْسَنُ الأَعْمَالِ الَّتِي فِيهَا القِيامُ بحُقُوقِ اللهِ، وحُقُوقِ العِبَادِ عَلَى أَكْمَلِ الحالاتِ، وأَجَلِّهَا، وأَسْهَلِهَا، وأَوْصَلِهَا إِلَى المَقاصِدِ. وأمَّا السِّياساتُ الدِّينِيَّةُ والدُّنْيُويَّةُ: فَهُوَ يُرْشِدُ إِلَى سُلُوكِ الطُّرُقِ النَّافِعَةِ فِي تَخْصِيلِ المَصالِحِ الكُلِّيَّةِ، وفِي دَفْعِ المَفاسِدِ، ويَأْمُرُ بالتَّشَاوُرِ عَلَى مَا لَمْ تَتَّضِحْ مَصْلَحَتُهُ، والعَمَلِ بِهَا تَقْتَضِيهِ المَصْلَحَةِ فِي كُلِّ وقْتٍ بِهَا يُناسِبُ ذَلِكَ الوَقْتَ والحالَ، حَتَّى فِي والعَمَلِ بِهَا تَقْتَضِيهِ المَصْلَحَةِ فِي كُلِّ وقْتٍ بِهَا يُناسِبُ ذَلِكَ الوَقْتَ والحالَ، حَتَّى فِي سِياسَةِ العَبْدِ مَعَ أَوْلادِهِ، وأَهْلِهِ، وَخَادِمِهِ، وأصْحَابِهِ، ومُعامِلِيهِ؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنَّهُ سِياسَةِ العَبْدِ مَعَ أَوْلادِهِ، وأَهْلِهِ، وَخَادِمِهِ، وأصْحَابِهِ، ومُعامِلِيهِ؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنَّهُ وَجِدَ ويُوجَدُ حَالَةُ يَتَّفِقُ العُقَلاءُ أَنَّهَا أَقْوَمُ مِنْ غَيْرِهَا وأصْلَحُ إلّا والقُرْآنُ يُرْشِدُ وَجِدَ ويُوجَدُ حَالَةٌ يَتَّفِقُ العُقَلاءُ أَنَّهَا أَقْوَمُ مِنْ غَيْرِهَا وأصْلَحُ إلّا والقُرْآنُ يُرْشِدُ إِلَيْهَا نَصًّا، أَوْ ظَاهِرًا، أَوْ دُخُولًا تَحْتَ قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِهِ الكُلِّيَّةِ، وتَفْصِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ لَا يُمْكِنُ اسْتِيَفَاؤُهُ.

وبالجُمْلَةِ: فالتَّفَاصِيلُ الوَارِدَةُ فِي القُرْآنِ وفِي السُّنَّةِ مِنَ الأَوَامِرِ النَّوَاهِي والإخْباراتِ كُلُّهَا تَفْصِيلُ لهذَا الأَصْلِ المُحِيطِ، وبِهَذَا وغَيْرِهِ يَتَبَيَّنُ لكَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرِدَ عِلْمٌ صَحِيحٌ، أَوْ معْنَى نافِعٌ، أَوْ طَرِيقُ صَلاحٍ يُنافِي القُرْآنَ، واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ الإحْسَانِ.

#### اللغثايق

بهذه القاعِدة ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْفُرَّانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقُومُ ﴾ يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ جَمِيعَ القَوَانِينِ المُعارِضَةِ للقُرْآنِ كُلَّهَا لَا حَيْرَ فِيهَا، وأَنَّهُ إِنْ قُدِّرَ فِيهَا خَيْرٌ فَهَا فِي القُرْآنِ خَيْرٌ، وأَشَدُّ، وأَشَدُّ وَأَنْبَتُ ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَغْسِيرًا ﴾ [الفرنان:٣٣] ﴿ وَلَو أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِن دِينِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَو أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَحُمْ وَأَشَدَ تَثْقِيدًا الله وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَا آجًرا عَلَيْهُمْ مِن لَدُنَا أَجُرا فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْقِيدًا الله وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَا آجًرا عَظِيمًا الله وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ٢٦ - ٢٦].

والحاصِلُ: أنَّ كُلَّ مَا كَانَ أَقْوَمَ فِي العقائِدِ، والأعْمَالِ، والأقْوَالِ، والأخْلَقِ،

والسِّياساتِ، والمُعاملاتِ، والمَتْرُوكاتِ، والمَنْهِيَّاتِ -فإنَّ القُرْآنَ يَهْدِي إلَيْهِ.

ونَأْخُذُ مِنْ هَذَا قَوَاعِدَ عَظِيمَةً:

مِنْهَا: إِذَا تَعارَضَتْ مَصْلَحَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْفَعُ، أَخَذْنَا بِالأَنْفَعِ.

ومِنْهَا: إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَشَدُّ، أَخَذْنَا بِالأَخَفِّ. وعَلَى هَذَا فَقِسْ.

فكُلُّ مَا كَانَ أَقْوَمَ كَانَ القُرْآنُ يَهْدِي إِلَيْهِ، والعَكْسُ بالعَكْسِ، فكُلُّ مَا كَانَ أَعْوَجَ وأَرْدَأَ وأَسْوَأَ فإنَّ القُرْآنَ لَا يَهْدِي إِلَيْهِ، بَلْ يَهْدِي إِلَى ضِدِّهِ وعَكْسِهِ.





مِنْ قَوَاعِدِ التَّعْلِيمِ الَّذِي أَرْشَدَ اللهُ إلَيْهِ فِي كِتَابِهِ أَنَّ القَصَصَ المَبْسُوطَةَ يُثْنِقِلُ فِي كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ ثُمَّ يَبْسُطُهَا والأُمُورَ المُهِمَّةَ يَتْنَقِلُ فِي تَقْرِيرِهَا نَفْيًا وإِثْبَاتًا يَجْمِلُهَا فِي كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ ثُمَّ يَبْسُطُهَا والأُمُورَ المُهِمَّةَ يَتْنَقِلُ فِي تَقْرِيرِهَا نَفْيًا وإِثْبَاتًا مِنْهَا مِنْهَا

وهذِهِ قَاعِدَةُ نافِعَةٌ، فإنَّ هَذَا الأُسْلُوبَ العَجِيبَ يَصِيرُ لَهُ مَوْقِعٌ كَبِيرٌ، وتُقَرَّرُ فيهِ المَطالِبُ المُهِمَّةُ؛ وذلكَ أَنَّهُ إِذَا أُجْلِتِ القِصَّةُ بكلامٍ كالأَصْلِ والقَاعِدَةِ لهَا، فيهِ المَطالِبُ المُهِمَّةُ؛ وذلكَ أَنَّهُ إِذَا أُجْمِلَتِ القِصَّةُ بكلامٍ كالأَصْلِ والقَاعِدَةِ لهَا، ثُمَّ وَقَعَ التَّفْصِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ الإِجْمَالِ، وقَعَ إيضاحٌ وَبيانٌ تَامُّ كَامِلُ، لا يَقَعُ مَا يُقارِبُهُ لَوْ فُصِّلَتِ القِصَّةُ الطَّوِيلَةُ مِنْ دُونِ تَقَدُّمِ إِجْمَالٍ، وقَدْ وَقَعَ هَذَا النَّوْعُ فِي القُرْآنِ فِي الْقُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ:

مِنْهَا: فِي قِصَّةِ يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣] ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ عَايَنَتُ لِلسَّ آبِلِينَ ﴾ [يوسف: ٧] ثُمَّ ساقَ القِصَّةَ بَعْدَهَا.

وكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ مُوسَى، لَمَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْكَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُوكَ ﴾ [القصص:٣-٦] هَذَا مُجْمَلُهَا، ثُمَّ وَقَعَ التَّفْصِيلُ.

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ، عَنْرَمَا ﴾ [طه:١١٥] فأَجْمَلَهَا، ثُمَّ وَقَعَ بَعْدَهُ التَّفْصِيلُ.

وأمَّا التَّنَقُّلُ فِي تَقْرِيرِ الأشْيَاءِ مِنْ أَمْرٍ إِلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، فَكَثِيرٌ:

مِنْهَا: لِنَّا أَنْكَرَ عَلَى مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَرَ، وزَعَمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى اتَّخَذَ وَلَدًا، قَالَ فِي إِبْطَالِ هَذَا: ﴿ مَّا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِمْ ﴾ [الكهف:٥] فأبانَ أَنَّ قَوْلَهُمْ هَذَا قَوْلُ بِلَا عِلْمٍ مِنَ الطُّرُقِ الباطِلَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ قُبْحَهُ، فقالَ: بِلَا عِلْمٍ مِنَ الطُّرُقِ الباطِلَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ قُبْحَهُ، فقالَ: ﴿ كَامِ مِنَ المُعْلَومِ أَنَّ القَوْلِ مِنَ البُطْلَانِ، وَمِنَ المُعْلُومِ أَنَّ البُطْلَانِ، فَمَا القَوْلِ مِنَ البُطْلَانِ، فقالَ: ﴿ مَنْ الْمُعْلِمِ مَنْ الْبُطْلَانِ، فَقَالَ: ﴿ مَا لَمُنْ مِهِ مِنْ عَلْمِ وَلَا لِآبَالِهِمْ كَبُرَتَ كَلِمَةً مَنْ مُنْ اللهُ فَوْلِهِمِمْ إِن يَقُولُونَ فَقَالَ: ﴿ مَا لَمُنْ مَا يَهُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ أَنِ يَقُولُونَ فَقَالَ: ﴿ مَا لَمُنْ مِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَالِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً مَثْنُ مُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ أَنِ يَقُولُونَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ كَذِبًا ﴾ [الكهف:٥].

وقالَ فِي حَقِّ المُنْكِرِينَ للبَعْثِ: ﴿ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [النمل: ٦٦] أيْ: عِلْمُهُمْ فِيهَا عِلْمٌ ضَعِيفٌ لَا يُعْتَمَدُ عليْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا هُوَ أَبْلَغُ منْهُ، فقالَ: ﴿بَلَ هُمْ فِيهَا عِلْمٌ ضَعِيفٌ لَا يُعْتَمَدُ عليْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا هُو أَبْلَغُ منْهُ، فقالَ: ﴿بَلَ هُمْ فِيهَا عِلْمٌ فِيهَ أَنَّ الشَّكَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ العِلْمِ شِيءٌ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِنَ الْعِلْمِ شَيءٌ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِنَ الْعِلْمِ شَيءٌ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِنَا اللهَ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمُونَ ﴾ [النمل: ٦٦] والعَمَى آخِرُ مَرَاتِبِ الحَيْرَةِ والضَّلالِ.

وقالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَقْرِيرِ رِسالَتِهِ عِنْدَ مَنْ كَذَّبَهُ وزَعَمَ أَنَّهُ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ [الأعراف: ٦١] فلكًا نَفَى الضَّلالَةَ مِنْ كُلِّ وجْهٍ أَثْبَتَ بَعْدَهُ الهُدَى الكامِلَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فقالَ: ﴿ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْمَاكِينَ ﴾ [الأعراف: ٦١]. ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْ ذلكَ، وأَنَّ مَادَّةَ هَذَا الهُدَى الَّذِي جِئْتُ بِهِ مِنَ الوَحْيِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الهُدَى، ومَنْبَعُهُ، ومَاذَّتُهُ، فقالَ: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٦٢] وكَذَلِكَ هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وقالَ فِي تَقْرِيرِ رِسالَةِ أَكْمَلِ الرُّسُلِ: ﴿وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۚ ثَنَّ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم:١-٢] فنفَى عَنْهُ مَا يُنافِي الهُدَى مِنْ كُلِّ وَجْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ وَمَا يُوَىٰ ﴾ إِلَى آخِرِ الآياتِ [النجم:٤].

وَهُوَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا، كَانْتِقَالِهِ مِنْ ذِكْرِ هِبَتِهِ الْوَلَدِ لزَكَرِيَّا إِلَى مَرْيَمَ، وأَمْرِ القِبْلَةِ بَعْدَ تَعْظِيمِهِ للبَيْتِ، وغَيْرِهَا.

#### اللبسايق

#### هذِهِ القَاعِدَةُ تَضَمَّنَتْ أَمْرَيْنِ:

الإِجْمَالَ، ثُمَّ التَّفْصِيلَ. وهَذَا مِنْ طُرُقِ البَلاغَةِ؛ لِأَنَّ الإِجْمَالَ أَقْرَبُ إِلَى الحِفْظِ وأَوْعَى للذِّهْنِ. ثُمَّ إِنَّ الإِجْمَالَ إِذَا وَقَعَ بَقِيَتِ النَّفْسُ مُتَشَوِّفَةً إِلَى التَّفْصِيلِ، فيرِدُ عَلَيْهَا التَّفْصِيلُ وَهِيَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ.

وإذَا وَرَدَ العِلْمُ عَلَى القَلْبِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، مُشْتَاقٌ إليْهِ -رَسَخَ فِيهِ أَكْثَرَ، وثَبَتَ فِيهِ وَتَمَكَّنَ. هَذَا مِنْ فَوَائِدِ التَّفْصِيلِ بَعْدَ الإِجْمَالِ، وإلَّا فَلَوْ قَالَ قَائِلُ: لَا يُذْكَرُ الشَّيْءُ مُفَصَّلًا مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ؟ نقولُ: لَوْ فَعَلْنَا ذَلِكَ لَفَاتَنَا هذانِ الأَمْرَانِ، وهُمَا: أَنَّ التَّفْصِيلَ بَعْدَ الإِجْمَالِ أَثْبَتُ فِي القَلْبِ؛ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى القَلْبِ وَهُوَ مُتَشَوِّفٌ لهُ، ولأَنَّ الاَخْتِصَارَ والإِجْمَالَ أَوْعَى للذِّهْنِ، وأَقْرَبُ للحِفْظِ.

وأمَّا الانْتِقَالُ مِنْ حَالِ إِلَى أُخْرَى، فَهَذَا أَيضًا ظَاهِرٌ؛ لِتَلَّا تَرِدَ الْمَعَانِي عَلَى الْقُلُوبِ دَفْعَةً واحِدَةً، وإنَّمَا تَرِدُ عَلَيْهَا مُتَنَقِّلَةً مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً. ومِنْ هَذَا أَيضًا الأَحْكَامُ؛ لِأَنَّ الأَشْيَاءَ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً، يَجْعَلُهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُرَتَّبَةً شَيْئًا فَشَيْئًا.

فمِنَ المَاْمُورَاتِ: الصَّلاةُ، والصِّيَامُ، والزَّكَاةُ، كُلُّهَا لَهَا مَراتِبُ؛ ففِي الصَّلاةِ: كَانُوا كَانَ فِي الأَوَّلِ يُصَلُّوبَ البُّكْرَةُ وعَشِيًّا، ثُمَّ صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. وفِي الزَّكَاةِ: كَانُوا يُومَرُونَ بِأَنْ يُؤْتُوا المَالَ حَقَّهُ ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الانعام: ١٤١] بدُونِ تَقْدِيرٍ، يُؤمَّرُ وَمَا أَوْ يَعْنَ بَالْأَوَّلِ مَنْ شَاءَ صَامَ ومَنْ شَاءَ افْتَدَى، ثُمَّ تَعَيَّنَ الصِّيَامُ. الصِّيَامُ.

وفي المَنْهِيَّاتِ نَجِدُ أَنَّ اللهَ جَلَّوَعَلا فِي الأُمُورِ الَّتِي يَصْعُبُ الامْتِنَاعُ عَنْهَا مَرَّةً واحِدَةً يَجْعَلُهَا مُرَتَّبَةً، مِثْلُ الحَمْرِ والمَيْسِرِ، فإنَّ النَّاسَ كَانُوا قَدْ عَاشُوا عَلَيْهِمَا، فيَصْعُبُ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدَعُوهَا مَرَّةً واحِدَةً، فجَعَلَ الأَمْرَ مُرَتَّبًا، يَنْتَقِلُونَ مِنْ حَالٍ إِلَى كَالٍ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمْ التَّنْفِيذُ والفِعْلُ، أَوِ التَّرْكُ.





### مَعْرِفَةُ الأَوْقَاتِ وَضَبْطُهَا حَثَّ اللهُ عَلَيْهِ حَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ عَامٌّ أَوْ حُكْمٌ خَاصٌّ

وذلكَ أنَّ اللهَ رَتَّبَ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ العامَّةِ والخاصَّةِ عَلَى مُلَدٍ وأَزْمِنَةٍ تَتَوَقَّفُ الأَحْكَامُ عَمَلًا وَتَنْفِيذًا عَلَى ضَبْطِ تِلْكَ الْمَدَّةِ وإحْصائِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الأَحْكَامُ عَمَلًا وَتَنْفِينُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَوَاقِيتُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ مَوَاقِيتُ السَّاسِ ﴾ يَدْخُلُ اللّهِ مَوَاقِيتُ الصَّلَوَاتِ، والصِّيَامِ، والزَّكَاةِ، وخَصَّ الحَجَّ بالذِّكْرِ؛ لِكَثْرَةِ مَا يَتَرتَّبُ فِيهِ مَوَاقِيتُ العَدْدِ، والدُّيُونِ، والإجَاراتِ عَلَيْهِ مِنَ الأَوْقَاتِ الحَاصَّةِ والعامَّةِ، وكَذَلِكَ مَوَاقِيتُ للعِدَدِ، والدُّيُونِ، والإجَاراتِ وغَيْرِهَا.

وقَالَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ العِدَّة: ﴿وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَة﴾ [الطلان:١] وقَولُهُ فِي الصِّيَامِ: ﴿فَعِدَةُ مِنْ أَبَهِم أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥] وقالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَ ٱلصَّيَامِ: ﴿فَعِدَةً مِنْ أَبَهُم النِعَامَ أَخُرَهُ إِلله المَعْوَمِينِ كَتَابًا مَوْقُوتَ ﴾ [النساء:١٠] وقالَ تَعَالَى: ﴿بَعَثْنَهُم لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَوْقُوتَ ﴾ [النساء:١٠] وذلك لَمْ فِقَالَ: ﴿بَعَثْنَهُم لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَمِثُواْ أَمَدًا ﴾ [الكهف:١١] وذلك لَمْ فِي إفاقَتِهِمْ، فلو اسْتَمَرُّوا عَلَى نَوْمِهِمْ لَمْ يَحْصُلِ الاطللاعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قِصَّتِهِمْ. فمَتَى تَرَتَّبَ عَلَى ضَبْطِ الْحِسَابِ، وإحْصاءِ المُدَّةِ، مَصْلَحَةٌ فِي الدِّينِ أَوْ فِي الدُّنْيَا -كَانَ مِمَّا حَثَ وأَرْشَدَ إلَيْهِ القُوْآنُ.

ويُقارِبُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ كَأَلَّذِى مَكَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾

إِلَى آخِرِ الآياتِ [البقرة:٢٥٩] وقَوْلُهُ: ﴿وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ﴾ [يونس:٥] ونَحْوُهَا مِنَ الآياتِ.

#### اللبخيايق

في ضَبْطِ الأُمُورِ والأوْقَاتِ مَصْلَحَةٌ عَظِيمَةٌ أَيضًا، سِوَى مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ وَهِيَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَطْلَقَ نَفْسَهُ وأَهْمَلَهَا وَحَمَهُ اللَّهُ وَهِيَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَطْلَقَ نَفْسَهُ وأَهْمَلَهَا انْفَرَطَ عَلَيْهِ الوَقْتُ. لكنْ إِذَا رَتَّبَ وَقْتَهُ، حَفِظَ وَقْتَهُ وَضَبَطَهُ، ولَمْ يَضَعْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

فمثلًا: لَوْ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُ الفَجْرَ رَتَّبْتُ نَفْسِي، فَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، وَفِي اليَوْمِ الفُلانِيِّ: أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا؛ ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الشَّمْسِ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا؛ ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الشَّمْسِ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ » (١) حَتَّى لَا يَصِيرَ الإِنْسَانُ مُنْفَرِطًا فِي شُغُلِهِ، فَيَضِيعَ عَلَيْهِ الوَقْتُ.

وقَدْ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى فِي القُرْآنِ إِضاعَةَ الوَقْتِ مِنْ حَالِ مَنْ أَغْفَلَ اللهُ ذِكْرَهُ عَنْ قَلْبِهِ: ﴿ وَلَا نُطِغَ مَنْ أَغْفَلُنَا قَلْبَهُ مَن ذَكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمُرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨] قالَبِهِ: ﴿ وَلَا نُطِغ مَنْ أَغْفَلُنا قَلْبَهُ مَن ذَكْرِنا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمُرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨] فالَّذِي يَنْبَغِي لكَ أَيُّهَا الإنسانُ أَنْ تَضْبِطَ وَقْتَكَ. وَكُلُّ وَقْتٍ لَهُ عَمَلُ مُعَيَّنٌ ، حَتَّى فَالَّذِي يَنْبَغِي لكَ أَيُّهَا الإنسانُ أَنْ تَضْبِطَ وَقْتَكَ بِلَا فَائِدَةٍ. وذَكَرَ الْمُؤلِّفُ رَحَمُ اللهُ أَمْثِلَةً مَنْ هَذَا تَدُلُّ عَلَى ضَبْطِ الوَقْتِ، وعَلَى حِفْظِهِ وحِمَايَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم (٦٤٦٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، (٧٨٢)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنَهَا.



## الصَّبْرُ أَكْبَرُ عَوْدٍ عَلَى كُلِّ الأُمُورِ والإِحَاطَةُ بالشَّيْءِ عِلْمًا وَخَبَرًا هُوَ الَّذِي يُعِينُ عَلَى الصَّبْرِ

وهذِهِ القَاعِدَةُ عَظِيمَةُ النَّفْعِ، قَدْ دَلَّ القُرْآنُ عَلَيْهَا صَرِيحًا وظاهِرًا فِي أَمَاكِنَ كَثِيرَةٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا عَلَى جَيعِ كَثِيرَةٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا عَلَى جَيعِ الْطَالِبِ، وفِي جَمِيعِ شُؤُونِكُمْ بالصَّبْرِ؛ فإنَّ الصَّبْرَ يُسَهِّلُ عَلَى العَبْدِ القِيَامَ بوَظِيفَةِ الطَّاعاتِ، وأداءِ حُقُوقِ اللهِ، وحُقُوقِ عِبادِهِ، وبالصَّبْرِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ تَرْكُ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ الطَّاعاتِ، وأداءِ حُقُوقِ اللهِ، وحُقُوقِ عِبادِهِ، وبالصَّبْرِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ تَرْكُ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ مِنَ المُحَرَّماتِ، فينْهَاهَا عَنْ هَوَاهَا حَذَرَ شَقَاهَا، وطَلَبًا لِرِضَى مَوْلَاهَا، وبالصَّبْرِ مَن المُحَرَّماتِ، فينْهَاهَا عَنْ هَوَاهَا حَذَرَ شَقَاهَا، وطَلَبًا لِرِضَى مَوْلَاهَا، وبالصَّبْرِ مَن المُحَرَّماتِ، ولكنْ هَذَا الصَّبْرُ وَسِيلَتُهُ وَآلَتُهُ الَّتِي يَنْبُنِي عَلَيْهَا ولَا يُمْكِنُ وَجُودُهُ بدُونِهَا هُو مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ المَصْبُورِ عَلَيْهِ، ومَا فِيهِ مِنَ الفَضَائِلِ، ومَا يَتَرَتَّبُ وَجُودُهُ بدُونِهَا هُو مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ المَصْبُورِ عَلَيْهِ، ومَا فِيهِ مِنَ الفَضَائِلِ، ومَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَراتِ.

فَمَتَى عَرَفَ العَبْدُ مَا فِي الطَّاعاتِ مِنْ صَلاحِ القُلُوبِ، وزِيَادَةِ الإيهانِ، واسْتِكْمَالِ الفَضَائِلِ، ومَا تُشْمِرُهُ مِنَ الخَيْرَاتِ والكَرَاماتِ، ومَا فِي المُحَرَّماتِ مِنَ الظَيْرَاتِ والكَرَاماتِ، ومَا فِي المُحَرَّماتِ مِنَ الظَّرَرِ والرَّذَائِلِ، ومَا تُوجِبُهُ مِنَ العُقُوباتِ المُتَنَوِّعَةِ، وعَلِمَ مَا فِي أَقْدَارِ اللهِ مِنَ البَرَكَةِ، ومَا لَمِنْ قَامَ بِوَظِيفَتِهِ فِيهَا مِنَ الأُجُورِ -هانَ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَلَى جَمِيعِ ذلكَ.

وبهذَا يُعْلَمُ فَضْلُ العِلْمِ، وأنَّهُ أَصْلُ العَمَلِ والفَضَائِلِ كُلِّهَا؛ ولهَذَا كَثِيرًا يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ المُنْحَرِفِينَ فِي الأَبْوَابِ الثَّلاثَةِ إِنَّهَا ذَلِكَ لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ وعَدَمِ إحاطَتِهِمُ التَّامَّةِ بِهَا، وقالَ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـُوُّا ﴾ [فاطر:٢٨] وقالَ: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱللَّوَءَ بِجَهَلَةٍ ﴾ [النساء:١٧] لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَا يَعْتَرِفُونَ أَنَّهَا فَنُوبٌ وسُوءٌ، إِنَّمَا قَصَرَ عِلْمَهُمْ وَخِبْرَتَهُمْ بِهَا تُوجِبُهُ الذُّنُوبُ مِنَ العُقُوباتِ، وأَنْوَاعِ لَلْضَرَّاتِ، وَزُوَالِ المَنَافِع.

وقالَ تَعَالَى مُبَيِّنًا أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ أَنَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ مَا يَحْتَوِي عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ، فَقَالَ عَنِ الحَضِرِ لِمَّا قَالَ لَهُ مُوسَى، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتَبِعَهُ لِيَتَعَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَلَى مَا لَمْ يَجْعَهُ لِيَتَعَلَّمَ عِمَّا عَلَيْهُ اللهُ: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ اللهِ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يَجُعُلُ بِهِ خُبْرًا يَمْتَنِعُ مَعَهُ الصَّبْرُ، ولو تَجَلَّدَ مَا تَجَلَّدَ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعالَ صَبْرُهُ.

وقالَ تَعَالَى مُبَيِّنًا عَظَمَةَ القُرْآنِ، ومَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الجَلالَةِ والصَّدْقِ الكامِلِ: ﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِمَا لَمَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس:٣٩] فأبانَ أنَّ الأعْدَاءَ المُكذِّبِينَ بِهِ إنَّمَا تَكْذِيبُهُمْ بِهِ؛ لِعَدَمِ إِحاطَتِهِمْ بِهَا هُوَ عَلَيْهِ، وأنَّهُمْ لَوْ أَدْرَكُوهُ كَمَا هُوَ لَأَجُمَّاهُمْ واضْطَرَّهُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ والإِذْعَانِ، فهُمْ وإنْ كانَتِ الحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ ولَكِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ.

وقالَ فِي حَقِّ الْمُعانِدِينَ الَّذِينَ بِانَ لَهُمْ عِلْمُهُ، وخَبُرُوا صِدْقَهُ: ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ وَالسَّيْقَنَتْهَا أَنفُتُهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الانعام:٣٣].

والمَقْصُودُ أَنَّ اللهَ أَرْشَدَ العِبادَ إِلَى الاسْتِعَانَةِ عَلَى أُمُورِهِمْ بِمُلازَمَةِ الصَّبْرِ، وأَرْشَدَهُمْ إِلَى تَحْصِيلِ الصَّبْرِ بالنَّظَرِ إِلَى الأُمُورِ، ومَعْرِفَةِ حَقائِقِهَا، ومَا فِيهَا مِنَ الفَضَائِلِ أَوِ الرَّذَائِلِ. واللهُ أَعْلَمُ.

#### اللبخساليق

#### هذِهِ القَاعِدَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى أُمُور:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ الصَّبْرَ أَكْبَرُ عَوْنِ عَلَى الأُمورِ، فإنَّ الإِنْسَانَ إِذَا صَبَرَ عَلَى الشَّيْءِ كَانَ ذَلِكَ عَوْنَا لَهُ عَلَى إِدْرَاكِهِ. ويُذْكَرُ أَنَّ الكِسَائِيَّ، وَهُوَ إِمامُ الكُوفِيِّنَ فِي النَّحْوِ، كَانَ ذَلِكَ عَوْنَا لَهُ عَلَى إِدْرَاكِهِ. ويُذْكَرُ أَنَّ الكِسَائِيَّ، وَهُوَ إِمامُ الكُوفِيِّنَ فِي النَّحْوِ، صَارَ يَتَعَلَّمُ النَّحْوَ، فَعَجَزَ عنْهُ. وفِي يَوْمِ مِنَ الأَيَّامِ رَأَى نَمْلَةً تَحْمِلُ قِطْعَةً مِنْ تَمْرَةٍ لِيَصْعَدَ بِهَا الجِدَارَ، فَكُلَّمَ صَعِدَتْ بهذِهِ التَّمْرَةِ ثَقُلَتْ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَقَطَتْ وإيَّاهَا إِلَى لِيَصْعَدَ بِهَا الجِدَارَ، فَكُلَّمَ صَعِدَتْ بهَا، فَقَالَ: هَذِهِ النَّمْلَةُ صَابَرَتْ هَذَا الأَرْضِ! وهكذَا عِدَّةَ مَرَّاتٍ، حَتَّى صَعِدَتْ بِهَا، فَقَالَ: هَذِهِ النَّمْلَةُ صَابَرَتْ هَذَا اللَّمْرَةِ ثَقُلُتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ النَّمْلَةُ صَابَرَتْ هَذَا اللَّهُ مَنَّاتِ، فَقَالَ: هَذِهِ النَّمْلَةُ صَابَرَتْ هَذَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَنَّالَ السَّبْرُ حَتَّى أَنَالَ الصَّبْرُ، حَتَّى حَصَلَ لَهَا مَقْصُودُهَا، فِي غِذَاءٍ جِسْمِيِّ، فلهاذَا لَا أَصْبِرُ حَتَّى أَنَالَ الصَّبْرَ، حَتَّى حَصَلَ لَهَا مَقْصُودُهَا، فِي غِذَاءٍ جِسْمِيٍّ، فلهاذَا لَا أَصْبِرُ حَتَّى أَنَالَ مَقْصُودُهِ إِنْ فَصَارَ يَتَعَلَّمُ، حَتَّى صَارَ إِمَامًا فِي النَّحْوِ؟! فَصَارَ يَتَعَلَّمُ، حَتَّى صَارَ إِمَامًا فِي النَّحْوِ.

وهكَذَا يَنْبَغِي لطالِبِ العِلْمِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى طَلَبِ العِلْمِ، وأَنْ لَا يَيْأَسَ ويَقُولَ: هَذَا صَعْبٌ عَلَيَّ! قَدْ يَصْعُبُ عَلَيْكَ لأَوَّلِ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَسْهُلُ عَلَيْكَ، وتَصِيرُ تَقْرَأُ الشَّيْءَ وكَأَنَّهُ مَشْرُوحٌ لكَ مِنْ قَبْلُ.

والصَّبْرُ يَحْتَاجُ إِلَى مَا يُعِينُكَ عليهِ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا للمَصْبُورِ عَلَيْهِ، أَوْ للمَصْبُورِ عَنْهُ مِنَ النَّتَائِجِ، فإنْ كَانَ شَيْئًا مَطْلُوبًا حُصُولُهُ، فَاعْلَمْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ والمَنَافِعِ، والمَصالِحِ، وإنْ كَانَ مَطْلُوبًا تَرْكُهُ فاعْلَمْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الشُّرُورِ والسَّيِّئَاتِ، فهَذَا يُعِينُكَ عَلَى الصَّبْرِ.

والأَمْرُ الثَّانِي: مِمَّا يُعِينُكَ عَلَى الصَّبْرِ فِي إِدْرَاكِ المَطْلُوباتِ أَنْ تَقُولَ لِنَفْسِكَ: أَنْتِ الآنَ قَطَعْتِ شَوْطًا بَعِيدًا للوصُولِ إِلَى الغايَةِ، ورُجُوعُكِ مِنْ أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ مَعْنَاهُ إِنْ الْعَايَةِ، ورُجُوعُكِ مِنْ أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ مَعْنَاهُ إِنْ مَا اكْتَسَبْتِ. بَعْضُ النَّاسِ -مَثَلًا- يَخْفَظُ أَلْفِيَّةَ ابْنِ مَالِكِ،

فَإِذَا انْتَصَفَ بِهَا، قَالَ: هَذِهِ صَعْبَةٌ! وبَقِيَ عَلَيَّ نِصْفُهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا. فهاذَا حَصَلَ؟ ضَيَّعَ عَلَى نَفْسِهِ الفُرْصَةَ، وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ سَفَهٌ.

فَمِمًا يُعِينُ عَلَى الصَّبْرِ مَعْرِفَةُ المَصْبُورِ عَلَيْهِ، ومَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّتائِجِ والعَوَاقِب. والثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا تَخَلَّى عَنِ الصَّبْرِ أَضَاعَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا كَثِيرًا اكْتَسَبَهُ.

أَمَّا الأَمْرُ الثَّالِثُ: مِمَّا يُعِينُ عَلَى الصَّبْرِ أَنْ يَرْجُوَ الإِنْسَانُ بِصَبْرِهِ ثَوَابَ اللهِ عَزَقَجَلَ، فإنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [الانفال:٤٦] ويَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠] فَإِذَا عَرَفَ مَا فِي الصَّبْرِ -بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ المَصْبُورِ عَلَيْهِ - مِنَ الثَّوَابِ والكَرَامَةِ، فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ عَلَى صَبْرِهِ ويَتَحَمَّلُ.

والأمْرُ الرَّابِعُ: عِمَّا يُعِينُ عَلَى الصَّبْرِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا صَبَرَ عَلَى الشَّيْء، صَارَ هَذَا الشَّيْءُ كَأَنَّهُ غَرِيزَةٌ فِي نَفْسِهِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّى إِذَا فَقَدَهُ. وانْظُرْ نَفْسَكَ أَيُّمَا الطالِبُ، فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الدِّرَاسِيَّةِ، أَوَّلَ يَوْم، يَوْمَيْنِ، ثَلاثَةٍ، تَجِدُ نَفْسَكَ مُتْعَبًا، مالًا مِنْ طُولِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الدِّرَاسِيَّةِ، أَوَّلَ يَوْم، يَوْمَيْنِ، ثَلاثَةٍ، تَجِدُ نَفْسَكَ مُتْعبًا، مالًا مِنْ طُولِ الدُّرُوسِ، فَإِذَا تَمَرَّنْتَ عَلَيْهَا، سَهُلَ عَلَيْكَ وهَانَ، حَتَّى إِنَّكَ تَفْقِدُ الدُّرُوسَ عنْدَ حُلُولِ الإجازَةِ، وهَذَا شَيْءٌ مُشاهَدٌ، ومِثْلُ هَذِهِ الأُمُورِ تُعِينُ الإِنْسَانَ عَلَى الصَّبْرِ والتَّحَمُّل، وعَدَم النَّكُوصِ عَلَى العَقِبَيْنِ، وأَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

وقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضَّالِتُهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بُورِكَ لَـهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ» (١) هَذِهِ كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ! فَلَا تَكُنْ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَكَ رَأْيٌ وَنَظَرٌ؛ فإنَّ هَذَا يُذْهِبُ عَلَيْكَ الوَقْتَ.



<sup>(</sup>١) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١٧/ ٥٤٢)، الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٢٩٢).



يُرْشِدُ القُرْآنُ إِلَى أَنَّ العِبْرَةَ بِحُسْنِ حَالِ الإِنْسَانِ: إِيهانِهِ وعَمَلِهِ الصَّالِحِ وأَنَّ الاسْتِدْلَالَ عَلَى ذَلِكَ بالدَّعَاوَى المُجَرَّدَةِ أَوْ بِإِعْطَاءِ اللهِ للعَبْدِ مِنَ الدُّنْيَا أَوْ بِالرِّيَاسَاتِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ المُنْحَرِفِينَ

والقُرْآنُ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُهُ تَفْصِيلًا لَهِذِهِ القَاعِدَةِ، وقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ وَكَا أَوْلَاكُمْ وَكَا أَوْلَاكُمْ وَكَا أَوْلَاكُمْ وَكَا أَوْلَاكُمْ وَكَا أَوْلَاكُمْ وَكَا أَوْلَاكُمْ وَلَا بَنُونَ اللهُ إِلَا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَلَهُ الشَّهَ الشَّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ هَذَا المَعْنَى فِي عِدَّةِ آياتٍ.

إِنَّا مِنْ هَذَا المَعْنَى فِي عِدَّةِ آياتٍ.

وأمَّا حِكَايَةُ المَعْنَى الآخرِ عَنِ المُنْحَرِفِينَ: فَقَالَ عَنِ اليَهُودِ والنَّصَارَى: ﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَلْكَ أَمَانِيُهُمْ أَقُلَ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّة وَلَا هَاتُواْ بُرُهَانَ أَلَا يَكُمْ أَلَا يَكُونُ الْبُرْهَانَ الَّذِي مَنْ أَتَى بِهِ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ إِن كُنتُهُ مَن أَتَى بِهِ فَهُو الْمُسْتَحِقُّ لِن كُنتُهُ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَلَا يَالِذِي مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَلَا أَبُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْثُ لَلْهُ وَلَا خُولًا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

وقالَ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِ ﴾ الآياتِ [النساء: ١٢٣] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّيَاتِ النساء: ١٢٣] ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرْيَانُ عَظِيمٍ ﴾ [الزحرف: ٣١] ونَحْوُهَا مِنَ الآياتِ الَّتِي يَسْتَلِلُ بِهَا الكُفَّالُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزحرف: ٣١] ونَحْوُهَا مِنَ الآياتِ الَّتِي يَسْتَلِلُ بِهَا الكُفَّالُ

عَلَى حُسْنِ حَالِهِمْ بِتَفَوُّقِهِمْ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ والرِّياساتِ، ويَذُمُّونَ المُؤْمِنِينَ، ويَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلَانِ دِينِهِمْ بِنَقْصِهِمْ فِي هَذِهِ الأُمُورِ!! وهَذَا مِنْ أَكْبَرِ مَوَاضِعِ الفِتَن.

#### اللبخاليق

#### هُنَا ثَلاثَةُ أُمُورٍ:

الأوَّلُ: إيهانُ الإنْسَانِ وعَمَلُهُ الصَّالِحُ، وهَذَا هُوَ المِقْيَاسُ للرَّجُلِ، وقَدْ قَـالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: ﴿إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ (١) هَذَا هُوَ النَّلِيلُ عَلَى كَمَالِ حَالِهِ، المِقْيَاسُ الأُوَّلُ إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا عَامِلًا بِالصَّالِحَاتِ. هَذَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى كَمَالِ حَالِهِ، وحُسْنِ حَالِهِ.

الثَّانِي: دَعَاوَى مُجُرَّدَةٌ يَدَّعِيهَا الإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ، وَهِيَ بَعِيدَةٌ عَنِ الإِيهانِ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وهذِهِ لَا تَدُلُّ عَلَى كَهالِ حالِهِ، وحُسْنِ حالِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ إِنْسانٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَّعِيَ الكَهالِ. ولكنْ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى حالِهِ إِذَا هُوَ مُفارِقٌ للكَهالِ! لَا نَقْبَلُ مِنْهُ.

ومِنْ هَذَا دَعَاوَى أَوْلِيَاءِ الشَّيَاطِينِ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ، وأَحِبَّاءُ اللهِ، مِثْلُ مَا يَدَّعِي أُولَئِكَ المُخَرِّفُونَ، الَّذِينَ يَدَّعُونَ الوِلايَةَ لِأَنْفُسِهِمْ، أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ للهِ؛ لِيَجْذِبُوا النَّاسَ إِلَيْهِمْ.

الثالِثُ: إِعْطَاءُ اللهِ الإِنْسَانَ المالَ والرِّئاسَةَ والجَاهَ والسُّمْعَةَ، هَلْ تَدُلُّ هَذِهِ عَلَى كَالِهِ؟ لَا يَلْزَمُ؛ قَـدْ يَكُـونُ الأَمْرُ بالعَكْسِ! قَـدْ يُعْطَى الإِنْسَانُ هَذِهِ الأَّمُورَ؛ ابْتِلَاءً

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، رقم (١٠٨٤)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم (١٩٦٧)، من حديث أبي هريرة رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

مِنَ اللهِ عَنَهَجَلَ، وامْتِحَانًا لهُ، فيَتَوَلَّى عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونُ لَهُ جاهٌ عِنْدَهُمْ ورِئاسَةٌ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى حُسْن حالِهِ حَقِيقَةً.

فهذِهِ أُمُورٌ ثَلاثَةٌ. ومِيزَانُ هَذِهِ الأُمُورِ هُوَ: الإيهانُ والعَمَلُ الصالِحُ؛ فكَهالُ الإِنْسَانِ هُوَ بالإِيهانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ فقطْ. أمَّا الرِّئاساتُ ومَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الدَّعَاوَى الباطِلَةِ، فهذِهِ لَا تَدُلُّ عَلَى حُسْنِ حالِهِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا الباطِلَةِ، فهذِهِ لَا تُدُلُّ عَلَى حُسْنِ حالِهِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا الباطِلَةِ، مُهذِهِ الدَّعْوَى؛ ولهذَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْهِمْ فقالَ: ﴿ وَإِذَا إِلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ وَإِنَا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ ﴾ [البقرة: ١٢].

أيضًا: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٣] لَا يَقُولُونَ: لَا نُؤْمِنُ، ولكنْ يَقُولُونَ: ﴿ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا آهَ ﴾ فيقْدَحُونَ فِي الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَا آهُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣].

وعَلَى هَذَا فيَجِبُ أَنْ نَنْظُرَ إِلَى حالِ الإنْسَانِ، لَا إِلَى دَعْوَاهُ الباطِلَةِ، ولَا إِلَى مَا أُوتِيَ مِنْ مَالٍ ووَلَدٍ ورِثَاسَةٍ وجَاهٍ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.





#### الأُمُورُ العَارِضَةُ الَّتِي لَا قَرَارَ لَهَا بِسَبَبِ الْمُزْعِجَاتِ أَوِ الشُّبُهَاتِ قَدْ تَرِدُ عَلَى الحَقِّ والأُمُورِ الْيَقِينِيَّةِ ولكنْ سُرْعَانَ مَا تَضْمَحِلُّ وتَزُولُ

وهذِهِ قَاعِدَةٌ شَرِيفَةٌ جَلِيلَةٌ، وقَدْ وَرَدَتْ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ القُرْآنِ؛ فَمَنْ لَمْ يُحْكِمْهَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الغَلَطِ فِي فَهْمِ بَعْضِ الآياتِ مَا أَوْجَبَ الخُرُوجَ عَنْ ظاهِرِ النَّصِّ، ومَنْ عَرَفَ حِكْمَةَ اللهِ تَعَالَى فِي وُرُودِهَا عَلَى الحَقِّ الصَّرِيحِ لأَسْبَابٍ مُزْعِجَةٍ النَّصِّ، ومَنْ عَرَفَ حِكْمَةَ اللهِ تَعَالَى فِي وُرُودِهَا عَلَى الحَقِّ الصَّرِيحِ لأَسْبَابٍ مُزْعِجَةٍ تَدْفَعُهَا، أَوْ لِشُبَهِ قَوِيَّةٍ ثُخْدِثُهَا، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا إِذَا رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ، والحَقِّ الصَّرِيحِ، وتَقَابَلَ الحَقُّ والباطِلُ، فزَهقَ الباطِلُ، وثَبَتَ الحَقُّ –حَصَلَتِ العاقِبَةُ الحَسَنَةُ، وزِيادَةُ الإيمانِ واليَقِينِ، فكانَ فِي ذَلِكَ التَّقْدِيرِ حِكَمٌ بالِغَةٌ، وأيادٍ سَابِغَةٌ، ولْنُمَثِّلُ لِهَذَا أَمْثِلَةً:

فمِنْهَا: أَنَّ الرُّسُلَ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُ الحَلْقِ إِيهانًا وَيَقِينًا، وتَصْدِيقًا بوَعْدِ اللهِ ووَعِيدِهِ، وهَذَا أَمْرٌ يَجِبُ عَلَى الأُمَمِ أَنْ يَعْتَقِدُوا فِي الرُّسُلِ أَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوا ذِرْوَتَهُ العُلْيَا، وأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ضِدِّهِ، ولكنْ ذَكَرَ اللهُ فِي بَعْضِ الآياتِ أَنَّهُ فَذَ يَعْرِضُ مِنَ الأُمُورِ المُزْعِجَةِ المُنافِيَةِ حِسًّا لِهَا عُلِمَ يَقِينًا مَا يُوجِبُ لَهَوُلاءِ الكُمَّلِ أَنْ يَسْتَبْطِئُوا مَعَهُ النَّصْرَ، ويَقُولُونَ: ﴿مَنَى نَصْرُ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢١٤] وقَدْ يَقَعُ فِي هَذِهِ الحالَةِ يَسْتَبْطِئُوا مَعَهُ النَّصْرَ، ويَقُولُونَ: ﴿مَنَى نَصْرُ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢١٤] وقَدْ يَقَعُ فِي هَذِهِ الحالَةِ عَلَى القُلُوبِ شَيْءٌ مِنْ عَوَارِضِ اليَأْسِ بحَسَبِ قُوّةِ الوَارِدَاتِ، وتَأْثِيرِهَا فِي القُلُوبِ، عَلَى القُلُوبِ،

ثُمَّ فِي أَسْرَعِ وَقْتٍ تَنْجَلِي هَذِهِ الحَالُ، ويَصِيرُ لِنَصْرِ اللهِ وصِدْقِ مَوْعُودِهِ مِنَ الوَقْعِ والبِشَارَةِ والآثارِ العَجِيبَةِ أَمْرٌ كَبِيرٌ لَا يَحْصُلُ بدُونِ هَذِهِ الحَالَةِ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿حَتَى إِذَا الْسَيَنَصَ الرُّسُلُ وَظَنَّوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصَرُنا﴾ [يوسف:١١٠] فهذَا الوَارِدُ اللَّذِي لَا قَرَارَ لَهُ -وليَّا حَقَّتِ الحَقائِقُ اضْمَحَلَّ وتَلاشَى- لَا يُنْكُرُ ويُطْلَبُ للآياتِ تَأْوِيلاتٌ مُحَالِفَةٌ لِظَاهِرِهَا.

#### اللغثايق

هذِهِ الآيَةُ أَشْكِلَتْ عَلَى العُلَمَاءِ: ﴿ حَتَى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ فعَلَى قِرَاءَةِ كُذِبُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذَّبُوا ﴾ فعَلَى قِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ؛ الأَمْرُ فِيهَا واضِحٌ، يعْنِي: تَيَقَّنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذَّبُوا، فَأَيِسُوا مِنَ التَّصْدِيقِ ﴿ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاءَ ﴾ [يوسف:١١٠].

لكنِ الإشْكالُ فِي قِراءَةِ: ﴿كُذِبُوا ﴾ ظاهِرُ كَلامِ الشَّيْخِ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى قُلُومِهِمْ أَنَّ وَعْدَهُمْ بِالنَّصْرِ لَيْسَ صَحِيحًا! ولكنْ يَقُولُ الشَّيْخُ: إِنَّ هَذَا وارِدٌ يَضْمَحِلُّ ويَتَلاشَى، وإِنَّمَا لِقُوةِ الوَارِدَاتِ عَلَى القُلُوبِ، يَنْسَوْنَ صِدْقَ الوَعْدِ، فَيَظُنُّونَ هَذَا الظَّنَّ، هَذَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ شَيْخُنَا رَحَمُهُ اللَّهُ إِذْ قَالَ: كُذِبُوا، أي: قَدْ كُذِبُوا بَوَعْدِ النَّصْرِ، ومَعْنَى ﴿كُيدِبُوا ﴾: أُخْبِرُوا بالكَذِبِ، كَمَا جاءَ فِي الحَدِيثِ: «صَدَقَكَ بَوَعُدِ النَّصْرِ، ومَعْنَى ﴿كُذِبُوا ﴾: أُخْبِرُوا بالكَذِبِ، كَمَا جاءَ فِي الحَدِيثِ: «صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ» وهذِهِ لَوْ بَقِيَتْ لكانَتْ مَطْعَنَا فِي الرُّسُلِ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ اللهَ وَعَدَهُمْ فَكَذَبُهُمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل، رقم (٢١٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ولكنْ شَيْخُنَا يَقُولُ: إِنَّ هَذَا وَارِدٌ يَرِدُ عَلَى القُلُوبِ، ويَتَلَاشَى بِسُرْعَةٍ، وسَبَبُ وُرُودِهِ عَلَى القَلْبِ قُوَّةُ الوَارِدَاتِ الَّتِي تُوجِبُ مِثْلَ هَذَا الظَّنِّ، ويَقُولُ شَيْخُنَا رَحَمَهُ اللَّهُ: إِنَّ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ تَأْوِيلِ الآياتِ بوُجُوهِ بَعِيدَةٍ.

وعِنْدِي أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي هذَا، وأَنَّ مَعْنَى ﴿ قَدْ كُذِبُوا ﴾ أي: كَذَبَهُمْ أَقْوَامُهُمْ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ؛ لأَنَّهُمْ لَوْ صَدَقُوا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ؛ لأَنَّهُمْ لَوْ صَدَقُوا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ جَاءَهُمُ النَّصُرُ؛ فيَظُنُّ هَوُلاءِ الرُّسُلُ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، لَيْسَ بخَيرِ اللهِ، يعْنِي: أَنَّ الله كَذَبَهُمْ حِينَ أَخْبَرَهُمْ بالنَّصْرِ، ولكنْ قَدْ كُذِبُوا، أي: كَذَبَهُمْ أَقْوَامُهُمْ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ، وأَنَّهُ ثَخَلَّفَ النَّصْرُ لِعَدَمِ إِيهانِ قَوْمِهِمْ.

وحينئذٍ لَيْسَ فِي الآيَةِ مُشْكِلٌ، تَبْقَى الآيَةُ عَلَى ظاهِرِهَا بدُونِ إِشْكَالٍ: ﴿حَتَى اللَّهِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا مِنْ أَقْوَامِهِمُ اللهِ، وظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا مِنْ أَقُوامِهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهَذَا المَعْنَى الَّذِي قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَّهُ أَحْسَنُ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ شَيْخُنَا -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- والوَارِدَاتُ بِلَا شَكِّ تَرِدُ عَلَى الإنْسَانِ، ويَغْفُلُ ويَنْسَى الحَقِيقَةَ الَّتِي هِيَ الواقِعُ؛ ولهَذَا لَيَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَزِعًا يَظُنُّ أَنَّهَا السَّاعَةُ، كَمَا جَاءَ فِي الواقِعُ؛ ولهذَا ليَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَزِعًا يَظُنُّ أَنَّهَا السَّاعَةُ، كَمَا جَاءَ فِي الحديثِ(۱)، وكَيْفَ يَظُنُّ أَنَّهَا السَّاعَةُ، والسَاعَةُ لَهَا أَشْرَاطٌ، ولَهَا عَلاماتُ لَمْ تَأْتِ؟ الكَنْ لِقُوَّةِ الوَارِدِ الَّذِي وَرَدَ عَلَى قَلْبِهِ نَسِيَ أَنْ يَكُونَ للسَّاعَةِ أَشْرَاطٌ تَتَقَدَّمُهَا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف، باب الذكر في الكسوف، رقم (١٠٥٩)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، رقم (٩١٢)، من حديث أبي موسى رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

ومِنْ هَذَا البابِ، بَلْ مِنْ صَرِيجِهِ قَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ مِن رَبِيهِ قَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِنَا تَمَنَّى آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِى أَمْنِيَتِهِ ﴾ [الحج: ٥٦] أَيْ: يُلْقِي مِنَ الشُّبَهِ مَا يُعارِضُ اليَقِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ الحِكَمَ العَظِيمَةَ المُتَرَبِّةِ عَلَى هَذَا الإِلْقَاءِ، وأنَّ نِهايَةَ الأَمْرِ وَعَاقِبَتَهُ أَنَّ اللهَ يُبْطِلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، ويُحْكِمُ آياتِهِ، واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

فقَدْ أَخْبَرَ بُوقُوعِ هَذَا الأَمْرِ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ والأَنْبِيَاءِ لهذِهِ الحِكَمِ الَّتِي ذَكَرَهَا، فَمَنْ أَنْكَرَ وُقُوعَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرُّسُلَ لَا رَيْبَ وَلَا شَكَّ مَعْصُومُونَ، وظَنَّ أَنَّ هَمَٰ أَنْكَرَ وُقُوعَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرُّسُلَ لَا رَيْبَ وَلَا شَكَّ مَعْصُومُونَ، وظَنَّ أَنَّ هَذَا يُنافِي العِصْمَةَ فَقَدْ غَلَطَ أَكْبَرَ غَلَطٍ، ولوْ فَهِمَ أَنَّ الأَمُورَ العارِضَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الأَمُورِ الثَّابِتَةِ لَمْ يَقُلْ قَوْلًا خَالَفَ فِيهِ الوَاقِعَ، وخَالَفَ نَصَّ الآياتِ الكَرِيهَاتِ. المُمُورِ الثَّابِتَةِ لَمْ يَقُلْ قَوْلًا خَالَفَ فِيهِ الوَاقِعَ، وخَالَفَ نَصَّ الآياتِ الكَرِيهَاتِ.

#### اللبنيايق

المُؤْمِنُونَ والمُشْرِكُونَ والجِنُّ والإِنْسُ(١).

ومِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا، وقال: لَا يُمْكِنُ للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَى هَذِهِ الأَصْنَامِ، ويَقُولَ: تِلْكَ الغَرَانِيقُ العُلَى! وأَنْكَرُوا إِنْكَارًا عَظِيمًا للآثارِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا المَعْنَى (٢).

ولكنْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَذَا الَّذِي سُمِعَ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْ، لَيْسَ هُوَ قَوْلُ الشَّيْطَانِ، أَلْقَاهُ، فَسَمِعَهُ النَّاسُ، فظَنُّوا أَنَّهُ قَوْلُ الرَّسُولِ، فقَالُوا: هكَذَا أثنى عَلَى أَصْنَامِنَا، وعَلَى آلِهَتِنَا! وَهُوَ -في الوَاقِعِ- لَيْسَ كَلامَ الرَّسُولِ، فقَالُوا: هكَذَا أثنى عَلَى أَصْنَامِنَا، وعَلَى آلِهَتِنَا! وَهُوَ -في الوَاقِعِ- لَيْسَ كَلامَ الرَّسُولِ، فقالُوا: هأَنْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴿ فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ. الرَّسُولِ؛ ولهذَا قَالَ: ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي آمْنِيَتِهِ ﴿ فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ. وحينئذٍ فَلا حَاجَةً إِلَى أَنْ نُبْطِلَ هَذِهِ الآثارَ الوَارِدَةَ.

ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ التَّمَنِّي فِي قَـوْلِهِ: ﴿إِنَا تَمَنَّى ﴿ هُوَ أُمْنِيَةُ القَلْبِ، ولَيْسَ القِرَاءَةِ، يعْنِي: أَنَّ الرَّسُولَ أَوِ النَّبِيَّ يَتَمَنَّى، ولكنِ الشَّيْطَانُ يُفْسِدُ عَلَيْهِ أُمْنِيَّتَهُ، ويَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا، وهَذَا ضَعِيفٌ.

ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ﴿إِذَا تَمُنَّى ﴾ أَيْ: قَرَأَ، أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، باعْتِبَارِ مَنْ سَمِعُوا هَذِهِ القِراءَة، فيُلْقِي فِي قُلُوبِ أُناسٍ شَكَّا وشُبْهَةً، ويُلْقِي فِي قُلُوبِ الآخرِينَ يَقِينًا وثَبَاتًا ﴿فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن، باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، رقم (۱۰۷۱)، من حديث ابن عباس رَيَخَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرج قصة الغرانيق البزار (٥٠٩٦)، والطبري (٦٠٧/١٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٢١/ ٦٠٧)، من حديث ابن عباس رحمًا للهُ عَنْهُا.

حَكِيمٌ ﴾ فيَكُونُ هَذَا الإِلْقَاءُ مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ السَّامِعِ مِنْ شُبُهاتٍ حَوْلَ القُرْآنِ، فيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ.

لكنْ سِيَاقُ الآياتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ قَوْلٌ يُسْمَعُ، فَيُظَنَّ أَنَّهُ القُرْآنُ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْسَخُ اللهُ هَذَا القَوْلَ، ويُبَيِّنُ بُطْلانَهُ، ويُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ. والنَّسْخُ مَعْنَاهُ هُنَا: أَنْ يُنْسِيَهُمْ إِيَّاهُ؛ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ، ويَكُونَ هَذَا القَوْلُ فِيْنَةً للَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وأمَّا الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ فإنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، ولَيْسَ صَوَابًا.

وقَدْ رُوِيَتْ قِصَّةُ الغَرَانِيقِ بطُّرُقِ ضَعِيفَةٍ، وبَعْضُهُمْ يُنْكِرُهَا إِنْكَارًا عَظِيمًا، حَتَّى عَنْوَنَ بَعْضُهُمْ فِي الكُتُبِ الَّتِي أَلَّفَهَا (نَصْبُ المَجَانِيقِ فِي نَسْفِ قِصَّةِ الغَرَانِيقِ). ونحنُ نَقُولُ: ولْيَكُنْ هَذَا ضَعِيفًا، لكنِ الشَّيْطَانُ يُلْقِي فِي القِرَاءَةِ، سَواءً الغَرَانِيقَ وَنحنُ نَقُولُ: ولْيَكُنْ هَذَا ضَعِيفًا، لكنِ الشَّيْطَانُ يُلْقِي فِي القِرَاءَةِ، سَواءً الغَرانِيقَ أَوْ غَيْرَهَا. واللَّذِينَ ضَعَّفُوهُ ظَنُّوا أَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عَيْنَةِ الصَّلَامُ، وَهُو لَيْسَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عَيْنِهِ الشَّيْطَانُ بصَوْتِ الشَّيْطَانِ، مُقَلِّدًا لِصَوْتِ النَّبِيِّ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ، مُقَلِّدًا لِصَوْتِ النَّبِيِّ مَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ بصَوْتِ الشَّيْطَانِ، مُقَلِّدًا لِصَوْتِ النَّبِيِّ صَالَةً عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ، مُقَلِّدًا لِصَوْتِ النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ بصَوْتِ الشَّيْطَانِ، مُقَلِّدًا لِصَوْتِ النَّبِيِّ

ومِنْ هَذَا -عَلَى أَحَدِ قَـوْلِي الْمُفَسِّرِينَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الانبياء: ٨٧] وأنَّهُ ظَنُّ عَرَضَ فِي الحالِ ثُمَّ زَالَ، نَظِيرُ الوَساوِسِ العَارِضَةِ فِي أَصْلِ الإيهانِ الَّتِي يَكْرَهُهَا العَبْدُ حِينَ تَرِدُ قَلْبَهُ، ولكنْ إيهانُهُ ويَقِينُهُ يُزِيلُهَا ويُذْهِبُهَا ؛ ولهذَا قَـالَ عَلَيْهِ عِنْدَمَا شَكَـى إلَيْهِ أَصْحَابُهُ هَذِهِ الحالَ الَّتِي أَقْلَقَتْهُمْ مُبَشِّرًا لَهُمُ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الوَسُوسَةِ»(١).

ويُشْبِهُ هذَا: العَوَارِضُ الَّتِي تَعْرِضُ فِي إِرَاداتِ الإيهانِ لِقُوَّةِ وارِدٍ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ غَضَبِ، وأنَّ المُؤْمِنَ كامِلَ الإيهانِ قَدْ يَرِدُ فِي قَلْبِهِ هَمٌّ وإرَادَةٌ لِفِعْلِ بَعْضِ المَعَاصِي الَّتِي تُنافِي الإيهانَ الواجِب، ثُمَّ يَأْتِي بُرْهَانُ الإيهانِ، وقُوَّةُ مَا مَعَ العَبْدِ مِنَ الإنابَةِ التَّامَّةِ، التَّي تُنافِي الإيهانَ الواجِب، ثُمَّ يَأْتِي بُرْهَانُ الإيهانِ، وقُوَّةُ مَا مَعَ العَبْدِ مِنَ الإنابَةِ التَّامَّةِ، فيدُفَعُ هَذَا العارِض. ومِنْ هَذَا قُولُهُ تَعَالَى عَنْ يُوسُفَ: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا أَن رَبَا بُرُهُن رَبِهِ عَلَى الإيهانِ ومُرَاقَبَةِ لَوْ اللهِ مَا مَعَهُ مِنَ الإيهانِ ومُرَاقَبَةِ لَلهُ مَ وَخُوفِهِ، ورَجَائِهِ - دَفَعَ عَنْهُ هَذَا الهَمَّ، واضْمَحَلَّ، وصارتْ إِرَادَتُهُ التَّامَّةُ فِيهَا اللهِ وَ وَهَا يَتُهِ اللهِ الْخَوَاصُّ مِنَ الْخَلْقِ، ورَجَائِهِ - دَفَعَ عَنْهُ هَذَا الهَمَّ، واضْمَحَلَّ، وصارتْ إِرَادَتُهُ التَّامَّةُ فِيهَا يُرْضِي رَبَّهُ ولهَذَا بَعْدَ المُعالَجَةِ الشَّدِيدَةِ التَّي لَا يَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلّا الْخَوَاصُ مِنَ الحَاقِي، وَلَا يَتَعْ فَلَا رَبِ السِّجْنُ أَحَثُ إِلَى مِمَا يَدْعُونِيَ إِلَيْهِ ﴾ الآيَة [يوسف:٣٣].

وكَانَ أَحَدَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: رَجُلُ دَعَتْهُ الْمُرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهُ (٢)...

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: أبواب النوم، باب في رد الوسوسة، حديث رقم (۱۱۲ه)، وأحمد (۱/ ٢٣٥)، من حديث ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

### اللغِث ليق

هذَا الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الصَّوَابُ فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ أَهُ وَهَمَّ بِهَا ﴾ [يوسف: ٢٤] لِأَنَّهَا امْرَأَةٌ مُدَلَّلَةٌ، امْرَأَةُ المَلِكِ، عَلَيْهَا مِنَ الحُيِلِّ والثِّيَابِ والجُهَالِ والبَهَاءِ، مَا يُوجِبُ تَعَلَّقَ النَّفْسِ بِهَا، فدَعَتْهُ فِي مَوْضِعِ لَا يَطَّلِعُ عليْهِمَا إلَّا اللهُ والجُهَالِ والبَهَاءِ، مَا يُوجِبُ تَعَلَّقَ النَّفْسِ بِهَا، فدَعَتْهُ فِي مَوْضِعِ لَا يَطَّلِعُ عليْهِمَا إلَّا الله والجُهَا أَغْلَقَتِ الأَبُواب، ولَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلَّا هَذِهِ المَرْأَةُ، دَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا وَهُوَ شَابٌ فِيهِ لَأَنَّهُ الْمُعَلِّقِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنَّهُ دَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا وَهُوَ شَابٌ فِيهِ مَا فِي الرِّجَالِ، ف﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ وَهُمَ بِهَا ﴾ أيضًا، لكنْ مَنَعَهُ أَنَّهُ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، مَا فِي الرِّجالِ، فَ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ وَهُمَ مِنَ اليَقِينِ، ونُورِ الإيهانِ، فَامْتَنَعَ.

وهَذَا لَا يَضُرُّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَلْ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا رُثْبَةً وفَضْلًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي هَذِهِ الحَالِ الَّتِي وُجِدَ السَّبَبُ فِيهَا وانْتَفَى المَانِعُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَهُ للهِ -صَارَ أَعْظَمَ مَنْزِلَةً وأَعْلَى دَرَجَةً مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَمُّ بِهَا، فَهُو إِذَا لَمْ يَهِمَّ بِهَا لَمْ يَكْثَرِثْ، لكنْ إِذَا مَمْ بَهَا، ثُمَّ بَعَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ وتَركَهَا للهِ عَرَقِيَلَ، صَارَ هَذَا أَعْظَمَ، فَهَذَا مَدْحٌ وثَنَاءٌ ليُوسُفَ. ليُوسُفَ.

وأمَّا مَنْ قَالَ: لِأَنَّ مَعْنَى ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ أَيْ: بضَرْبِهَا، فَهَذَا مِنْ أَفْسَدِ الأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ ضَرْبُهَا حَقَّا، فإنَّ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ، وإنْ كَانَ باطِلًا فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَ إِذَا كَانَ ضَرْبُهَا حَقَّا، فإنَّ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ، وإنْ كَانَ باطِلًا فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَ الْعَلَّ مَا لَا تَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ عَلَيْهِ، فَهَذَا التَّفْسِيرُ، لَا شَكَّ أَنَّهُ باطِلٌ، وأنَّ لَلْعُنَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ شَيْخُنَا، وكَذَا شَيْخُ الإِسْلَام رَحَهُ مَاللَّهُ أَنَّ الْهَمَّ حَقِيقِيُّ.

وهَذَا البُرْهَانُ الَّذِي رَآهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ رَأَى أَباهُ يَعْقُوبَ يَعَضُّ يَدَيْهِ وَأَنَامِلَهُ، يَقُولُ لهُ: لَا تَفْعَلْ! (١) وهَذَا أَيضًا باطِلٌ؛ لِأَنَّ الأَبَ لَا يُسَمَّى بُرْهَانًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسير (١٣/ ٩٠)، من حديث ابن عباس رَسَوَلِيَّكُ عَنْهُا.

ولكنِ البُرْهَانُ مَا مَعَهُ مِنَ الإيهانِ والعِلْمِ بِاللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى والخَوْفِ مِنْهُ، وهَذَا هُوَ الَّذِي مَنَعَهُ.

والحاصِلُ: أنَّ مِثْلَ هَذِهِ العَوَارِضِ -كَمَا قَالَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لَا تُؤَثِّرُ عَلَى الأُمُورِ الثَّوَابِتِ الرَّاسِخَةِ؛ لِأَنَّهَا عَوارِضُ تَأْتِي وتَزُولُ. قَدْ يَعْرِضُ عَلَى القَلْبِ، وَلَا شِيَّا قُلُوبَ المُؤْمِنِينَ، شَيْءٌ مِنَ الشَّكِّ والجُحُودِ والكُفْرِ، ولكنْ كُلُّ هَذَا يَزُولُ وَلَا سِيَّا قُلُوبَ المُؤْمِنِينَ، شَيْءٌ مِنَ الشَّكِّ والجُحُودِ والكُفْرِ، ولكنْ كُلُّ هَذَا يَزُولُ مَعَ الإيمانِ. حَتَّى إنَّهُ يُصَوَّرُ للرَّجُلِ إِذَا قَامَ يُصَلِّي كَأَنَّمَا يُصَلِّي لأَبِيهِ، أَوْ لِأَخِيهِ، أَوْ لِأَخِيهِ، أَوْ لُم لِلرَّجِيهِ، أَوْ لِأَخِيهِ، أَوْ لُم لِلرَّجُلِ إِذَا قَامَ يُولُولُ بالتَّعَوُّذِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ، والانْتِهَاءِ عَنْهُ.

... وقالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النَّيْنِ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّهِ ثُمِ مَنْ الشَّيْطُنِ تَذَكُرُوا وَالْحَافِفَ الَّذِي يَعْرِضُ فِي أَصْلِ الإيمانِ، وَمِنْ وَاجِبَاتِهِ، وَالَّذِي يَعْرِضُ فِي إِرَادَتِهِ، فَإِذَا مَسَّهُمْ تَذَكَّرُوا مَا يَجِبُ مِنْ يَقِينِ الإيمانِ، ومِنْ وَاجِبَاتِهِ، وَالَّذِي يَعْرِضُ فِي إِرَادَتِهِ، فَإِذَا مَسَّهُمْ تَذَكَّرُوا مَا يَجِبُ مِنْ يَقِينِ الإيمانِ، ومِنْ وَاجِبَاتِهِ، فَأَبْصَرُوا، فَرَجَعَ الشَّيْطَانُ خَاسِئًا وَهُو حَسِيرٌ. ولَعَلَّ مِنْ هَذَا قَوْلُ لُوطٍ عَيْنَالِلهُمُ: ﴿وَجَعَ الشَّيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَعَلَ مِنْ هَذَا قَوْلُ لُوطٍ عَيْنَاللهُمُ وَاللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ وَاللهُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، لَكُنْ غَلَبَ عَلَى لُوطٍ عَيْنِي يَاللهِ اللهُ القويُّ الْعَزِيزُ، لَكُنْ غَلَبَ عَلَى لُوطٍ عَيْنِي يَالْكُ الحَالُ الْحَرِجَةُ، وَالنَّظُولُ للأَسْبَابِ العَادِيَّةِ، فَقَالَ مَا قَالَ، مَعَ عِلْمِهِ التَّامِّ بَقُوقً قِي الْعَظِمَةِ وَالجَلَالِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله عَزَّجَلَّ: ﴿ وَنَبِثَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾، رقم ﴿٣٣٧٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب زيادة طمأنينة القلب، رقم (١٥١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

### اللغثايق

لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِىٓ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدِ ﴾ [هود: ١٨] يعْنِي: إِلَى قَوْمٍ يَمْنَعُونَنِي ويَعْصِمُونَنِي ويُعِينُونَنِي. وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: ﴿ رَحِمَ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ وهُو الله عَنَهُمَا للهُ عَرَّهَ عَلَيْهِ اللهُ عَرَّهُ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الحَالِ الحَرِجَةِ -كما قَالَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللهُ - غَابَ عَنْهُ مَا سِوَى الأَسْبَابِ الحِسِّيَّةِ، وَهُمُ القَرَابَةُ والقَوْمُ الَّذِينَ يَحْمُونَهُ ويَمْنَعُونَهُ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله عَزَّقِبَلَ: ﴿ وَنَبِثَتُهُمْ عَن صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾، رقم (٣٣٧٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب زيادة طمأنينة القلب، رقم (١٥١)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُعَنهُ.



# قَدْ أَرْشَدَ القُرْآنُ إِلَى مَنْعِ الأَمْرِ الْمُبَاحِ إِذَا كَانَ يُفْضِي إِلَى مُحَرَّمٍ فَدُ أَرْشَدَ القُرْآنُ إِلَى مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبِ

وهذِهِ القَاعِدَةُ وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ مُتعَدِّدَةٍ، وَهِيَ مِنْ قَاعِدَةِ: «الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ».

### اللبسايق

إِذَا كَانَ الْمُبَاحُ يُفْضِي إِلَى الْمُحَرَّمِ كَانَ حَرَامًا، وإِذَا كَانَ يُفْضِي إِلَى واجِبٍ كَانَ واجِبًا، فتَجْرِي فِيهِ الأَحْكَامُ الحَمْسَةُ. ويَقُولُ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: وهذه القَاعِدَةُ مِنْ قَاعِدَةِ: "الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ" يعْنِي: مَا كَانَ وَسِيلَةً للشَّيْءِ فلَهُ القَاعِدَةُ مِنْ قَاعِدَةِ الوَصُوءُ للصَّلاةِ واجِبٌ، حُكْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فالوَسِيلَةُ للوَاجِبِ وَاجِبَةٌ، ومِثالُهُ: الوُضُوءُ للصَّلاةِ واجِبٌ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ الوُضُوءُ للصَّلاةِ واجِبٌ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ الوُضُوءُ اللَّهَ بِشِرَاءِ المَاءِ، كَانَ شِرَاءُ الماءِ واجِبًا. ومَا كَانَ وَسِيلَةً للمُحَرَّمِ كَانَ حَرَامًا؛ مِثَالُهُ: لَوْ أَنَّ شَخْصًا جَاءَ يَشْتَرِي وِعَاءً للخَمْرِ، قُلْنَا: البَيْعُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

والقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: «مَا لَا يَتِمَّ الوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ» لَكَنْ قَاعِدَةُ: «الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ» أَعَمُّ. وعلى هَذَا تَكُونُ هِيَ القَاعِدَةَ المُعْتَبَرَةَ.



فَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ بِنَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَذَوَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الانعام:١٠٨] وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الانعام:٢٠] ﴿ وَلَا يَضْمَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الاحزاب:٣٦] رِينَتِهِنَ ﴾ [النور:٣١] ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الاحزاب:٣٦] وقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأْتُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة:٩].

وقَدْ وَرَدَ بَعْضُ آياتٍ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الأَصْلِ الكَبِيرِ؛ فالأُمُورُ الْمَباحَةُ هِيَ بَحَسَبِ مَا يُتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلٍ واجِبٍ أَوْ مَسْنُونٍ كَانَتْ مَأْمُورًا بِحَسَبِ مَا يُتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلٍ واجِبٍ أَوْ مَسْنُونٍ كَانَتْ مَأْمُورًا بِهَا إِلَى فِعْلٍ واجِبٍ كَانَتْ مُحَرَّمَةً مَنْهِيًّا عَنْهَا، وإنَّهَا وإنَّهَا وإنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ الابْتِدَائِيَّةِ والغائِيَّةِ، واللهُ المُوقِّقُ.

### اللغث ليق

الأَمْثِلَةُ واضِحَةٌ: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ الأَصْلُ فِي سَبِّ آلِهَةِ المُشْرِكِينَ الإباحَةُ، بَلْ قَدْ يَجِبُ، فَإِذَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى سَبِّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَهُوَ مُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ جَلَّوَعَلا -بخِلافِ آلِهَتِهِمْ - كَانَ مُحُرَّمًا.

والضَّرْبُ بالرِّجْلِ، الأصْلُ فِيهِ الإباحَةُ، فَإِذَا كَانَتِ المُرْأَةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِي مِنْ زِينَتِهَا صَارَ حَرَامًا، فَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُبْدِي شَيْئًا مِنْ حُلِيِّهَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ مَعَ أُنَّهَا تُعْلَمُ ولَا تُرى. فَكَيْفَ إِذَا لَبِسَتِ المَرْأَةُ حُلِيًّا جَذَّابًا، فِي ذِرَاعَيْهَا، أَوْ فِي سَاقَيْهَا، وأَخْرَجَتْ ذَلِكَ للنَّاسِ؟! فَإِنَّهُ يَكُونُ أَشَدَّ تَحْرِيهًا.

ثَالِثًا: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ وَالأَصْلُ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَنَّهُ حَلالٌ مُباحٌ، فَإِذَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ وَاجْبٍ -وَهُوَ صَلاةُ الجُمُعَةِ - كَانَ حَرَامًا، فعَقْدُ البَيْعِ باطِلٌ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بخُصُوصِهِ وَاجْبٍ -وَهُوَ صَلاةُ الجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بخُصُوصِهِ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي، الَّذِي عِنْدَ بَجِيءِ الإمامِ لصَلاةِ الجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ المَعْرُوفُ المَعْهُودُ عِنْدَ نُزُولِ الآيةِ، فتُحْمَلُ الآيَةُ عليْهِ، وهلْ يَبْطُلُ سائِرُ العُقُودِ كَالنِّكَاحِ ؟

يَقُولُ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّهُ لَا يَبْطُلُ؛ لِآنَهُ لَيْسَ بَيْعًا، واللهُ جَلَّوَعَلَا إِنَّمَا نَهَى عَنِ البَيْعِ. ولكنْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ البَيْعِ؛ لِآنَهُ هُوَ الأَكْثَرُ والمُعْتَادُ، ولآنَهُ هُوَ السَّبَبُ النَّذِي جَعَلَ الصَّحَابَةَ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِ الرَّسُولِ ﷺ لِيَتَلَقَّوْا هَذِهِ التِّجارَة، فيَكُونُ الَّذِي جَعَلَ الصَّحَابَةَ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِ الرَّسُولِ ﷺ لِيَتَلَقَّوْا هَذِهِ التِّجارَة، فيَكُونُ وَكُنُ البَيْعِ لَيْسَ مِنْ بابِ التَّخْصِيصِ، ولكنْ مِنْ بابِ ذِكْرِ الغالِبِ، وأنَّ كُلَّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللهِ، وعَنْ حُضُورِ الصَّلاةِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ باطلًا.

وقدْ يَتَرَجَّحُ القَوْلُ الأوَّلُ، وَهُوَ التَّخْصِيصُ بالبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَدْ يَرِدُ غالِبًا، لَوْ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِي مُعاملاتِ النَّاسِ لَوَجَدْتَ البَيْعَ يَقَعُ كَثِيرًا فِي هَذَا الوَقْتِ، وعَقْدُ النّكاحِ قَلِيلٌ نادِرٌ، وإلَّا فرُبَّما يَكُونُ الانْشِغَالُ بعَقْدِ النّكاحِ أَشَدَّ مِنَ الانْشِغَالِ بالبَيْع.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: الأَمْرُ فِيهِ سَعَةٌ. نَقُولُ: بَدَلَ أَنْ يَعْقِدَ فِي هَذَا الوَقْتِ فَلْيُؤَخِّرْ، والمَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ: يَصِحُّ النِّكَاحُ وسائِرُ العُقُودِ مَا عَدَا البَيْعَ ومَا فِي مَعْنَاهُ كَالإَجَارَةِ. أَمَّا النِّكَاحُ وبَقِيَّةُ العُقُودِ فَتَصِحُّ. وعَلَّلُوا ذَلِكَ بأنَها نادِرَةٌ، والنَّادِرُ لَا حُكْمَ لهُ.

وفِيهِ وجُهُ آخَرُ فِي المَذْهَبِ: أَنَّ النِّكاحَ وسائِرَ العُقُودِ لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ المُوجُودَةَ فِي المَنْعِ مَوْجُودَةٌ فِي هَذِهِ العُقُودِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ١٦٤).



# مِنْ قَوَاعِدِ القُرْآنِ أَنَّهُ يَسْتَدِلُّ بِالأَقْوَالِ والأَفْعَالِ عَلَى مَا صَدَرَتْ عَنْهُ مِنَ الأَخْلَاقِ وَالصِّفَاتِ

وهذِهِ قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ، فإنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَقْصُرُ نَظَرُهُ عَلَى نَفْسِ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى ذَلِكَ القَوْلِ أَوِ الفِعْلِ مِنْ دُونِ أَنْ يُفَكِّرَ فِي أَصْلِهِ وقَاعِدَتِهِ الَّتِي أَوْجَبَتْ صُدُورَ ذَلِكَ الفَعْلِ والقَوْلِ، والفَطِنُ اللَّبِيبُ يَنْظُرُ إِلَى الأَمْرَيْنِ، ويَعْرِفُ أَنَّ هَذَا لهَذَا، وهَذَا مُلازِمٌ الفِعْلِ والقَوْلِ، والفَطِنُ اللَّبِيبُ يَنْظُرُ إِلَى الأَمْرَيْنِ، ويَعْرِفُ أَنَّ هَذَا لهَذَا، وهَذَا مُلازِمٌ لهَذَا، وقَدْ تَقَدَّمَ مَا يُقارِبُ هَذَا المَعْنَى الجَلِيلَ، ولكنْ لِشِدَّةِ الحَاجَةِ إلَيْهِ أَوْرَدْنَاهُ عَلَى الْمَنْ اللَّهُمُ هُونَا وَإِذَا أُسُلُوبٍ آخَرَ، فمِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَنْ عِبادِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمْ هُيَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا أَسُلُوبِ آخَرَ، فمِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَنْ عِبادِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمْ هُيَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا فَاطَبَهُمُ الْبَعْرِينَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَلِهَا مَا لَكَامِلِ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَعَنْ حِلْمِهِمُ الوَاسِعِ، وخُلُقِهِمُ الكامِلِ، وتَنْزِيهِهِمْ لأَنْفُسِهِمْ عَنْ مُقابَلَةِ وخُشُوعِهِمْ، وعَنْ حِلْمِهِمُ الوَاسِعِ، وخُلُقِهِمُ الكامِلِ، وتَنْزِيهِهِمْ لأَنْفُسِهِمْ عَنْ مُقابَلَةِ الجَاهِلِينَ.

ومِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَتَمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴾ [النمل:١٧] يَدُنُّ مَعَ ذَلِكَ عَلَى حُسْنِ إِدَارَةِ المُلْكِ، وكَمالِ السِّيَاسَةِ، وحُسْنِ النِّظامِ... (النَّعِمْ لِيقَ (النَّعِمْ لِيقَ

يَعْنِي: كُلُّ فِي عَمَلِهِ الخاصِّ، وهَذَا لَا شَكَّ دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ إِدَارَةِ الْمُلْكِ؛ لأَنَّنا لَوْ جَعَلْنَا الأعْمَالَ كُلَّهَا عِنْدَ طَائِفَةٍ واحِدَةٍ، أَوْ عِنْدَ شَخْصِ واحِدٍ، لانْهَارَتْ أَعْصَابُهُ،

وعَجَزَ عَنْ تَدْبِيرِ الْمُلْكِ، فَإِذَا وُزِّعَتْ، وقَالَ: هَذَا عَلَى المَالِ، وهَذَا عَلَى السِّيَاسَةِ، وهَذَا عَلَى كذَا، فهُوَ خَيْرٌ.

... وقُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُرُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِى ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [القصص:٥٥] يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ الحُنُلُقِ، ونَزَاهَةِ النَّفْسِ عَنِ الأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وعَلَى سَعَةِ عُقُولِهِمْ، وقُوَّةٍ حِلْمِهِمْ واحْتِهَالِهِمْ.

ومِثْلُ الإخْبَارِ عَنْ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ بِتَقْتِيلِ أَوْلادِهِمْ خَشْيَةَ الفَقْرِ، أَوْ مِنَ الإمْلاقِ، يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ هَلَعِهِمْ، وسُوءِ ظَنِّهِمْ بِرَبِّهِمْ، وعَدَم ثِقَتِهِمْ بكِفَايَتِهِ.

وكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَنْ أَعْدَاءِ رَسُولِهِ: ﴿ وَقَالُوۤا إِن نَتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ [القصص:٥٧] يَدُلُّ عَلَى سُوءِ ظَنِّهِمْ باللهِ، وأنَّ اللهَ لَا يَنْصُرُ دِينَهُ، ولَا يُتِمُّ كَلِمَتَهُ. وأَمْثِلَهُ هَذَا الأصْل كَثِيرَةٌ واضِحَةٌ لِكُلِّ صاحِبِ فِكْرَةٍ حَسَنَةٍ.

### اللغثايق

مَعْنَى هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ الأَفْعَالَ والأَقْوَالَ إِذَا صَدَرَتْ مِنْ شَخْصِ اسْتُدِلَّ بِهَا عَلَى حالِهِ، كَهَالًا كَانَ أَوْ نَقْصًا. فَإِذَا وَجَدْنَا هَذَا الرَّجُلَ - مَثَلًا- مُتَأَنِّيًا فِي أُمُورِهِ، مُتَدَبِّرًا لِهَا يَقُولُ ومَا يَفْعَلُ، اسْتَدْلَلْنَا بِذَلِكَ عَلَى كَهالِ عَقْلِهِ، ووُفُورِ ذِهْنِهِ. وإذَا رَأَيْنَا الأَمْرَ بالعَكْسِ، اسْتَدْلَلْنَا عَلَى سُوءِ عَقْلِهِ وتَدْبِيرِهِ، فَيُسْتَدَلُّ بالآثارِ عَلَى المُؤَثِّرِ. هَذَا هُوَ الْخُلَاصَةُ: آثارُ الشَّيْءِ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مُؤَثِّرِهَا.



## يُرْشِدُ القُرْآنُ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى الأَمْرِ المَعْلُومِ المُحَقَّقِ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ والتَّوَهُمَاتِ

وهذِهِ قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ يُعَبَّرُ عَنْهَا: «أَنَّ المَوْهُومَ لَا يَدْفَعُ المَعْلُومَ، وأَنَّ المَجْهُولَ لَا يُعارِضُ المُتيَقَّنَ» ونَحْوِهَا مِنَ العِبارَاتِ. وقَدْ أَرْشَدَ اللهُ إِلَيْهَا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ لَا يُعارِضُ الْمَتيَقَّنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ، وأَنَّ طَرِيقَتَهُمْ فِي المُشْتَبِهَاتِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِنْ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ، وأَنَّ طَرِيقَتَهُمْ فِي المُشْتَبِهَاتِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِنْ الرَّاسِخِينَ أَنْ يُرْجَعَ ﴿ اللَّهُ مُورُ المُحْكَمَةُ المَعْلُومَةُ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهَا الأُمُورُ المُحْكَمَةُ المَعْلُومَةُ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهَا الأُمُورُ المُحْكَمَةُ المَعْلُومَةُ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهَا الأُمُورُ المُصْرَبِهَةُ المَطْنُونَةُ.

وقالَ تَعَالَى فِي زَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ القَدْحِ فِي إِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ لَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآ إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ [النور:١٢] فأَمَرَهُمْ بالرُّجُوعِ إِلَى مَا عُلِمَ مِنْ إِيهانِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي يَدْفَعُ السَّيِّنَاتِ، وأَنْ يَعْتَبِرُوا هَذَا الأَصْلَ المَعْلُومَ، ولَا يَعْتَبِرُوا كَلامَ مَنْ تَكَلَّمَ مِمَّا يُناقِضُهُ ويَقْدَحُ فِيهِ.

وقالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللّهِ وَجِيهًا ﴾ [الأحزاب: ٦٩] فَوَجَاهَتُهُ عِنْدَ اللهِ تَدْفَعُ عَنْهُ وتُبَرِّئُهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ قَالَهُ فِيهِ مَنْ آذَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ وَجِيهًا عِنْدَ رَبِّهِ حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ جَمِيعِ الْمُنْقِصَاتِ، ويَتَحَلَّى بجَمِيعِ الكَالِتِ اللَّائِقَةِ بأَمْثَالِهِ مِنْ أُولِي العَزْمِ، فيُحَذِّرُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ أَنْ ويَتَحَلَّى بجَمِيعِ الكَالِتِ اللَّائِقَةِ بأَمْثَالِهِ مِنْ أُولِي العَزْمِ، فيُحَذِّرُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ أَنْ

يَسْلُكُوا مَسْلَكَ مَنْ آذَى مُوسَى مَعَ وَجاهَتِهِ، فَيُؤْذُوا أَعْظَمَ الرُّسُلِ جَاهًا عِنْدَ اللهِ، وَأَرْفَعَهُمْ مَقَامًا ودَرَجَةً. وقَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس:٣٢] ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ هُو ٱلْحَقَّ ﴾ [سبأ:٦].





# ذِكْرُ الأَوْصَافِ الْمُتَقَابِلَاتِ يُغْنِي عَنِ التَّصْرِيحِ بِالْفَاضَلَةِ إِلْمُا الْفَرْقُ مَعْلُومًا إِذَا كَانَ الفَرْقُ مَعْلُومًا

وهذِهِ القَاعِدَةُ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ، يَذْكُرُهَا فِي المَقاماتِ المُهمَّةِ، كَالْمُقَابَلَةِ بَيْنَ الإيهانِ والكُفْرِ، والتَّوْحِيدِ والشِّرْكِ، وبَيْنَ إِلَهِيَّتِهِ الحقِّ وإِلَهِيَّةِ مَا سِوَاهُ، فيَذْكُرُ تَبَايُنَ الأوْصَافِ الَّتِي يَعْرِفُ العُقَلاءُ بالبَدَاهَةِ التَّفَاوُتَ بَيْنَهَا، ويَدَعُ التَّصْرِيحَ بالْمُفَاضَلَةِ إِلَى العُقَلاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَأْرَبَابُ ثُمَّتَ هَٰ وَقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ [يوسف:٣٩] ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ ﴾ والآياتِ الَّتِي بَعْدَهَا [النمل:٥٩-٢٠] ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِّكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [الزمر: ٢٩] ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [هود: ٢٤] وقالَ تَعَالَى: ﴿ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠] ﴿ قُلْ ءَآلِلَهُ أَذِ كَ كُمُّ أَمْر عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس:٥٩] ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٩] وقالَ مِثْلَهَا: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِــ ﴾ [الزمر: ٩] فَهَذَا المَوْضِعَ تَرَكَ القِسْمَ الآخَرَ كَمَا تَرَكَ التَّصْرِيحَ بِالْمُفَاضَلَةِ لِعِلْمِهِ مِنَ المَقام؛ فَقُوْلُهُ: ﴿ أَمِّنَ هُوَ قَننِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ ﴾ [الزمر:٩] إِلَى آخِرِهَا، يعْنِي: كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ.

والآياتُ فِي هَذَا المَعْنَى كَثِيرَةٌ، وَهُوَ مِنْ بَلاغَةِ القُرْآنِ وأُسْلُوبِهِ العَجِيبِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَنَ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ الْهَدَى آمَن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الملك:٢٢].

وليًّا ذَكَرَ أَوْصَافَ الرَّسُولِ الدَّاعِي، ومَا يَدْعُو إِلَيْهِ، وأَعْظَمَ النَّاسِ مُعَارَضَةً لهُ قَالَ: ﴿وَإِنَّاۤ أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّيبِ ﴾ [سبا:٢٤] ﴿فَسَنُبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ قَالَ: ﴿وَإِنَّاۤ أَوْ إِيَّاكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ [القلم:٥-٦] ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدَ تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة:٢٥٦] ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف:٢٩] وذلك أنَّهُ إِذَا مُيَّزَتِ الأَشْيَاءُ تَمْيِيزًا تَمَامًا، وعُرِفَتْ مَرَاتِبُهَا فِي الحَيْرِ والشَّرِ، والكَمَالِ والنَّقْصِ –صَارَ التَّصْرِيحُ بَعْدَ ذَلِكَ بالتَّفْضِيلِ لَا مَعْنَى لهُ. واللهُ أَعْلَمُ.

## اللبخيايق

الشُّوَّالُ عَنِ الشَّيْءَ المَعْلُومِ لَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يُجَابَ عَنْهُ: ﴿ اَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ مَعْلُومٌ أَنَّ الله خَيْرٌ! ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنِ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل: ٢٠] إِلَى آخِرِهِ. وهكذَا، فالشَّيْءُ المَعْلُومُ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل: ٢٠] إِلَى آخِرِهِ. وهكذَا، فالشَّيْءُ المَعْلُومُ لَوْ ذُكِرَ لكانَ الكلامُ فِيهِ لَغُوّا لَا فَائِدَةً مِنْهُ ﴿ أَمَنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَاءَ النَّلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَعْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِهِ لَ عَنْهِ يَعْنِي: كَمَنْ هُوَ غَافِلٌ، لَا يَقْنَتُ فِي اللَّيْلِ ولَا فِي النَّهَارِ، يَعْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِهِ لَهُ عَنِي: كَمَنْ هُوَ غَافِلٌ، لَا يَقْنَتُ فِي اللَّيْلِ ولَا فِي النَّهارِ، عَلَى الوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى. وهكذَا، فإنَّ الشَّيْءَ المَعْلُومَ يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ مَا يُقَابِلُهُ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ خَيْرٌ أَوْ شَرُّ .





### مَنْ تَرَكَ شَيْتًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ

وهذِهِ القَاعِدَةُ وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ:

فَمِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنِ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ النَّذِينَ هَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ وأَجْبَابَهُمْ للهِ، فَعَوَّضَهُمُ اللهُ الرِّزْقَ الوَاسِعَ فِي الدُّنْيَا، والعِزَّ والتَّمْكِينَ. وإبْرَاهِيمُ عَلَيْ اللهُ اعْتَزَلَ قَوْمَهُ وأباهُ، ومَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، وَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ، والذُّرِيَّةَ الصَّالِحِينَ. وسُلَيُهَانُ عَلَيْ لَيَّا أَلْهَتْهُ الحَيْلُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَأَتْلَفَهَا عَوَّضَهُ اللهُ: ﴿ وَالذُّرِيَّةَ الصَّالِحِينَ. وسُلَيُهَانُ عَلَيْ لَيَّا أَلْهَتْهُ الحَيْلُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَأَتْلَفَهَا عَوَّضَهُ اللهُ: ﴿ وَالنَّيْطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَّاسٍ ﴾ [ص:٣٦].

وأَهْلُ الكَهْفِ لَمَّا اعْتَزَلُوا قَوْمَهُمْ ومَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبَ لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَهَيَّأَ لَهُمْ أَسْبَابَ التَّوْفِيقِ والرَّاحَةِ، وجَعَلَهُمْ هِدَايَةً للضَّالِّينَ.

﴿وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْمَكَلِمِينَ ﴾ [الانبياء:٩١] ومَنْ تَرَكَ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ للهِ تَعَالَى، عَوَّضَهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ والإِنابَةِ إِلَيْهِ مَا يَفُوقُ جَمِيعَ لَذَّاتِ الدُّنْيَا.

### اللغثابق

هذَا شَيْءٌ مُشاهَدٌ؛ أنَّ الإنْسَانَ إِذَا تَرَكَ مَحَارِمَ اللهِ عَنَقِطَا؛ خَوْفًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ورَغْبَةً فِيهَا عِنْدَهُ مِنَ الثَّوَابِ، فَإِنَّهُ يَجِدُ فِي قَلْبِهِ لَذَّةً وحَلَاوَةً، وحُبًّا للخَيْرِ، لَا يُمْكِنُ

إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِالسَّلَامُ لَيَّا اسْتَسْلَمَ لِذَبْحِ ابْنِهِ، وَهُوَ أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَرَّثَهُ اللهُ جَلَوْعَلَا الحُنُلَّةَ، فَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا.

وقالَ تَعَالَى عَنْ سُلَيُهَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [ص:٣٣] قَالَ العُلَهَاءُ والمُفَسِّرُونَ مِنَ السَّلَفِ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صَارَ يَضْرِبُ رِقَابَهَا وأَرْجُلَهَا. السُّوقُ: جَمْعُ سَاقِ، والأعْنَاقُ واضِحَةٌ؛ وذلكَ أَنَّهُ غَضِبَ للهِ عَزَّقِجَلَّ، عَلَى نَفْسِهِ، وحَرَمَ نَفْسَهُ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي أَلْهَتْهُ بِهِ عَنْ طاعَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

وإثلافُ المالِ للمَصْلَحَةِ جائِزٌ، مِثالُهُ: إثلافُ المالِ للنِّكايَةِ، فَالغَالُّ مِنَ الغَنِيمَةِ يُحْرَقُ رَحْلُهُ! ولَا يُجْعَلُ مَعَ الغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَى. وإلَّا لَقُلْنَا: كُلُّ العُقُوبَةِ بالمالِ تُنْسَخُ! ولكنْ نَقُولُ: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِثْلَافِهِ مِنَ المَصالِحِ أَكْثَرُ مِنْ كَوْنِهِ مَالًا.

ولكنْ هَلْ مِنَ المَشْرُوعِ لَنَا إِذَا أَلْهَانَا شَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ أَنْ نُتْلِفَهُ؟ نَعَمْ، لَا مانِعَ أَنْ نُتْلِفَهُ لأَجْلِ تَعْزِيرِ النَّفْسِ ورَدْعِهَا، حَتَّى لَوْ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهَا عَلَيْكَ.

# والزَّوْجَةُ إِذَا أَلْهَتْهُ عَنِ الصَّلاةِ هَلْ يُشْرَعُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟

يُنْظَرُ فِي هذَا، وإِلَّا لَا شَكَّ أَنْهَا إِذَا أَلْهَتْهُ عَنْ طاعَةِ اللهِ أَنَّ هَذَا مِنْ شُؤْمِ المَرْأَةِ، أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِإِلْهَاءِ الإِنْسَانِ عَنْ طاعَةِ اللهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا

إِنَ مِنْ أَزْوَيِكُمْ وَأَوْلَىدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ ﴾ [التغابن:١٤] فَبَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَيَعَالَى أَنَّ مِنْ أَزْوَاجِنَا مَنْ يَكُونُ عَدُوًّا لَنَا، ويُحَذِّرُنَا مِنْ ذلك.

وهَذَا هُوَ الوَاقِعُ، تَجِدُ بَعْضَ النِّسَاءِ تَطْلُبُ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى السِّينَا، وأَنْ يُسَافِرَ بِهَا إِلَى الحَارِجِ، وأَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ رُؤْيَةِ النِّسَاءِ الكاسِيَاتِ العارياتِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وبَعْضُ النَّاسِ –والعياذُ باللهِ – لَيْسَ لَهُ إِلَّا الشَّهْوَةُ فقطْ، فهذِهِ المُرْأَةُ عَلَى شَهْوَتِهِ، لَا يُهِمُّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ، فَيُبْطِلُ رُجُولَتَهُ عِنْدَ وُجُودِ شَهْوَتِهِ.





# القُرْآنُ كَفِيلٌ بِمُقَاوَمَةِ بَجِيعِ المُفْسِدِينَ ولَا يَعْصِمُ مِنْ جَمِيعِ الشُّرُورِ إِلَّا التَّمَسُّكُ بِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ

قَدْ تَقَدَّمَ مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ الكَبِيرِ فِي دَعْوَةِ القُرْآنِ إِلَى الإَصْلَاحِ وَالصَّلاحِ، وفِي سِياسَتِهِ الدَّاخِلِيَّةِ والخارِجِيَّةِ - والصَّلاحِ، وفِي سِياسَتِهِ الدَّاخِلِيَّةِ والخارِجِيَّةِ - مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الأَصْلِ، ويُعَرِّفُ الحَلْقَ أَنَّ العِصْمَةَ مِنَ الشُّرُورِ كُلِّهَا التَّمَسُّكُ بَهَذَا القُرْآنِ، وأُصُولِهِ، وعَقَائِدِهِ، وأَخْلَاقِهِ، وآدَابِهِ، وأَعْمَالِهِ.

ولكنْ نَزِيدُ هُنَا بَعْضَ التَّفْصِيلاتِ، فنَقُولُ: أَهْلُ الشَّرِّ والفَّسادِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْمُطِلُونَ فِي عَقائِدِهِمْ، وأَدْيَانِهِمْ، ومَذَاهِبِهِمُ، الَّذِينَ يَدْعُونَ إلَيْهَا، فَنِي القُرْآنِ مِنَ الاحْتِجَاجِ عَلَى هَوُلاءِ، وإقامَةِ الحُجَجِ والبَرَاهِينِ عَلَى فَسادِ أَقْوَالِهِمْ فَيِي الْقُرْآنِ بَيانُهُ بالحقِّ الواضِح، والبُرْهَانِ الجَلِيِّ؛ شَيْءٌ كَثِيرٌ، لا يَأْتِي مُبْطِلٌ بقَوْلٍ إلَّا فِي القُرْآنِ بَيانُهُ بالحقِّ الواضِح، والبُرْهَانِ الجَلِيِّ؛ ففيهِ الرَّدُّ عَلَى جَمِيعِ المُبْطِلِينَ مِنَ الدَّهْرِيِّينَ، والمَادِّينَ، والمُعَطِّلِينَ، والمُشْرِكِينَ، والمُتمسِّكِينَ بالأَدْيَانِ المُبَلَّلَةِ والمَنْسُوخَةِ مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى والأُمِّيِّنَ ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ واللَّمُ سَكِينَ بالأَدْيَانِ المُبَلَّلَةِ والمَنْسُوخَةِ مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى والأُمِّيِّنَ ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ والنَّمَسِّكِينَ بالأَدْيَانِ المُبَلَّلَةِ والمَنْسُوخَةِ مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى والأُمِّيِّنَ ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ وَلَمْ اللهُ عُرَالِهُ اللهُ عُقَالِهِ المُتَوَّعَةِ فِي إِفْسَادِهَا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ. وتَفْصِيلُ هَذِهِ الجُمْلَةِ ويُنْفُونِهُ اللهُ عَلَى اللهُ فِي إِفْسَادِهَا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ. وتَفْصِيلُ هَذِهِ الجُمْلَةِ لاَ المُوضِعُ.

النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْمُقاوِمِينَ للأَدْيَانِ، والدُّنْيَا، والسِّياسِيَّاتِ، والحُقُوقِ: الشُّيُوعِيُّونَ

الَّذِينَ انْتَشَرَ شَرُّهُمْ، وتَفاقَمَ أَمْرُهُمْ، وسَرَتْ دَعايَتُهُمْ فِي طَبَقاتِ الحَلْقِ سَرَيَانَ النَّارِ فِي النَّشَبِ الهَشِيمِ، ولَمْ يَكُنْ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ مَا يَرُدُّ صَوْلَتَهُمْ، ويَقْمَعُ شَرَّهُمْ، وإنَّمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الأُصُولِ، والعَقائِدِ، والأَخْلَاقِ والسِّياساتِ مَا يُمَكِّنُ أَمْثالَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ هُمْ فَسَادُ العِبادِ والبِلادِ.

ولكنْ -وللهِ الحَمْدُ- القُرْآنُ العَظِيمُ، والدِّينُ القَوِيمُ، قَدْ تَكَفَّلَ بِمُقَاوَمَةِ هَوْلاءِ، كَمَا تَكَفَّلَ بِمُقَاوَمَةِ عَيْرِهِمْ، وفِيهِ مِنَ الأُصُولِ والأَخْلَاقِ والآدابِ الرَّاقِيَةِ هَوْلاءِ، كَمَا تَكَفَّلَ بِمُقَاوِمَةِ عَيْرِهِمْ، وفِيهِ مِنَ العَدْلِ، ووُجُوبِ الحُقُوقِ العادِلَةِ بَيْنَ مَا يَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِمْ مُنْهُزِمِينَ، فَمَا فِيهِ مِنَ العَدْلِ، ووُجُوبِ الخَقُوقِ العادِلَةِ بَيْنَ طَبقاتِ النَّاسِ بحسَبِ أَحْوَالِهمْ، ومَا فِيهِ مِنْ إيجابِ الزَّكَاةِ، والإِلْزَامِ بِهَا، ودَفْعِ حَاجاتِ الفُقَرَاءِ والمُضْطَرِّينَ، ووُجُوبِ القِيَامِ بالمَصالِحِ الكُلِّيَّةِ والجُورِيَّةِ، ووُجُوبِ حَفْظِ الأَمْلَاكِ والحُقُوقِ -كُلُّ هَذَا أَعْظَمُ سَدِّ، وأَحْكَمُ حِصْنٍ، لِلوِقَايَةِ مِنْ شُرُورِ هَوْلاءِ المُفْسِدِينَ.

وكَذَلِكَ مَا حَضَّ عَلَيْهِ القُرْآنُ مِنْ لُزُومِ الآدابِ العالِيَةِ، والأَخْلَقِ السَّامِيةِ، والأُخُوقِ السَّامِيةِ، والأُخُوَّةِ الدِّينِيَّةِ، والرَّابِطَةِ الإسْلَامِيَّةِ -يَمْنَعُ مِنْ تَغَلْغُلِ شُرُورِهِمُ الَّتِي طَرِيقُهَا الأَقْوَمُ تَحْلِيلُ الأَخْلَقِ، والنَّوْرَةُ العامَّةُ الأَقْوَمُ تَحْلِيلُ الأَخْلَقِ، والنَّوْرَةُ العامَّةُ عَلَى الرَّاسِمَالِيِّينَ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ ويَمْنَعُونَ.

فهَؤُلاءِ وإِنْ أَبْدُوا مِنَ القُوَّةِ المَادِّيَّةِ، والتَّسَلُّطِ عَلَى العِبَادِ بالقَهْرِ، والاسْتِعْبَادِ، والطَّمَعِ، والجَشَعِ - فإنَّهُمْ لَا ثُبُوتَ لَهُمْ عَلَى مُقاوَمَةِ هَذَا التَّيَّارِ المُزْعِجِ، المُخَرِّبِ، المُدَمِّرِ مَا مَرَّ عَلَيْه؛ فَهَا مَعَهُمْ سِلاحٌ يُقاوِمُ سِلاحَهُمْ، ولَا قُوَّةٌ ثُجَابِهُ قُوَّتُهُمْ؛ لِكُوْنِهِمْ لَمُ يَتَمَسَّكُوا بِالقُرْآنِ الَّذِي فِيهِ العِصْمَةُ والقُوَّةُ المَعْنَوِيَّةُ، والصَّلاحُ والإصْلاحُ،

والعَدْلُ، ودَفْعُ الظُّلْمِ، والآدابُ والأخلَاقُ العَالِيَةُ الَّتِي لَا تُزَعْزِعُهَا عَواصِفُ الحَرَابِ؛ بَلْ تَقْذِفُ بالحَقِّ عَلَى الباطِلِ، فَتَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، فَإِذَا جاءَ هَوُلاءِ الْحَرَابِ؛ بَلْ تَقْذِفُ بالحَقِّ عَلَى الباطِلِ، فَتَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ، فَإِذَا جاءَ هَوُلاءِ المُفْسِدُونَ بالتَّعْطِيلِ المَحْضِ، والإِنْكارِ الصِّرْفِ أَبْدَى القُرْآنُ مِنَ الحُجَجِ والبَرَاهِينِ عَلَى وُجُودِ اللهِ، وعَظَمَتِهِ، وتَوْجِيدِهِ، وصِدْقِهِ وصِدْقِ مَنْ جَاءَ بِهِ مَا تَصَدَّعُ لَهُ الجِبالُ، وتَخْضَعُ لَهُ فُحُولُ الرِّجالِ.

وإذَا تَسَرَّبَ هَؤُلاءِ الأَشْرَارُ بِتَوَسُّطِ الأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وانْحِلَالِ الآدابِ الجَمِيلَةِ، وَوَجَدُوا مَسْلَكًا فِي هَذَا الطَّرِيقِ يُعِينُهُمْ عَلَى تَنْفِيذِ بَاطِلِهِمْ -جَاءَهُمْ هَذَا القُرْآنُ بالحَثِّ عَلَى الأُخْلَاقِ العالِيَةِ، والأعْمَالِ الصَّالِحَةِ، والآدابِ الجَمِيلَةِ، الَّتِي لَا تَدَعُ للشَّرِّ عَلَى صَاحِبِهَا سَبِيلًا.

وإذَا صَالُوا بِالفَقْرِ والفُقَرَاءِ، ووُجُوبِ الْمَساوَاةِ، واحْتَجُّوا عَلَى أَرْبَابِ الأَمْوَالِ بِالاحْتِكَارِ والسَّيْطَرَةِ، واسْتِعْبَادِهِمْ للعِبَادِ، واسْتِبْدَادِهِمْ بِالأَمْلَاكِ والأَمْوَالِ، ولَمْ يَجِدْ هَوُلاءِ قُوَّةً عَلَيْهِمْ، ولَيْسَ بِهِمْ طَاقَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ -تَصَدَّى هَذَا القُرْآنُ العَظِيمُ بعَدْلِهِ وقِسْطِهِ، وإيجابِهِ الحُقُوقَ المُتَنَوِّعَةَ -الدَّافِعَةِ للحَاجَاتِ كُلِّهَا بَعْدَ قِيَامِهَا بالظَّرُورَاتِ- لِصَدِّهِمْ، ومُقَاوَمَتِهِمْ، وإِبْطَالِ كُلِّ مَا بِهِ يَصُولُونَ ويَجُولُونَ.

ثُمَّ إِذَا بَرَزَ بَصَلاحِهِ وإصْلاحِهِ العَظِيمِ، ونِظَامِهِ الحَكِيمِ، وهَدْيِهِ القَوِيمِ، وحَثِّهِ عَلَى سُلُوكِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، ونُورِهِ السَّاطِعِ، وحُجَجِهِ القَوَاطِعِ -لَمْ يَبْقَ فِي وَجُهِهِ بِاطِلٌ إِلَّا مَحَقَهُ، ولَا بَقِيَ مَنْ قَصْدُهُ الحَقُّ والصَّوَابُ إلَّا وَجُهِهِ بِاطِلٌ إلَّا مَحَقَهُ، ولَا شَرُّ إلَّا سَحَقَهُ، ولَا بَقِيَ مَنْ قَصْدُهُ الحَقُّ والصَّوَابُ إلَّا اخْتَارَهُ واعْتَنَقَهُ، ولَا تَأَمَّلَهُ صاحِبُ عَقْلٍ ورَأْيِ إلَّا خَضَعَ لهُ، فهُوَ الحِصْنُ الحَصِينُ الحَصِينُ مِنْ جَمِيعِ الشُّرُورِ، وَهُوَ القاهِرُ لكُلِّ مَنْ قَاوَمَهُ فِي كُلِّ الأُمُورِ.



# فِي اشْتِهَالِ كَثِيرٍ مِنْ أَلْفَاظِ القُرْآنِ عَلَى جَوَامِعِ المَعَانِي

اعْلَمْ أَنَّ مَا مَضَى مِنَ القَوَاعِدِ السَّابِقَةِ هِيَ المَقْصُودُ فِي وَضْعِ هَذَا الكِتَابِ، وَهُوَ بَيانُ الطُّرُقِ والمَسالِكِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ الآياتِ، وأَنَّهَا وإنْ تَنَوَّعَتْ أَلْفَاظُهَا، واخْتَلَفَتْ أَسَالِيبُهَا، فإنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ واحِدٍ، وقاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ.

وأمَّا نَفْسُ أَلْفَاظِ القُرْآنِ الكريمِ، فإنَّ كَثِيرًا مِنْهَا مِنَ الأَلْفَاظِ الجَوَامِعِ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهَا تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، وعَلَى صِدْقِ مَنْ أُعْظِيَ جَوامِعَ الكَلِم، واخْتُصِرَ لَهُ الكَلامُ اخْتِصَارًا.

ولْنُمَثِّلْ لهذَا النَّوْعِ أَمْثِلَةً، ونَذْكُرْ أُنَّمُوذَجًا مِنْهُ:

فَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَّنَ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاتَهَ فَعَلَيْهَا ﴾ [نصلت: ٤٦] ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ ﴾ ﴿ لِلَّالِدِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْتَىٰ وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنِ ﴾ الآية الرحن: ٢٠] ﴿ وَالسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ﴾ [الواقعة: ١٠] ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ الآية النحل: ٩٠] ﴿ وَالسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ﴾ [المائدة: ٢] ﴿ مَنْ النحل: ٩٠] ﴿ وَالنَّقُونَ ﴾ [المائدة: ٢] ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم إِلَيْهُ مَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٠] ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ إِللهُ اللهِ عَمْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨] ﴿ وَمَا ثُقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ٢٠] عِندَ ٱللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا ﴾ [الزمل: ٢٠] ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنِهُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ٢٠] عِندَ ٱللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا ﴾ [الزمل: ٢٠] ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنِهُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ٢٠] عِندَ ٱللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [الزمل: ٢٠] ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنِهُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ٢٠]

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقًا بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات:٦] ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى:٣٨] ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران:١٥٩] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْتًا ﴾ [يونس:٤٤] ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَـرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ ﴾ الآيَةَ [آل عمران: ٣٠] ﴿ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١] ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥] ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْتًا ﴾ [الانفطار: ١٩] ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨] ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] ﴿ أَلَا يِلْهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر:٣] ﴿ فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦] ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا أَسْتَطَعْتُ ﴾ [هود:٨٨] ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَّلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٣٧] ﴿ وَلَا نَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْسَيَآءَ هُمُ ﴾ [الأعراف: ٨٥] ﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [مود:١١٥] ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [مود:١١٤] ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات: ٨٠] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِدِءَ أَن يُوصَلَ ﴾ الآياتِ [الرعد: ٢١] ﴿ وَجَزَّوُا سَيْنَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل:١٢٦] ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٤] ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء:٩] ﴿وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ﴾ [الإسراء:١٥] ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ [التوبة:٩١] ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَنتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأعراف:١٥٧] ﴿فَمَنْ عَفَى وَأَصَّلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى:٤٠] ﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف:٤٦] ﴿ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ [مريم:٧٦] ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥] ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ۚ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج:٧٨] ﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَـهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾

[الأحزاب:٤] ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِثْنَكَ بِأَلْعَقِ وَلَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان:٣٣] ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١] ﴿ وَمَا ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا كَانَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنَنَهُوا ﴾ [الحشر:٧] ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب:٥٣] ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب:٥٩] ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهُ وَمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

فهذِهِ الآياتُ الكَرِيمَةُ ومَا أَشْبَهَهَا، كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْهَا قاعِدَةٌ، وأَصْلُ كَبِيرٌ، تَخْتَوِي عَلَى مَعانٍ كَثِيرٌ، وَهِيَ مُتَيَسِّرَةٌ عَلَى مَعانٍ كَثِيرٌ، وَهِيَ مُتَيَسِّرَةٌ عَلَى حافِظِ القُرْآنِ، المُعْتَنِي بمَعْرِفَةِ مَعانِيهِ، وللهِ الحَمْدُ.

والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ. وقَدْ يَسَّرَ اللهُ مَا مَنَّ عَلَيْنَا بِجَمْعِهِ، فَجَاءَ - وللهِ الحَمْدُ - عَلَى اخْتِصَارِهِ ووجَازَتِهِ ووُضُوحِهِ كِتَابًا يَسُرُّ النَّاظِرِينَ، ويُعِينُ عَلَى فَهْمِ كَلامِ رَبِّ العَالَمِينَ، ويُبْدِي لأَهْلِ البَصَائِرِ والعِلْمِ مِنَ المَآخِذِ والمَسالِكِ عَلَى فَهْمِ كَلامِ رَبِّ العَالَمِينَ، ويُبْدِي لأَهْلِ البَصَائِرِ والعِلْمِ مِنَ المَآخِذِ والمَسالِكِ والطُّرُقِ والأُصُولِ النَّافِعَةِ مَا لَا يَجِدُهُ مَحْمُوعًا فِي مَحَلِّ واحِدٍ، وخَبْرُ الكِتَابِ يُغْنِي عَنْ وَصْفِهِ، وأَسْأَلُهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُ خالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، مُقَرِّبًا لَدَيْهِ فِي جَنَّاتِ وَنُوعِهِ، وأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مُؤلِّفَهُ، وقَارِقَهُ، والنَّاظِرَ فِيهِ، وجَمِيعَ المُسْلِمِينَ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ النَّعِيمِ، وأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مُؤلِّفَهُ، وقَارِقَهُ، والنَّاظِرَ فِيهِ، وجَمِيعَ المُسْلِمِينَ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ وجُودِهِ وإِحْسَانِهِ، وَهُو خَيْرُ الرَّاحِينَ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ الطَّيِينَ الطَّاهِرِينَ، وعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

قَالَ ذَلِكَ وَكَتَبَهُ جَامِعُهُ العَبْدُ الفَقِيرُ إِلَى اللهِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرٍ العَبْدُ اللهِ السَّعْدِيُّ، وقَدْ تَمَّ ذَلِكَ فِي ٦ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٣٦٥هـ، والحَمْدُ للهِ أَوَّلًا وآخِرًا، وظاهِرًا وباطِنًا.

### اللبنيايق

انْتَهَيْنَا مِنْ دُرُوسِ القِرَاءَةِ فِي كِتَابِ شَيْخِنَا العَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ السَّغدِيِّ –رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى– ونَرْجُو أَنْ نَكُونَ قَدِ اسْتَفَدْنَا، والكِتَابُ جَدِيرٌ بالعِنَايَةِ والشَّرْحِ الوَافِي؛ لِمَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ كَبِيرَةٍ لِطُلَّابِ العِلْمِ.

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُولِهِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ أَجْمَعِينَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ العُثَيْمِينُ



### فهرس الأحاديث

| الصفحة | الحديث                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YV     | أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ                                                |
| ۲۸۰    | إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ                                     |
| Y & 9  | إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ                   |
| ځا     | إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيًّا صَحِيه             |
| ١٢٤    | أُعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ                                                        |
| ۸١     | أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي                 |
| ۲٤۳    | إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ                                                                 |
| نگمْنگ | إِنَّ فِي المَدِينَةِ لَأَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا أَوْ قَطَعْتُمْ وَادِيًّا إِلَّا هُمْ مَعَ |
| ١٩٨    | انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ.            |
| ١٨١    | إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ                                                               |
| ١٧١    | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                                                                  |
| ١٩٥    | أَهُوَ الَّذِي قَالَ كَذَا؟أُهُوَ الَّذِي قَالَ كَذَا؟                                               |
| 117    | بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خُمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ                             |
| ۲۸٥    | تِلْكَ الغَرَانِيقُ العُلَى وإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْ تَجَى                                       |
| ۲۸۸    | الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الوَسْوَسَةِ                                              |
| ١٢٤    | دَخَلَ الْجُنَّةَ إِنْ صَدَقَ                                                                        |
| ۲۹۰    | رَحِمَ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ                                        |

| ٠٣٦                | صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳                | صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ                                                        |
| ۲۰۰                | فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَهُمَا بِالأَجْرِ سَوَاءٌ                                 |
| ٠٠٠                | كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ                        |
| ۲٤٧                | لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ طَعَامِ                                                 |
| ١٢٨                | · •                                                                            |
| ۲٥٢                | مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ                                    |
| ۲۰٥                | مَكَانَكُمْ                                                                    |
| نْ عَمِلَ جِهَان   | مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَ   |
| ِقُ للجَهَاعَةِ١٣٥ | النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والزَّانِي المُحْصَنُ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفارِ    |
| ۸۳                 | وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ       |
| ۲۳۹                | وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْقٌ                                              |
| ئمْ                | يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُ |
| ١٥٦                | يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ                       |



### فِهْرِس الموضوعات

| الصَّفْعَةُ                                 | المَوْضُوعُ                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| o                                           | تَقْلِيم                                                                               |
| لعُشَيْمِين٧                                | نُبْذَةٌ نُحْتَصِرَةٌ عَن فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ ا    |
| خطِّه                                       | نَصٌّ محرَّرٌ عنِ الكتابِ للشَّيخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينَ بِ             |
| بن سِعْدِي                                  | مُقدِّمة القواعِدِ الحِسانِ بخطِّ فضيلَةِ الشَّيخ عَبْد الرَّحَمن ب                    |
| بِعْدِي                                     | خاتمةُ الكتابِ محرَّرة بقَلم فضيلَةِ الشَّيخ عَبْد الرَّحَمن بن مِ                     |
| ۲٠                                          | مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين       |
| ۲١                                          | مُقَدِّمَةُ الْمُوَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُمُقَدِّمَةُ اللَّهُ اللَّهُ                   |
| ۲۲                                          | التَّعْلِيقُ: القَصْدُ مِنْ ثَنَاءِ الْمُؤَلِّفِ عَلَى كِتَابِهِ                       |
| ۲٤                                          | القَاعِدَةُ الأُولَى: فِي كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي التَّفْسِيرِ                            |
| ءِ بهِ                                      | التَّعْلِيقُ: مَعْرِفَةُ الطَّرِيقَةِ الَّتِي تُوَصِّلُنَا إِلَى القُرْآنِ والاهْتِدَا |
| بَابِ                                       | القَاعِدَةُ الثَّانِيَة: العِبْرَةُ بِعُمُومِ الأَلْفَاظِ لَا بِخُصُوصِ الأَسْ         |
| للَّفْظِيِّ أَوِ العُمُومِ المَعْنَوِيِّ ٢٧ | التَّعْلِيقُ: الأصْلُ أنَّ العامَّ شامِلٌ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ إمَّا بالعُمُومِ ا     |
| ، وأَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ تُفِيدُ            | القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الألِفُ واللامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الأوْصَافِ                |
| ٣٠                                          | الاسْتِغْرَاقَ بِحَسَبِ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ                                          |
| وَصْفِ وَنَقَصَ بِنَقْصِهِ ٢٠٠٠٠٠           | التَّعْلِيقُ: الحُّكْمُ إِذَا عُلِّقَ عَلَى وَصْفٍ ازْدَادَ بِزِيَادَةِ ذَلِكَ الْهَ   |
| ٣١                                          | مِثَالٌ: اسْمُ الجِنْسِ                                                                |
| ٣١                                          | اعْتِبَارُ هَذِهِ القَاعِدَةِ فِي الأَسْهَاءِ الْحُسْنَى                               |

| ٣٢. | التَّعْلِيقُ: الأحْكَامُ شَرْعِيَّةٌ وكَوْنِيَّةٌ                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢. |                                                                                                                                  |
| ٣٣. | الفائِدَةُ مِنِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الفَاعِدَةِ فِي أَسْهَائِهِ تَعَالَى                                                           |
| ٣٣. | أَمْثِلَةٌ لهذِهِ القَاعِدَةِ: فِي البِرِّ والتَّقْوَى والإثْمِ والعُدْوَانِأَمْثِلَةٌ ل                                         |
| ٣٤. | التَّعْلِيقُ: أنَّ المُفْرَدَ المُحَلَّى بـ(أل) يَعُمُّ، سَوَاءً دَخَلَ عَلَى وصْفٍ أَوِ اسْمِ جِنْسٍ                            |
|     | القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا وَقَعَتِ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، أَوِ النَّهْيِ، أَوِ الشَّرْطِ، أَوِ الاسْتِفْهَامِ، |
| ٣٥. | دَلَّتْ عَلَى الْعُمُومِ                                                                                                         |
| ٣٧. | القَاعِدَةُ الخامِسَةُ: المُفْرَدُ المُضافُ يُفِيدُ العُمُومَ، كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ اسْمُ الجَمْعِ                               |
| ٣٧. | التَّعْلِيقُ: أَنَّ الأُمَّ والبِنْتَ والحَالَةَ والعَمَّةَ للإنْسَانِ شَامِلَةٌ لَهُ ولِذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ   |
|     | التَّعْلِيقُ: الجَمْعُ الْمُضافُ يُفِيدُ العُمُومَ بِصِيغَتِهِ وإضَافَتِهِ والْمُفْرَدُ يُفِيدُ العُمُومَ بالإضافَةِ             |
| ٣٩. | فَقَطْفَقَطْ                                                                                                                     |
| ٤٠. | القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: فِي طَرِيقَةِ القُرْآنِ فِي تَقْرِيرِ التَّوْحِيدِ ونَفْيِ ضِدِّهِ                                     |
| ٤٠. | التَّعْلِيقُ: أَهَمِّيَّةُ هَذَا الْمُبْحَثِ                                                                                     |
| ٤٠. | لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ، وإنَّهَا وَقَعَ النِّزَاعُ فِي تَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ                          |
| ٤١. | تَقْرِيرُ الْمُؤَلِّفِ لِتَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ                                                                                |
| ٤٣. | العَلاقَةُ بَيْنَ أَقْسَامِ التَّوْحِيدِ الثَّلاثَةِ                                                                             |
| ٤٤. |                                                                                                                                  |
| ٤٧. | القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: طَرِيقَةُ القُرْآنِ فِي تَقْرِيرِ المَعادِ                                                             |
| ٤٧. | التَّعْلِيقُ: أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ أَنْ يُقْسِمَ فِي ثَلاثِ مَوَاضِعَ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى صِدْقِ البَعْثِ                      |
| ٤٩. | اللهُ عَنَّوَجَلَّ يُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ البَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ لِسَبَبَيْنِ                                                    |

| لأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ٥٠        | القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: فِي طَرِيقَةِ القُرْآنِ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ وخِطابِهِمْ با          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١                                 | التَّعْلِيقُ: وَجْهُ خِطَابِهِ تَعَالَى عِبادَهُ بِصِفَةِ الإيهانِ                                  |
| عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ        | القَاعِدَةُ العَاشِرَةُ: فِي الطُّرُقِ الَّتِي فِي القُرْآنِ لِدَعْوَةِ الكُفَّارِ عَ               |
| ٥٣                                 | ونِحَلِهِمْ                                                                                         |
| ٥٥                                 | القَاعِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فِي مُراعَاةِ دَلالَةِ الالْتِزَامِ                               |
| 00                                 | التَّعْلِيقُ: أَنْوَاءُ الدَّلالاتِ وأَهِمِّيَّتُهَا                                                |
| إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴾٧٥              | تَعْلِيقُ الشَّيْخِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ |
| o A                                | أَمْثِلَةُ الالْتِزَامِأَمْثِلَةُ الالْتِزَامِ                                                      |
| سِتِدْلالِ باللَّازِمِ۸٥           | قَاعِدَةُ: مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجِبٌ هِيَ مِنْ بَابِ الاسْ                |
| ٥٩                                 | التَّعْلِيقُ: أَهْلُ العِلْمِ هُمُ الَّذِينَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ                                 |
| o q                                | لَا يَجُوزُ أَنْ تَسْتَفْتِيَ ۚ إِلَّا مَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ عَالِمٌ                                |
|                                    | ثَنَاءُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عَلَى دِقَّةِ فَهْمِ شَيْخِهِ ابْنِ سَعْدِيِّ                    |
| ٠٢٢                                | بَيانُ قَاعِدَةِ: الوَسائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ                                            |
| ٠                                  | حُكْمُ اسْتِعْمَالِ الْمُسَجِّلِ فِي الأذانِ وغَيْرِهِ                                              |
| ٦٤                                 | خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّ دَلالَةَ القُرْآنِ عَلَى الأَشْيَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْسَاهِ          |
| ر<br>رُضِرُون                      | القَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِي الجَمْعِ بَيْنَ الآياتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعا           |
| ٦٦                                 | إِخْاقُ ذُرِّيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ لآبائِهِمْ فِي الدَّرَجَاتِ زِيادَةُ فَضْلٍ وكَرَمٍ               |
| نَ لَمَ يُقَائِلُوكُمْ ﴾ الآيةَ ٦٨ | الفَرْقُ بَيْنَ البِرِّ والإقْسَاطِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِي  |
| بِ ظَاهِرُهَا التَّعارُضُ ٧٠       | التَّعْلِيقُ: العُلَمَاءُ رَحْمَهُ وَاللَّهُ يَذْهَبُونَ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ النُّصُوصِ الَّتِي   |
|                                    | قاعِدَةٌ: القُرْآنُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَعَارَضَ نُصُوصُهُ                                         |

| ٧٢          | القَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: طُرِيقَةَ القُرْآنِ فِي الحِجَاجِ والمُجَادَلَةِ مَعَ المُبْطِلِينَ                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢          | التَّعْلِيقُ: الاعْتِرَافُ بالنِّعَمِ الَّتِي أَمَدَّكَ اللهُ بِهَا تُوَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ    |
|             | مِنْ وُجُوهِ الْإِلْزَامِ بعِبَادَةِ اللهِ وحْدَهُ مَعْرِفَةُ حالِ الآلِهَةِ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ وأنَّهَا    |
| ٧٣          | , w a 18                                                                                                                   |
| ٧٥          | مَعْنَى الْمُباهَلَةِمَعْنَى الْمُباهَلَةِ                                                                                 |
| ٧٥.         | بَيَانُ مُجَادَلَةِ القُرْآنِ ومُحَاجَّتِهِ للمُخَالِفِينَ                                                                 |
| ٧٦.         | الطَّرِيقُ للوُصُولِ إِلَى إِفْحَامِ الخَصْمِ                                                                              |
| <b>VV</b> . | w a                                                                                                                        |
| ٧٩.         |                                                                                                                            |
| ٨٠          | الحُكْمُ الْمُعَلَّقُ بِوَصْفٍ يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ                                                   |
|             | القَاعِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الأسْبَابَ للمَطالِبِ العَالِيَةِ مُبَشِّرَاتٍ           |
| ۸۲          | لِتَطْمِينِ القُلُوبِلَنسسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                             |
| ۸٣          | التَّعْلِيقُ: مَتَى تَكُونُ النِّعَمُ اسْتِدْرَاجًا؟                                                                       |
| ٨٤.         | القَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ الأمْرِ فِي مَقَامِ الوَعِيدِ          |
| ۸٤.         | التَّعْلِيقُ: حَذْفُ الشَّيْءِ فِي مَقَامِ التَّعْظِيمِ أَوْ إِبْهَامُهُ وإِجْمَالُهُ يَدُلُّكَ عَلَى شِدَّتِهِ وَهَوْلِهِ |
|             | القَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي تَنَوُّعِ دَلالاتِ بَعْضِ الأسْمَاءِ فِي حَالِ الإِفْرَادِ والاقْتِرَانِ            |
| ٨٥          | بغيره                                                                                                                      |
| ٨٥          | التَّعْلِيقُ: إِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا                                                     |
|             | القَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: فِي الآياتِ المُخْبِرَةِ بتَعَلُّقِ الهِدَايَةِ والمَغْفِرَةِ والرِّزْقِ بمَشِيئَةِ     |
| ۸۸.         | اللهِ، والآياتِ الَّتِي تَذْكُرُ لذلكَ بَعْضَ الْأَسْبَابِ الْمُتَعَلِّقَةِ بالعَبْدِ                                      |
|             | التَّعْلِيقُ: حَقِيقَةُ مَنْ يَوْجُو رَحْمَةَ اللهِ                                                                        |

| القَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: خَتْمُ الآياتِ بالأسْهَاءِ الحُسْنَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحُكْمَ المَذْكُورَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ الاسْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التَّعْلِيقُ: الحِكْمَةُ فِي إِقْرَارِ اللهِ تَعَالَى للنَّاسِ فِي أَنْ يُصَلُّوا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ أَوَّلَ الأَمْرِ ٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فَائِدَةٌ: إِذَا جَاءَ اسْمُ اللهِ السَّمِيعِ فِي مَقَامِ الدُّعَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التَّعْلِيقُ: هَذِهِ القَاعِدَةُ لَهَا وَجْهَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فَائِدَةً: الْمُعَرَّفُ بِـ(أَل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القَاعِدَةُ العِشْرُونَ: فِي إحْكامِ القُرْآنِ وتَشَابُهِ فِي اللهِ اللهُ الله |
| التَّعْلِيقُ: القُرْآنُ مِنْهُ مَا هُوَ مُحُكِّمٌ ومِنْهُ مَا هُوَ مُتَشَابِهٌ ومِنْهُ مَا هُوَ جَامِعٌ بَيْنَهُمَ ا ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحِكْمَةُ فِي أَنَّ اللهَ جَعَلَ فِي القُرْآنِ مَا هُوَ مُتَشَابِهٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القَاعِدَةُ الحَادِيَةُ والعِشْرُونَ: فِي أَنَّ القُرْآنَ يَجْرِي فِي إِرْشَادَاتِهِ مَعَ الزَّمَانِ والأحْوَالِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فِي أَحْكَامِهِ الرَّاجِعَةِ للعُرْفِ والعَوَائِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التَّعْلِيقُ: حَدُّ المُتَعَارَفِ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فِي مَقاصِدِ أَمْثِلَةِ القُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عَمَلُ الوَحْيِ والعِلْمِ فِي القُلُوبِ كَعَمَلِ الغَيْثِ والمَطَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ إِذَا عَلِمَ الحَقَّ أَنْ يُبادِرَ إِلَيْهِ وإِلَّا فَرُبَّهَا يُخْرَمُ الحَقَّ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجَوَابُ عَلَى مَنْ قَسَّمَ الدِّينَ إِلَى أُصُولٍ وفُرُوعٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هَلْ فِي الدِّينِ قُشُورٌ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بَيَانُ القُرْآنِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ والعِشْرُونَ: أَنْوَاعُ إِرْ شَادَاتِ القُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 171      | التَّعْلِيقُ: إِرْشَادُ اللهِ للنَّاسِ فِي القَرْآنِ عَلَى قِسْمَيْنِ                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٢      | القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ والعِشْرُونَ: فِي حَثِّ القُرْآنِ عَلَى التَّوَسُّطِ وذَمِّهِ الغُلُوَّ والتَّقْصِيرَ                             |
| ۱۲٤      | التَّعْلِيقُ: القُرْآنُ يَأْمُرُ بالاعْتِدَالِ فِي الأُمُورِ                                                                               |
| 170      | الحِكْمَةُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِالحِكْمَةُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ                                                               |
| ۲۲۲. لز  | القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ والعِشْرُونَ: فِي أَمْرِ اللهِ بحِفْظِ حُدُودِهِ ونَهْيِهِ عَنْ تَعَدِّيهَا وقُرْبَا:                              |
| ۱۲۷. ﴿لَ | الْمُحَرَّمَاتُ يُقالُ فِيهَا: ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَـَا ﴾ وأمَّا المَّاْمُورَاتُ فَيُقَالُ فِيهَا: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَ                         |
| ٳؖڵۜ     | القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ والعِشْرُونَ: فِي أنَّ الآياتِ الَّتِي فِيهَا قُيُودٌ لَا تَثْبُتُ أَحْكَامُهَا                                   |
| 179      | بِقُيُو دِهَا                                                                                                                              |
| ١٣٠      | التَّعْلِيقُ: مَعْنَى القَيْدِ الَّذِي يُقالُ غَيْرُ مُرَادٍ                                                                               |
| ١٣٠      | الْمُوَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبَنَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾                                                              |
| ١٣٢      | مَتَى يَلْزَمُ الرَّهْنُ؟ واسْتِدْرَاكُ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُٱللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِّف رَحِمَهُٱللَّهُ .                    |
| ١٣٣      | الشُّهُودُ فِي الأَمْوَالِ                                                                                                                 |
| ١٣٤      | خِلافُ العُلَمَاءِ فِي القَيْدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾                                                                  |
| ١٣٥      | اخْتِيَارُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                                                                      |
| ١٣٦      | الَمْرِيضُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ سَوَاءً وَجَدَ الماءَ أَمْ لَمْ يَجِدْهُ                                                          |
| ۱۳۷      | مَا زَادَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ مِنَ الأَمْثِلَةِ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                          |
| ۱۳۸      | •                                                                                                                                          |
| ع فِي    | القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ والعِشْرُونَ: فِي أَنَّ المُحْتَرَزَاتِ فِي القُرْآنِ تَقَعُ فِي كُلِّ المَوَاضِعِ<br>أَشَدِّ الحَاجَةِ إِلَيْهَا |
| 18       | أَشَدِّ الحاجَةِ إِلَيْهَاأَشَدِّ الحَاجَةِ إِلَيْهَا                                                                                      |
| ىنَ ١٤٣  | القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ والعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ الأوْصَافِ الجامِعَةِ الَّتِي وَصَفَ اللهُ بِهَا المُؤْهِ                                |

| ۱٤٣ | التَّعْلِيقُ: الخِطَابُ بالإيهانِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ والعِشْرُونَ: فِي الفَوَائِدِ الَّتِي يَجْتَنِيهَا العَبْدُ فِي مَعْرِفَتِهِ وفَهْمِهِ لأَجْنَاسِ     |
| ۱٤٧ | م و و و .                                                                                                                      |
| ۱٤٧ | التَّعْلِيَقُ: العِلْمُ بِاللهِ وبأَسْمَائِهِ وصِفَاتِهِ أَعْلَى أَنْوَاعِ العُلُومِ                                           |
| ۱٤۸ | العِبْرَةُ فِي قَصَصِ الرُّسُلِ مِنْ وَجْهَيْنِ                                                                                |
| 101 | خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                                                    |
| 107 | القَاعِدَةُ الثَّلاثُونَ: فِي أَرْكَانِ الإِيهانِ بالأسْهَاءِ الحُسْنَى                                                        |
| 107 | التَّعْلِيقُ: خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                                      |
| 108 | القَاعِدَةُ الحَادِيَةُ والثَّلاثُونَ: رُبُوبِيَّةُ اللهِ فِي القُرْآنِ عَلَى نَوْعَيْنِ                                       |
| 100 | التَّعْلِيقُ: الرُّبُوبِيَّةُ عَلَى نَوْعَيْنِ وكَذَلِكَ العُبُودِيَّةُ                                                        |
|     | الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلاثُونَ: فِي أَنَّ أَمْرَ اللهِ بِالشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ والعَكْسُ،    |
| 107 | وأنَّ نَفْيَ النَّقْصِ عَنْ حَقِّهِ تَعَالَى وَحَقِّ أَوْلِيَائِهِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ كَمَالِ ضِدِّهِ                        |
| ۱٥٨ | التَّعْلِيقُ: هَذِهِ القَاعِدَةُ لَيْسَتْ عَلَى عُمُومِهَا                                                                     |
| 109 | مَا مِنْ صِفَةٍ نَفَاهَا اللهُ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا وتَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ مُقابِلٍ لهذَا النَّفْي                               |
| ١٦٠ | القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ والثَّلاثُونَ: فِي مَرْضَى الشَّهَوَاتِ والشُّبُهَاتِ                                                 |
| 171 | التَّعْلِيقُ: خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّ مَرَضَ القُلُوبِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ                                   |
|     | القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ والثَّلاثُونَ: دَلَّ القُرْآنُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الاشْتِغَالَ بِمَا يَنْفَعُهُ مَعَ الإِمْكَانِ |
| ۱۲۳ | ابْتُلِيَ بِالاشْتِغَالِ بِمَا يَضُرُّهُ                                                                                       |
| ۱۲۳ | التَّعْلِيقُ: اسْتَشْهَدَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِبَيْتٍ لاَبْنِ القَيِّمِ فِي النُّونِيَّةِ                              |
|     | القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ والثَّلاثُونَ: فِي دَلالَةِ القُرْآنِ عَلَى تَخْصِيلِ أَعْلَى المَصْلَحَتَيْنِ وارْتِكابِ              |
| ١٦٥ | أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِأَنَّ عَنْ اللَّسَّرِيْنِ أَنْ اللَّرِيْنِ اللَّهَرِيْنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ                       |

| التَّعْلِيقُ: حُكْمُ المُصالِحِ المُرْسَلَةِ                                                                                   | 177 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| فَائِدَةٌ:                                                                                                                     | ۱٦٧ |
| القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ والثَّلاثُونَ: فِي إباحَةِ الاقْتِصَاصِ مِنَ المُعْتَدِي، والنَّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ،                  |     |
| •                                                                                                                              | ۱٦٨ |
| التَّعْلِيقُ: اشْتَمَلَتْ هَذِهِ القَاعِدَةُ عَلَى ثَلاثِ حَالاتٍ ٦٨                                                           | ۱٦٨ |
| قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَمَانَا ﴾ شَامِلُ السُّلْطَانَ الشَّرْعِيُّ والكَوْنِيّ                    | 179 |
| القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ والثَّلاثُونَ: فِي اعْتِبَارِ القَصْدِ والإرَادَةِ فِي تَرَثُّبِ الأحْكَامِ عَلَى أَعْمَالِ           |     |
|                                                                                                                                | ۱۷۱ |
| الفائِدَةُ: ثَوَابُ الآخِرَةِ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالنِّيَّةِ الخالِصَةِ٧١                                                     | ۱۷۱ |
| القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ والثَّلاثُونَ: فِي إِرْشَادِ القُرْآنِ إِلَى جَبْرِ خَاطِرِ الْمُنْكَسِرِ قَلْبُهُ٧٠                  | ۱۷۳ |
| التَّعْلِيقُ: تَعْلِيقٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ ٧٣                                    | ۱۷۳ |
| تَعْلِيقٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ﴾ ٧٤                                                  | ۱۷٤ |
| بَعْضُ الآدابِ الَّتِي تُقالُ عِنْدَ تَعْزِيَةِ الْمُصابِ٧٥                                                                    | 140 |
| القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ والثَّلاثُونَ: فِي طَرِيقَةِ القُرْآنِ فِي أَحْوَالِ السِّيَاسَةِ الدَّاخِلِيَّةِ والخارِجِيَّةِ . ٧٦ | ۱۷٦ |
| التَّعْلِيقُ: أَهَمِّيَّةُ الشُّورَى للأُمَّةِ٧٨                                                                               | ۱۷۸ |
| إِعْدَادُ النَّاسِ جَمِيعًا عَلَى الاعْتِزَازِ بِأَنْفُسِهِمْ٧٩                                                                | 149 |
| أَهَمِّيَّةُ إِعْدَادِ القُوَّةِ للأَعْدَاءِ                                                                                   | ۱۸۰ |
| هَلْ يُشْتَرَطُ المِثْلُ فِي السِّلاحِ؟                                                                                        | ۱۸۱ |
| السِّيَاسَةُ فِي أَداءِ الأمانَةِ                                                                                              |     |
| قَوْلُ الْمُوَلِّفِ: «يَجِبُ تَوْلِيَةُ الأَمْثَلِ فالأَمْثَلِ»                                                                | ۱۸۳ |

| ۱۸٤   | طَاعَةُ وُلاةِ الأمْرِ تَبَعٌ لطَاعَةِ اللهِ ورَسُولِهِ                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٥   | غَلَطُ بَعْضِ الجُهَّالِ فِي التَّعامُلِ مَعَ الأَنْظِمَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مُحَالَفَةٌ شَرْعِيَّةٌ                      |
| ١٨٥   | الشُّرُورُ والفَسَادُ الَّذِي يَحْصُلُ بِالْحُرُوجِ عَلَى وُلاةِ الأَمْرِ                                                     |
| ۱۸۸   | الحُرِّيَّةُ الكامِلَةُ هِيَ المَبْنِيَّةُ عَلَى كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلامُ             |
| ۱۸۹   | السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ السِّيَاسَةُ الحَقَّةُ                                                                       |
| ۱٩٠   | القَاعِدَةُ الأَرْبَعُونَ: فِي دَلالَةِ القُرْآنِ عَلَى أُصُولِ الطِّبِّ                                                      |
| 191   | التَّعْلِيقُ: القُرْآنُ أَرْشَدَ إِلَى أُصُولِ الطِّبِّ الثَّلاثَةِ                                                           |
|       | القَاعِدَةُ الحَادِيَةُ والأَرْبَعُونَ: فِي إِرْشَادِ القُرْآنِ مِنْ جِهَةِ العَمَلِ إِلَى قَصْرِ النَّظَرِ عَلَى             |
|       | الحالَةِ الَّتِي هُمْ فِيهَا، ومِنْ جِهَةِ التَّرْغِيبِ فِيهِ والتَّرْهِيبِ مِنْ ضِدِّهِ: إِلَى مَا يَتَرَتَّبُ               |
| 197   | عَلَيْهَا مِنَ المَصالِحِ، ومِنْ جِهَةِ النِّعَمِ: إِلَى النَّظَرِ إِلَى ضِدِّهَا                                             |
| ۱۹۳   | التَّعْلِيقُ: بَعْضُ النَّاسِ يُفَرِّطُونَ فِي العَمَلِ مِنْ وَجْهَيْنِ                                                       |
| 190   | نَصِيحَةٌ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأُ فِي كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ                                                             |
| 197   | كُلُّ عَدُوِّ لكَ يُعانِي مِثلَمَا تُعانِي مِنْهُ                                                                             |
| 199   | القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي حُقُوقِ اللهِ وحُقُوقِ رَسُولِهِ ﷺ الحَاصَّةِ والمُشْتَرَكَةِ                   |
| ۲.,   | التَّعْلِيقُ: خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ أنَّ الحُقُوقَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسامٍ                                   |
| ۲٠١   | إضافَةُ حَقِّ رابِعِ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                                 |
| ۲۰۳   | القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي الأَمْرِ بالتَّثَبُّتِ والحَثِّ عَلَى الْمُبادَرَةِ فِي أُمُورِ الخَيْرِ        |
|       | التَّعْلِيقُ: أَهَمِّيَّةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ وتَقْسِيمُهَا إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ                                          |
|       | القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ والأَرْبَعُونَ: عِندَ مَيَلَانِ النَّفْسِ إِلَى مَا لَّا يَنْبُغِي يُذَكِّرُهَا اللهُ مَا يَفُوتُهَا |
| 7 • 7 | مِنَ الخَيْرِ، وَمَا يَحْصُلُ لَهَا مِنَ الضَّرَرِ                                                                            |

| ۲•٧          | التَّعْلِيقُ: الأَوَامِرُ والنَّوَاهِي لَا تَكْفِي فِي اسْتِقَامَةِ العَبْدِ                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸          | فَقِيرُ النَّصَارَى لَا حَصَّلَ دِينًا ولَا دُنْيَا                                                                 |
| 7 • 9        | القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ والأَرْبَعُونَ: حَثُّ الشَّارِعِ عَلَى الصَّلاحِ والإصْلَاحِ                                |
| 7 • 9        | التَّعْلِيقُ: الأَفْصَحُ أَنْ يُقَالَ: يَكَادُ يَكُونُ                                                              |
| ۲۱.          | مَا وَرَدَ مِنَ الآياتِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمُصْلِحِينَ                                                         |
| ۲۱.          | الفَرْقُ بَيْنَ الصَّلاحِ والإِصْلَاحِ                                                                              |
| Y 1 Y        | خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                                         |
| 717          | مَا يَسْلُكُهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي الوِشَايَةِ بَيْنَ العُلَمَاءِ                                                   |
| ۲۱۳          | الوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا رَأَوْا تَصَدُّعًا قَيُّما بَيْنَ العُلَمَاءِ                                  |
|              | القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ والأَرْبَعُونَ: فِي الفَرْقِ بَيْنَ تَوَجُّهِ الأمْرِ لَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، وبَيْنَ  |
| 710          | تَوَجُّهِهِ إِلَى مَنْ دَخَلَ فِيهِتَوَجُّهِهِ إِلَى مَنْ دَخَلَ فِيهِ                                              |
| 710          | التَّعْلِيقُ: مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ ءَامِنُوا ﴾                          |
| 717          | قاعِدَةٌ فِي تَكْمِيلِ وتَحْسِينِ مَا نَقَصَ مِنَ العَمَلِ                                                          |
|              | القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ والأَرْبَعُونَ: إِذَا كَانَ سِياقُ الآياتِ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ وَأَرَادَ اللهُ أَنْ       |
| Y 1 A        | يَحْكُمَ عَلَيْهَا وَذَلَكَ الْحُكْمُ غَيْرُ مُخْتَصِّ بِهَا جَاءَ اللهُ بِالْحُكْمِ الْعَامِّ                      |
| <b>Y 1</b> A | التَّعْلِيقُ: الإظْهَارُ فِي مَوْضِعِ الإضْمَارِ يُفِيدُ الْحُكْمَ بالعُمُومِ                                       |
| 719          | فائِدَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِفائِدَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                              |
|              | القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ والأَرْبَعُونَ: إِذَا عَلَّقَ اللهُ عِلْمَهُ بِالأُمُورِ بَعْدَ وُجُودِهَا كَانَ الْمُرادُ |
| ۲۲۰          | بِذَلِكَ العِلْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ                                                            |
| 771          | التَّعْلِيقُ: العِلْمُ عِلْمًانِ عِلْمٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وعِلْمٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ       |

| 771          | تَوْضِيحٌ لِقَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم: إلَّا لَنَعْلَمُ عِلْمَ ظُهُورٍ                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 7 7</b> | القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ والْأَرْبَعُونَ: إِذَا مَنَعَ اللهُ عِبادَهُ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا فَتَحَ بابًا أَنْفَعَ لَهُمْ مِنْهُ.    |
| 777          | التَّعْلِيقُ: إِذَا مَنَعَ اللهُ العِبَادَ شَيْئًا فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابًا خَيْرًا منهُ                                             |
| 774          | الفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَتَمَنَّى مِثْلَ مَا فَضَّلَ اللهُ وأَنْ تَتَمَنَّى مَا فَضَّلَ اللهُ                                          |
| 774          | الفائِدَةُ مِنَ النَّسْخ                                                                                                             |
| 478          | قِصَّةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَلَّمَهُ اللهُ                                                                            |
| 777          | القَاعِدَةُ الخَمْسُونَ: فِي الفَرْقِ بَيْنَ آياتِ الأَنْبِيَاءِ وَبَيْنَ مَا يَقْتَرِ حُهُ أَهْلُ التَّعَنَّتَاتِ                   |
| <b>77</b>    | التَّعْلِيقُ: بَيَانُ مُرادِ الْمُؤَلِّفِ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                    |
| 777          | الفَرْقُ بَيْنَ الإيهانِ بالمُشاهَدَةِ والإيهانِ بالغَيْبِ                                                                           |
| 779          | مُنازَعَةُ اللهِ تَعَالَى فِي اقْتِرَاحِ الآياتِ والأحْكَامِ                                                                         |
|              | القَاعِدَةُ الحَادِيَةُ والخَمْسُونَ: فِي أَنَّ الدُّعَاءَ فِي القُرْآنِ يَشْمَلُ دُعاءَ العِبَادَةِ ودُعاءَ                         |
| ۲۳۱          | المَسْأَلَةِ                                                                                                                         |
| 777          | وجْهُ كَوْنِ العِبَادَةِ دُعَاءً                                                                                                     |
| ۲۳۳          | حُكْمُ مَنْ طَلَبَ مِنْ مَخْلُوقِ شَيْئًا                                                                                            |
| ۲۳۳          | العُذْرُ بالجَهْلِ                                                                                                                   |
| 277          | مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾                                                                                      |
| ۲۳٦          | خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                                                          |
| <b>۲</b> ۳۷  | القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْخَمْسُونَ: إِذَا وَضَحَ الحَقُّ وَبَانَ لَمْ يَبْقَ للمُعارَضَةِ العِلْمِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ عَلَيْةِ |
| 747          | التَّعْلِيقُ: مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾                                                              |

| 749          | مَعْنَى قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78.          | مَتَى تَكُونُ الْمُجادَلَةُ مَذْمُومَةً؟                                                                        |
| 7 2 1        | القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ والخَمْسُونَ: فِي أَنَّ الأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ                             |
| 754          | التَّعْلِيقُ: خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                       |
| 788          |                                                                                                                 |
| 720          | القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ والخَمْسُونَ: نَفْيُ الشَّيْءِ لانْتِفَاءِ ذَاتِهِ وثَمَرَتِهِ                         |
|              | التَّعْلِيقُ: خُلَاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ يَنْفِي الشَّيْءَ لانْتِفَاءِ ثَمَرَتِهِ  |
| ••••         | وفَائِدَتِهِ٧٤٧٢٤٧                                                                                              |
|              | القَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ والخَمْسُونَ: فِي أَنَّهُ يُكْتَبُ للعَبْدِ عَمَلُهُ الَّذِي بَاشَرَهُ، ويُكَمَّلُ مَا |
| 789.         | شَرَعَ فِيهِ وَعَجَزَ عَنْ إِثْمَامِهُِ                                                                         |
| 701          | التَّعْلِيقُ: الأقْسَامُ الَّتِي يَحْصُلُ لأَصْحَابِهَا الأَجْرُ                                                |
| 707          | الفَرْقُ بَيْنَ المَرْأَةِ الحائِضِ والمَرِيضِ فِي حُصُولِ الأَجْرِ                                             |
| 704          | الإنْسَانُ يُكْتَبُ لَهُ آثَارُ عَمَلِهِ وإنْ لَمْ يَقْصِدْهَا                                                  |
| Y00          | القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ والخَمْسُونَ: فِي حَتِّ القُرْآنِ المُسْلِمِينَ عَلَى القِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ        |
| 707          | التَّعْلِيقُ: يَجِبُ أَنْ يَسْعَى كُلُّ واحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصْلَحَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَلِيقُ بِهِ      |
|              | القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ والخَمْسُونَ: فِي كَيْفِيَّةِ الاسْتِدْلالِ بِخَلْقِ السَّهَاوَاتِ والأرْضِ ومَا       |
| 709          | فِيهِمَا عَلَى التَّوْجِيدِ والمَطَالِبِ العالِيَةِ                                                             |
| Y09.         |                                                                                                                 |
| <b>۲7.</b>   | دَلاَلَةُ المَخْلُوقَاتِ عَلَى التَّوْحِيدِ مِنْ وَجْهَيْنِ                                                     |
| <b>777</b> . |                                                                                                                 |

| 777          | التَّعْلِيقُ: تَأْوِيلُ يُوسُفَ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ لرُؤْيَا المَلِكِ                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ والخَمْسُونَ: فِي أَنَّ القُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ                              |
| <b>۲</b> ٦٧  | التَّعْلِيقُ: القُرْآنُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِهَا هُوَ أَقْوَمُ فِي جَمِيعِ الأَقْوَالِ والأَعْمَالِ                   |
| 779          | القَاعِدَةُ السِّتُّونَ: فِي بَعْضِ قَوَاعِدِ التَّعْلِيمِ الَّتِي ۖ أَرْشَدَ اللهُ إِلَيْهَا فِي كِتَابِهِ           |
| <b>۲۷</b> 1  | التَّعْلِيقُ: مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ القَاعِدَةُ                                                                    |
| 271          | فائِدَةٌ: التَّفْصِيلُ بَعْدَ الإِجْمالِ                                                                              |
|              | القَاعِدَةُ الحَادِيَةُ والسِّتُّونَ: فِي حَثِّ الشَّارِعِ عَلَى مَعْرِفَةِ الأوْقَاتِ وضَبْطِهَا إِذَا كَانَ         |
| 277          | بيك و براي م ف و و و كل م كل م كل م كل م كل م كل م كل                                                                 |
| 475          | التَّعْلِيقُ: أَهَمِّيَّةُ ضَبْطِ الوَقْتِ وحِفْظِهِ                                                                  |
| 200          | القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ: فِي أَثْرِ الصَّبْرِ ومَا يُعِينُ عَلَيْهِ                                    |
| <b>Y V V</b> | التَّعْلِيقُ: هَذِهِ القَاعِدَةُ اشْتَمَلَتْ عَلَى أُمُورٍ:                                                           |
| <b>Y Y Y</b> | الأمْرُ الأوَّلُ: أنَّ الصَّبْرَ أَكْبَرُ عَوْنٍ عَلَى الأُمُورِ                                                      |
| <b>Y V V</b> | الأمْرُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ المَصْبُورِ عَلَيْهِ                                                                    |
| <b>7</b>     | الأَمْرُ الثالِثُ: أَنْ يَرْجُوَ الإِنْسَانُ بِصَبْرِهِ ثَوَابَ اللهِ عَزَّهَجَلَّ                                    |
| <b>Y Y A</b> | الأمْرُ الرَّابِعُ: أنَّ الإنْسَانَ إِذَا صَبَرَ عَلَى الشَّيْءِ صَارَ كَأَنَّهُ غَرِيزَةٌ                            |
| 449          | القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ والسِّتُّونَ: فِي أنَّ قِيمَةَ الإنْسَانِ فِي إِيهانِهِ وعَمَلِهِ الصَّالِح                  |
| 711          | ati                                                                                                                   |
| 7.4.7        | القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ والسِّتُّونَ: فِي بَعْضِ مَا يَعْرِضُ للحَقِّ والأُمُورِ اليَقِينِيَّةِ                      |
|              | التَّعْلِيقُ: الإشْكالُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ ﴾ واخْتِيَارُ الشَّيْخِ |
| ۲۸۳          | ابْنِ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ مَعْنًى آخَرَ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                    |

| 440         | أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ ٱمْنِيَّتِهِۦ﴾                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦         | جَوَابُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عَلَى قِصَّةِ الغَرَانِيقِ                                                     |
| 91          | اخْتِيَارُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا ﴾             |
| 791         | مَعْنَى قَوْلِ لُوَطٍ عَلَيْهِ ٱلشَّلَامُ: ﴿ أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾                                 |
|             | القَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ والسِّتُّونَ: فِي المَنْعِ مِنَ الْمُباحِ إِذَا كَانَ يُفْضِي إِلَى ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ |
| 797         |                                                                                                                   |
| 797         | التَّعْلِيقُ: قَاعِدَةُ: الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ قَاعِدَةٌ مُعْتَبَرَةٌ                           |
| ۲۹۳         | الأَمْثِلَةُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ وتَوْضِيحُهَا                                                               |
| 498         | هَلْ تُقَاسُ العُقُودُ الأُخْرَى عَلَى حُكْمِ البَيْعِ بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِي؟                               |
|             | الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ والسِّتُّونَ: اسْتِدْلَالُ الْقُرْآنِ بالأَفْوَالِ والأَفْعَالِ عَلَى مَا صَدَرَتْ      |
| 790         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |
| 790         | التَّعْلِيقُ: حُسْنُ إدارَةِ الْمُلْكِ تَكُونُ بِتَوْزِيعِ الأعْمَالِ وتَرْتِيبِهَا                               |
| 447         | خُلاصَةُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: آثارُ الشَّيْءِ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مُؤَثِّرِهَا                                 |
| <b>۲9</b> ۷ | القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ والسِّتُّونَ: فِي الرُّجُوعِ إِلَى المُتيَقِّنِ حَالَ الاشْتِبَاهِ                       |
|             | القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ والسِّتُّونَ: فِي أَنَّ ذِكْرَ الأوْصَافِ الْمَتَّقَابِلَاتِ يُغْنِي عَنِ التَّصْرِيحِ   |
| 799         |                                                                                                                   |
| ۳.,         | التَّعْلِيقُ: السُّوَّالُ عَنِ الشَّيْءِ المَعْلُومِ لَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يُجابَ عنْهُ                          |
| ۲٠١         | القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ والسِّتُّونَ: مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا منْهُ                     |
| ٣٠٢         | <b>A</b>                                                                                                          |
| ٣٠٢         |                                                                                                                   |

| ۳۰۲                                  | حُكْمُ تَطْلِيقِ الزَّوْجَةِ إِذَا أَلْهَتْ عَنْ طَاعَةِ اللهِ                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٤                                  | القَاعِدَةُ السَّبْعُونَ: فِي مُقاوَمَةِ القُرْآنِ جَمِيعَ المُفْسِدِينَ                     |
| رْآنِ عَلَى جَوَامِعِ المَعَانِي ٣٠٧ | القَاعِدَةُ الحَادِيَةُ والسَّبْعُونَ: فِي اشْتِهَالِ كَثِيرٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْةُ           |
| ىدِيرٌ بالعِنَايَةِ والشَّرْحِ ٣١٠   | تَعْلِيتُ للشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ فِي نِهَايَةِ الكِتَابِ عَلَى أَهُمِّيَّتِهِ وأَنَّهُ جَ |
| ۳۱۱                                  | فِهْرِس الأَحَادِيثفِهْرِس الأَحَادِيث                                                       |
| ۳۱۳                                  | فِهْرس الموضُوعَاتفِهْرس الموضُوعَات                                                         |

